للقُلِّز ٱلكَوْلِي سُوْرُلاً يُولْمُرُنَّ اعت دادُ القسيم العِلْمِي مُؤسِّسِيةِ ٱلدُّرِ السَّنِيَةِ مُرْاجِعَة وُتُذُ قِيقً والمتيخ الدلتى والدين المناع المستنب الشيخ الدلتي والعرب النطيت أسّاد النَّيْسِيْرَوَعُلُوم لِمُزَّلَق فِيجَامِسَة الرِّمَّاجِ ﴿ أَسْادَ لِمَعْسِرِوَعُلُوم لِمُزَّلَق فِيجَامِسَة الْمُزْهَى المَثا الإشتراف العامر (السيِّع عَلَوي تَهُورُ (الْعَاوِرُ (السَّفَاف المجلّرالتّاج

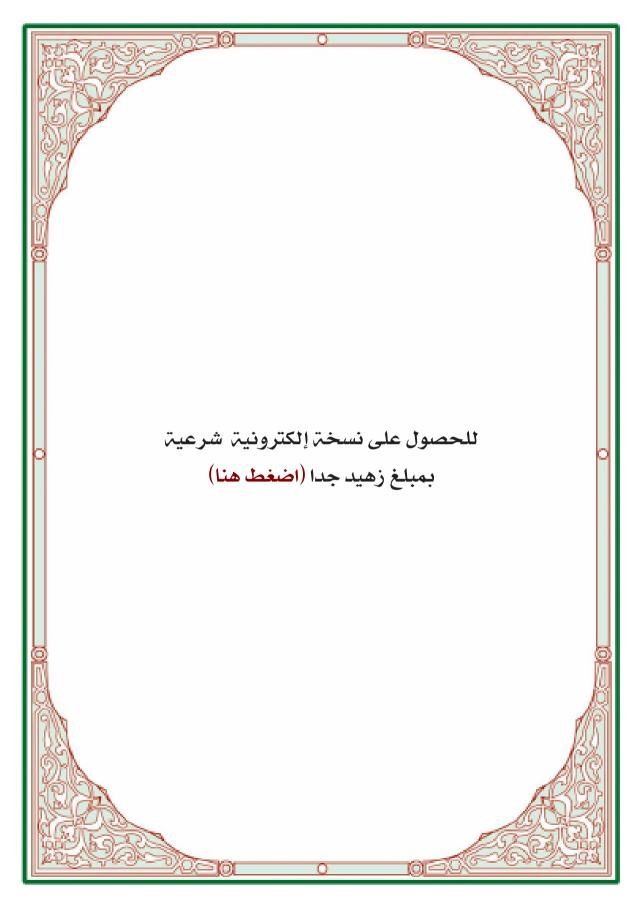







للقُرآنِ الكَريمِ
(سورة يونس)

إعْدَادُ القِسْمِ العِلْمِيِّ بِمُؤْسِيَّ سِكَةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشرافُ المَامُّ المَامُّ المِسْيِخ عَلَوي بُرِي المُعْبِرُ اللَّهَا وَرُولُ السَّعَانَ

المجلد التاسع



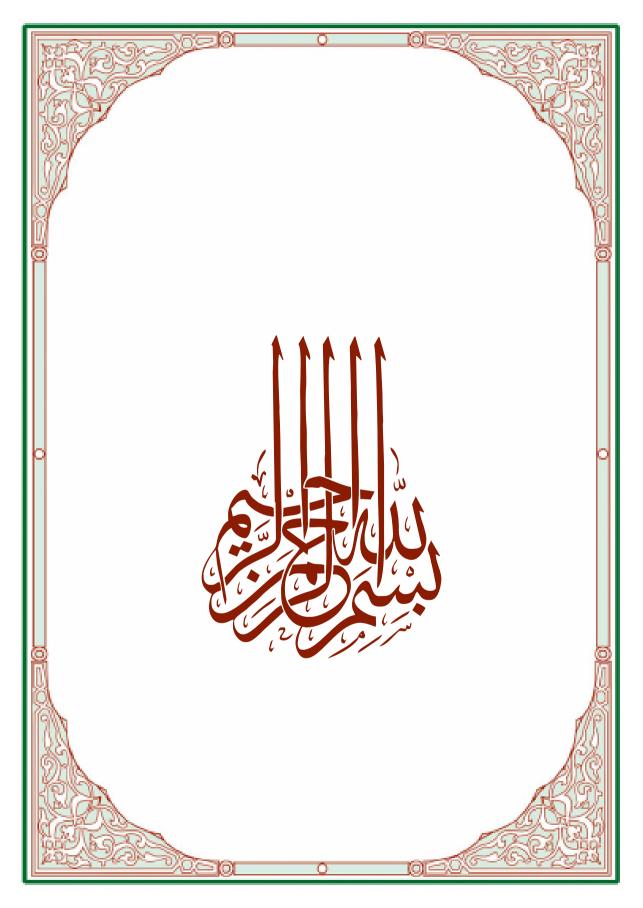



#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











### سُورةُ يُونُس

#### أسماءُ السُّورةِ:

سُمِّيَت هذه الشُّورةُ بسُورةٍ يُونُس(١).

### بيانُ المَكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

أربعينَ آيةً بمكَّةً، وباقيها بالمدينةِ.

سورةُ يُونُسَ مَكِّيَّةُ (٢)، ونقَلَ غَيرُ واحدٍ الإجماعَ على ذلك (٣).

(۱) سُمِّيَت بذلك لذِكْرِها قِصَّةَ يُونُسَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مع قَومِه في قَولِه تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُمَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ [يونس: ٩٨] يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٢٣٨)، ((تفسير القاسمي)) (٦/٣).

قال ابنُ عاشور: (والأظهرُ عندي أَنَّها أُضيفَتْ إِلى يونسَ تمييزًا لها عن أخواتِها الأربعِ المفتتحةِ بـ «الر»، ولذلك أُضيفَتْ كلُّ واحدةٍ مِنها إِلى نَبيٍّ أَوْ قومٍ نَبيٍّ عوضًا عن أَنْ يُقالَ: «الر» الأُولَى و «الر» الثَّانيةُ. ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٧٧).

وقد وردتْ آثارٌ فيها تسميتُها بذلك: منها ما أخرَجه النحاسُ في ((الناسخ والمنسوخ)) (ص: ٥٢٩)، وأبو الشيخ وابنُ مردويه- كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (٤/ ٣٣٩)- عن ابنِ عبًّاس رَضِي الله عنهما، قال: (نزلَت سورةُ يُونُسَ بمكَّةَ).

ومنها ما أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في ((المصنف)) (٣٥٦٦) عَنِ الأحنفِ قالَ: (صليتُ خلفَ عمرَ الغداةَ، فقرأ بيونسَ، وهودٍ ، ونحوِهما).

(۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۱)، ((الهداية)) لمكي القيسي (٥/ ٣٢٠٥)، ((جمال القراء)) للسخاوي (١/ ١٢١)، وممّا يدُلُّ على كونِها مكيَّةً ما اشتمَلَت عليه من موضوعات تَميَّزَت بها السُّورُ المكيَّةُ؛ مِن تقريرِ للعَقيدةِ والرِّسالةِ، والنبواتِ، وأخبارِ الأُمُم الماضيةِ. وقيل: إنَّها مكيَّةٌ إلَّا ثلاثَ آياتٍ، مِن قَولِه تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزُلْنَا إِلَيْكَ ﴾ [يونس: ٩٤] إلى آخر الآياتِ الثلاث، فمَدنيَّةٌ، وقيل: مكيَّةٌ إلَّا قُولَه تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَن لَوْمِن بِهِ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِن بِهِ وَمِنْهُم مَن لَاللهِ السَّابقة، فمدنيَّةٌ، وقيل: نزل مِن أوَّلها نحوٌ مِن

ينظر ((تفسير السمعاني)) (۲/ ٣٦٤)، ((تفسير البغوي)) (٤/ ١١٧)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٢٦))، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠١).

(٣) ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك الفيروزابادي، والبقاعي، ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٢٣٨)، ((مصاعد النظر)) للبقاعي (١/ ١٦٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١٦/١١).





### مقاصِدُ السُّورةِ:

مِن أَهَمِّ مقاصِدِ سُورةِ يُونُس:

١ - تقريرُ أصولِ العقيدةِ، وإثباتُ التوحيدِ والرسالةِ والبعثِ(١).

٢ - دفعُ شُبَهِ المشركينَ (٢).

### مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ الموضوعات التي اشتَمَلت عليها السُّورةُ:

١- إثباتُ رسالةِ محمَّدِ صلَّى الله عليه وسلَّم.

٢ - إثباتُ انفرادِ الله تعالَى بالإلهيةِ.

٣- إثباتُ الحشرِ والجزاءِ، والتَّذكيرُ بِمَصيرِ الخَلائِقِ إليه، وانقسامِ البَشَرِ إلى مُؤمِنينَ وكُفَّارٍ، وجزاء كُلِّ منهم.

٤ - توضيحُ عقائِدِ المُشرِكينَ، وموقفِهم من القُرآنِ، مع ذكرِ شُبهِهم والردِّ عليها، وإثباتُ أنَّ القُرآنَ كَلامُ اللهِ.

٥- التذكيرُ بما حلَّ بأهلِ القرونِ الماضيةِ لمَّا أشركوا وكنَّبوا الرسلَ.

٦- الاعتبارُ بما خلَق الله للناسِ مِن القدرةِ على السيرِ في البرِّ والبحرِ، وما في أحوالِ السير في البحرِ من الألطافِ.

٧- ضربُ المَثَل للدُّنيا وبَهجَتِها، وسرعة زوالِها.

٨- ذِكرُ اختلافِ أحوالِ المُؤمِنين والكافرينَ في الآخرةِ، وتبرُّؤ الآلهةِ الباطلةِ مِن عَبَدتِها، وإبطال إلهيَّةِ غَير الله تعالى.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ١١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/١١١)، ((الوسيط)) لطنطاوي (٧/ ١١).





٩- إثباتُ أنَّ القرآنَ منزَّلٌ من عندِ الله، وأنَّ الدلائلَ على بطلانِ أن يكونَ مفترًى واضحةٌ، وتحدِّي المشركين بأن يأتوا بسورةٍ مثلِه.

٠١- إثباتُ عُمومِ العِلمِ لله تعالى، وذِكرُ آثارِ القُدرةِ الإلهيَّةِ الباهِرةِ.

١١ - تَبشيرُ أولياءِ الله في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ، وتمييزُهم عن غيرِهم،
 وتَسليةُ الرَّسولِ عَمَّا يقولُه الكافِرونَ.

١٢ - الأمرُ بإظهارِ الشُّرورِ والفَرَحِ بالإسلامِ والقُرآنِ.

17 - تَسليةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذِكرِ شَيءٍ مِن قِصَّةِ نوح عليه السلام، وقِصَّةِ موسى عليه السلام، وبني إسرائيلَ مع قومِ فِرعونَ، ونجاةِ قَومِ يُونُسَ بإخلاصِ الإيمانِ في وقت اليَأسِ.

18 - تأْكيدُ نبوَّةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأَمرُه بالصبرِ على جفاءِ المشركين وأذاهم.







#### الآيتان (١-١)

﴿ الْرَّ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيُّنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمُ قَالَ السَّعِرُ مُّيِينُ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ فَرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ مُّيِينُ ﴿ ﴾.

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ قَدَمَ صِدْقِ ﴾: أي: تَقدِمةَ خَيرِ مِن الأعمالِ الصَّالحةِ. وكلُّ سَابقِ فِي خيرٍ أَو شَرِّ، فهو عند العَربِ قَدَمٌ. وأصلُ (قدم): يدلُّ على سَبْق، والصِّدقُ يُعبَّرُ به عن كلِّ فعلٍ فاضلٍ ظاهرًا وباطنًا، وكلُّ شيءٍ أُضيفَ إليه فهو ممدوحٌ، وأصلُ (صدق): يدلُّ على قُوَّةٍ في الشَّيءِ قولًا وغيرَه (١).

### المُعنى الإجماليُّ:

افتَتَحَ اللهُ هذهِ السورةَ العظيمةَ بالحروفِ المقطَّعة؛ لبيانِ إعجازِ القُرآنِ، فمع أنَّه مُركَّبٌ مِن هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتكلَّمون بها، إلَّا أنَّهم عاجزونَ عن مُعارَضتِه بالإتيانِ بِشَيءٍ مِن مِثلِه، ثمَّ بَيَّنَ تعالى أنَّ تلك الآياتِ الرَّفيعةَ الشَّأنِ، هي آياتُ القُرآنِ الحكيم.

ثمَّ قال تعالى: كيف يتعَجَّبُ الكفَّارُ مِن قُريشٍ والعَرَبِ مِن إيحاءِ اللَّهِ إلى رجُلٍ مِن البشَرِ، أَنْ يُنذِرَ جَميعَ النَّاسِ عِقابَ اللهِ على الكُفرِ والمَعصية، ويُبَشِّرَ المُؤمِنينَ بأنَّ لهم أجرًا حَسنًا؛ بما قَدَّموا من أعمالٍ صالحةٍ، فتعَجَّبَ الكُفَّارُ مِن هذا الرَّسولِ، فقالوا: إنَّه لَساحرٌ ظاهِرُ السِّحر.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٦/١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٠٢).





### تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ الْرَّ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ اللهُ عَلَيْ ﴾.

#### ﴿ الَّر ﴾.

هذه الحروفُ المقطَّعةُ التي افتُتِحَت بها هذه السُّورةُ وغَيرُها، تأتي لبيانِ إعجازِ القرآنِ؛ حيث تُظهِرُ عجْزَ الخَلْقِ عن مُعارَضتِه بمِثلِه، مع أنَّه مركَّبُ من هذه الحُروفِ العربيَّةِ التي يتحدَّثونَ بها(۱).

## ﴿ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾.

أي: تلك الآيات الرَّفيعة الشَّأن (٢) هي آياتُ القرآنِ المحكَم، المشتملِ على الحكمةِ والأحكامِ (٢)، قد أحكَم الله ألفاظَه ومعانيّه، وجعَله حاكمًا بينَ عبادِه؛ يبيِّنُ لهم الحقَّ مِن الباطل، والصَّواب من الخطأ، والحلالَ مِن الحرام (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (۱/ ۲۰، ۲۱)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۷۲، ۲۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۷۸، ۸۱).

<sup>(</sup>٢) قال الرازي: (قوله: ﴿ وَلِكَ ﴾ يحتملُ أن يكونَ إشارةً إلى ما في هذه السورة مِن الآياتِ، ويحتملُ أن يكونَ إشارةً إلى ما تقدَّم هذه السورة مِن آياتِ القرآنِ). ((تفسير الرازي)) (١٨٣/١٧). وقال ابنُ عاشور: (المختارُ في الحروفِ المقطَّعة في فواتحِ السورِ أن المقصودَ مِن تعدادِها التحدِّي بالإعجازِ، فهي بمنزلةِ التهجِّي للمتعلِّم. فيصحُّ أن يجعلَ (الر) في محلِّ ابتداءٍ، ويكون اسمُ الإشارةِ خبرًا عنه. والمعنى: تلك الحروفُ آياتُ الكتابِ الحكيم، أي: مِن جنسِها حروفُ الكتابِ الحكيم، أي: مِن جنسِها حروفُ الكتابِ الحكيم، أي: جميعُ تراكيبِه مِن جنسِ تلك الحروفِ. والمقصودُ تسجيلُ عجزِهم عن معارضتِه بأنَّ آياتِ الكتابِ الحكيم كلَّها مِن جنسِ حروفِ كلامِهم، فما لكم لا تستطيعونَ معارضتَه بأنَّ آياتِ الكتابِ الحكيم متابِّ الكتابَ منزَّ لُّ مِن عندِ الله إلى الله الكان معارضتَها بمثلِها إن كنتُم تكذبونَ بأنَّ الكتابَ منزَّ لُّ مِن عندِ الله؟! فلو لا أنَّه مِن عندِ الله لكان اختصاصُه بهذا النظمِ المعجزِ دونَ كلامِهم محالًا؛ إذ هو مركبٌ مِن حروفِ كلامِهم). ((تفسير عاشور)) (١١/ ٨١- ٨١).

<sup>(</sup>٣) قال الواحدي: (﴿ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ القرآنُ في قولِ أكثرِ المفسِّرينَ). ((البسيط)) (١١٦/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١١٦)، ((تفسير الرازي)) (١٨٣ / ١٨٥ - ١٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٥٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٣/ ٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ١١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٧)،



كما قال تعالى: ﴿ الرَّكِنَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَنُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود:

وقال سبحانه: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أُوْحَيِّنَآ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْأَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَ رَبِّهِمٌ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ هَذَالسَّحِرُ مُّبِينُ ﴾. ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيِّنَآ إِلَى رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾.

أي: كيف يتعَجَّبُ كفَّارُ قُريشٍ وكُفَّارُ العَرَبِ(١) من إيحائِنا القرآنَ إلى رجلٍ من البَشَرِ(٢)، يُنذِرُ جَميعَ النَّاسِ عِقابَ اللهِ، على الكُفرِ به ومَعصِيَتِه (٣)؟!

((تفسير ابن عاشور)) (۸۲/۱۱).

(١) قال محمد رشيد رضا: (المرادُ بالنَّاسِ كُفَّارُ مَكَّةَ ومَن تَبِعَهم في إنكارِ نبُوَّةِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلم). ((تفسير المنار)) (١١٨/١١).

وقال ابنُ عاشور: (أُطلِقَ النَّاسُ على طائفةٍ مِن البشَرِ، والمرادُ المُشرِكونَ مِن أهلِ مكَّة؛ لأنَّهم المقصودُ مِن هذا الكلامِ. وهذا الإطلاقُ مِثلُ ما في قوله: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُواْ لَكُمْ ﴾... والنَّاسُ الثاني يعُمُّ جَميعَ البشَرِ الذين يُمكِنُ إنذارُهم، فهو عمومٌ عُرفيٌّ؛ ولِكُونِ المرادِ بالنَّاسِ ثانيًا غيرَ المُرادِ به أُوَّلُ، ذُكِرَ بِلَفْظِهِ الظَّاهِرِ دون أن يقالَ: أن أنذِرْهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٤).

- (٢) قال الرازي: (هذا التَّعجُّبُ يحتمِلُ وَجهين: أحدُهما: أن يتعَجَّبوا من أن يَجعَلَ اللهُ بشَرًا رسولاً، كما حكى عن الكُفَّارِ أنَّهم قالوا: ﴿ أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَسُولاً ﴾ [الإسراء: ٩٤]. والثاني: ألَّا يتعَجَّبوا من ذلك، بل يتعَجَّبوا من تخصيص محمَّدٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالوحي والنبوَّة، مع كونِه فَقيرًا يَتيمًا، فهذا بيانُ أنَّ الكفَّارَ تعَجَّبوا من ذلك، وأمَّا بيانُ أنَّ الله تعالى أنكَر عليهم هذا التعجُّب، فهو قَولُه في هذه الآية: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْمَ اللهُ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ ﴾؛ فإنَّ قَولَه: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْمَ الرازي)) (١٨٥/ ١٨٥).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۲/۱۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٥/٤)، ((تفسير الألوسي)) (٥٨/٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ١١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٤).



# ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

أي: وكيف عَجِبَ الكُفَّارُ مِن إيحائِنا إلى بَشَرٍ منهم، أن يبشِّرَ المُؤمِنينَ بأنَّه سبَقَت لهم مِن الله السَّعادةُ في اللَّوحِ المحفوظِ بما قَدَّموا من أعمالٍ صالحةٍ، وإيمانٍ بمحَمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، الذي أرشَدَهم إلى ذلك الخيرِ الذي ينالون به الجنَّةُ (١٠)؟!

## ﴿ قَالَ ٱلۡكَنِفِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَنِحِرُّ مُّبِينُّ ﴾.

القراءاتُ التي لها أثرٌ في التَّفسيرِ:

١ - قراءةُ ﴿ لَسَاحِرُ ﴾ يقصِدُ الكافرونَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٢).

٢ - قراءةُ ﴿ لَسِحْرٌ ﴾ يَعْنون القُرآنَ الكريمَ (٣).

قال ابن تيمية: (قال تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَى رَجُٰلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ أولَم يعلَموا أَنَّ إرسالَ رسولٍ مِن البُشَرِ يُبَلِّغُهم رسالاتِ رَبِّهم، ويهديهم إلى صراطٍ مُستقيمٍ، أبلَغُ في قدرةِ الرَّبِّ، ورَحمتِه بعبادِه، وإحسانِه إليهم، وأعظمُ إثباتًا للكمالِ مِن كُونِ ذلك [غير] ممكِنِ له، ومِن امتناعِه عن فِعْلِه). ((درء تعارض العقل والنقل)) (١٠/ ٢٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۲،۱۱۱،۱۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۰۳/۳)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۶،۲۶)، ((تفسير القاسمي)) (٦/٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۷)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۱/٤).

قال ابنُ القيِّم: (وفسَّر قومٌ ﴿ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ بالجنةِ، وفسِّر بالأعمالِ التي تُنالُ بها الجنةُ، وفُسِّر بالسابقةِ التي سبقت لهم مِن الله، وفسِّر بالرسولِ الذي على يدِه وهدايتِه نالوا ذلك، والتحقيقُ أنَّ الجميعَ حقُّ؛ فإنَّهم سبقت لهم مِن الله الحسنَى بتلك السابقةِ، أي: بالأسبابِ التي قدَّرها لهم على يدِ رسولِه، وادَّخر لهم جزاءَها يومَ لقائِه). ((حادي الأرواح)) (ص: ١٠١).

(٢) قرأ بها عاصمٌ، وحمزةُ، والكسائيُّ، وابنُ كثيرٍ، وخلفٌّ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/٢٥٦). ويُنظر لمعنَى هذه القراءةِ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٧٩)، ((الحجة لقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٤/ ٢٥١، ٢٥٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/١/١٨).

(٣) قرَأ بها الباقونَ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٥٦).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٧٩)، ((الحجة



### ﴿ قَالَ ٱلۡكَنْفِرُونَ إِنَّ هَنَا لَسَحِرٌ مُّبِينُّ ﴾.

أي: مع أنَّا بعَثْنا إليهم رسولًا منهم، رجلًا مِن جنسِهم، بشيرًا ونذيرًا('')، قال الكافرون: إنَّ هذا الرَّجُلَ لَساحِرٌ ظاهِرُ السِّحرِ، يسحَرُ النَّاسَ بالقُرآنِ الذي جاء به('').

### الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

قال الله تعالى: ﴿ أَنَ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ قدَّمَ الإنذارَ على التَّبشيرِ ؟ لأنَّ التَّخليةَ مُقَدَّمٌ في الرُّتبةِ على فِعلِ ما لأَنْ التَّخليةَ مُقَدَّمٌ في الرُّتبةِ على فِعلِ ما ينبغي مُقَدَّمٌ في الرُّتبةِ على فِعلِ ما ينبغي (٣).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُٰلِ مِنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَثِيرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ لَمَّا كان الإنذارُ عامًا، كان متعَلَّقُه - وهو الناس - عامًا، والبشارةُ خاصَّةً، فكان متعَلَّقُها خاصًا، وهو (الذينَ آمنوا)(٤).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ أَنَ أَنذِرِ
 ٱلنَّاسَ ﴾ عبَّرَ عن كُفَّارِ مَكَّةَ ومَن تَبِعَهم بالنَّاسِ؛ لأنَّ هذه الشُّبهة على الرِّسالةِ،

للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٤/ ٢٥١، ٢٥٢)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٨٦/١١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤٦).

قال ابن جرير: (وفي الكلامِ مَحذوفٌ، استُغنِيَ بدَلالةِ ما ذُكِرَ عما تُرِكَ ذِكرُه، وهو: فلمَّا بشَّرَهم وأنذَرَهم وتلا عليهم الوحيَ، قال الكافرونَ: إنَّ هذا الذي جاءَنا به لَسِحرٌ مُبينٌ). ((تفسير ابن جرير)) ١١٣/١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۳/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۶۲۲۶)، ((تفسير السعدي)) (۲۲۲۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/٩).





قد سبَقَتْهم إليها أقوامُ الأنبياءِ قَبلَ نَبيّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (١).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسِ ﴾ بيانُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُنذِرٌ لجنسِ النَّاسِ، وأنَّه مِن جِنْسِ النَّاسِ، وأنَّه لا يختصُّ به العرَبُ دونَ غيرِهم، وإنْ كانوا هم أوَّلَ مَن أُرْسِلَ إليهم وبِلسانِهم (١).

٤- ذكر الله تعالى في كتابه خمسة أشياء مُضافة إلى الصِّدق، وهي: قدَمُ الصِّدق، كما هنا في سورة يونس، ومُدخَلُ الصِّدق، ومُخرَجُ الصِّدق، كما في سورة الشُّعَراء (الآية: في سورة الإسراء (الآية: ٨٠)، ولسانُ الصِّدق، كما في سورة الشُّعَراء (الآية: ٨٤)، ومَقعَدُ الصِّدق، كما في سورة القمر (الآية: ٥٥)، وحقيقةُ الصِّدقِ في هذه الأشياء: هو الحقُّ القَّابِتُ، المتَّصِلُ باللهِ، المُوصِلُ إلى اللهِ- وهو ما كان به وله، من الأقوالِ والأعمالِ- وجزاءُ ذلك في الدُّنيا والآخرة (٣٠).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالَ ٱلۡكَ عَفِرُونَ إِنَ هَذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ ﴾ يُشيرُ إلى اثباتِ رسالتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ قَولَهم: إنَّ القرآنَ سِحرٌ جاء به ساحِرٌ، يتضَمَّنُ اعترافَهم بأنَّهما فوقَ المعهودِ والمعلومِ للبَشَرِ في عالمِ الأسبابِ المَقدورةِ لهم (٤).

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ اللَّهُ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَٰبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ في اختيارِ وصْفِ ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾ هنا مِن بين أوصافِ الكَمالِ الثَّابِتةِ للقُرآنِ؛ لأنَّ لهذا الوَصفِ مَزيدَ اختِصاص

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١٨/١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٦٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ١١٩).



بِمَقَامِ إِظْهَارِ الْإِعجَازِ مِن جَهَةِ المَعنى بَعَدَ إِظْهَارِ الْإِعجَازِ مِن جَهَةِ اللَّفَظِ بقولِه: ﴿ اللَّرَ قِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾، ولِمَا اشتَمَلَت عليه السُّورةُ مِن براهين التَّوحيدِ وإبطالِ الشِّركِ(١).

- وفيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾، وكذلك في سورة لُقمانَ قال: ﴿ المَّمَّ \* تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ [لقمان: ١-٢]، بَينما قال في مَطلع سُورةِ يوسُفَ: ﴿ الْرَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [يوسف: ١]؛ فوصَفه في الشُّورتَين بالحكيم، وفي سورة يوسُفَ بالمبين؛ وذلك لأنَّ سُورتَيْ يونُسَ ولُقمانَ ترَدَّد فيهما مِن الآياتِ المعتبَر بها، المُطْلِعَةِ على عظيم حِكْمتِه تعالى، وإتقانِه للأشياءِ ما لم يَردْ في سورةِ يوسُفَ، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [يونس: ٣]، وقد تَبع الآيةَ المذكورةَ مِن سورةِ يونُسَ ما يُجاريها في التَّنبيهِ بما به الاعتبارُ، كقولِه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرُ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴾ [يونس: ٥]، ثمَّ قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِكَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ \* إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾ [يونس: ٦، ٧]، لم يتَخلَّلْها ما يَخرُجُ عن باب الاعتبارِ، مِن الأحكام أو القَصص أو غيرها، إلَّا ما تضَمَّن اعتِبارًا كالواردِ مِن قصَّةِ نوح في خِطابِه لقومِه: ﴿ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي ... ﴾ الآية إلى قولِه: ﴿ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴾ [يونس: ٧١]، وفي هذا أعظمُ عِبرةٍ، ولم يَرِدْ هذا الضَّربُ المقتضَبُ مِن قصَّةِ نوح عليه السَّلامُ على هذه الصِّفةِ في غير هذه السُّورةِ لِما قدَّمْنا ذِكرَه، ولم يَكُنْ لِيُناسِبَ ما بُنيَت عليه السُّورةُ غيرُ هذا

یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۱۱/ ۸۲).



الوارد، وكذلك ما ورد فيها مِن قصَّة موسى عليه السَّلامُ ودُعائِه في قولِه: ﴿ رَبَّنَا الطِّمِسُ عَلَىٰ أَمُولِهِ مَ ﴾ [يونس: ٨٨]، فكان ذلك حسْبُ ما دَعاه إلى ذِكْرِ إغراقِ فِرْعونَ وملَئِه، وطمَعِه في الإيمانِ حينَ أدركه الغرَقُ، فقال: ﴿ عَامَنتُ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللهُ إِلَا اللَّهِ عَلَىٰ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وسورةُ لُقمانَ ورَد فيها قولُه تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ﴾، إلى قولِه: ﴿ هَنذَا خَلَقُ ٱللَّهِ ﴾ [لقمان: ١٠، ١١]، وبعد ذلك قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرُواْ أَنَّ اللّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظُهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقمان: ٢٠]، وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ... ﴾ الآية [لقمان: ٣٤]، وفي هذه السُّورةِ أيضًا ما مُنح لقمانُ مِن الحِكْمةِ، وما انطوَت عليه قصَّتُه مِن حِكمةٍ، وما صدَر عنه في وصيَّتِه، ولم تَحرُجْ آيُ هذه السُّورةِ عن هذا، فهذا وجهُ وصفِ الكتابِ في هاتَين السُّورتَين بالحكيم.

وأمَّا سورةُ يوسُفَ عليه السَّلامُ فلم تَنطَوِ على غيرِ قصَّتِه، وبسْطِ التَّعريفِ بقضيَّتِه، وبيانِ ما جرَى له مع أبيه؛ مِن فِراقِه، وامتِحانِه بإلقائِه في الجُبّ، والبيعِ والتَّعرُّضِ له بالفِتْنةِ، وتَخلُّصِه بسابقِ اصطِفائِه ممَّا كِيدَ له به، وابتلائِه بالسَّجنِ، ثمَّ لِقائِه بأخيه، واجتماعِ شَملِه بأبيه عليهما السَّلامُ وإخوتِه، ولم تَخرُجْ آيةٌ مِن آيِ هذه السُّورةِ عن هذا مِن بَسْطِ هذه القصَّةِ، فلِهذا أتبعَ الكتابَ بالوصفِ بالمبينِ (۱).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَجَبَّ أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٌ قَالَ ٱلْكَيْوُرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحْرُ مُبِينً ﴾
 مُبِينُ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٣٧-٢٣٨).



- قولُه: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ الهَمزةُ في ﴿ أَكَانَ ﴾ لإِنْكارِ التَّعجُّبِ والتَّعجيبِ مِنه (١)، وفائدةُ إدخالِ الاستفهامِ المستعمَلِ في الإنكارِ على (كَانَ) دونَ أن يُقالَ: (أَعَجِبَ النَّاسُ): الدَّلالةُ على التَّعجُّبِ مِن تعجُّبِهم المرادِ به إحالةُ الوحي إلى بشَرٍ (١).

- وقولُه: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ فيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قالَ: ﴿ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ باللَّامِ ولَم يَقُلْ: (أكان عِندَ النَّاسِ عَجَبًا)؛ لأنَّ معنى ﴿ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ أنَّهم جعَلوه لهم أُعْجوبةً يتَعجَّبون مِنها، ونصَبوه عَلمًا لهم يُوجِّهون نَحوَه استِهْزاءَهم وإنكارَهم، وليس في (عِندَ النَّاسِ) هذا المعنى (٣).

- وقولُه أيضًا: ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ مُتعلِّقٌ بـ (كَانَ)؛ لِزِيادةِ الدَّلالةِ على استِقْرارِ هذا التَّعجُّبِ فيهم؛ لأنَّ أصلَ اللَّامِ أن تُفيدَ المِلْكَ، وتستعملُ أيضًا في التَّمكُّنِ، أي: لِتَمكُّنِ الكونِ عجبًا مِن نُفوسِهم (٤).

- وفيه كذلك تقديمُ خبَرِ (كان) وهو قولُه: ﴿عَجَبًا ﴾ على اسمِها وهو قولُه: ﴿عَجَبًا ﴾ على اسمِها وهو قولُه: ﴿أَنَ أُوْحَيَّنَا ﴾؛ للاهتِمامِ به؛ لكونِه مَدارَ الإنكارِ والتَّعجُّبِ، وتشويقًا إلى المؤخَّر (٥).

- وَجِيءَ فِي ﴿ أَنَ أَوْحَيْنَا ﴾ بـ (أَنْ) والفِعلِ، دون المصدر الصَّريحِ وهو (وَحْيُنا)؛ لِيُتوسَّلَ إلى ما يُفيدُه الفعلُ مِن التَّجدُّدِ، وصيغةُ المُضِيِّ مِن الاستقرارِ؛ تحقيقًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۲٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩)، ((تفسير أبي السعود)) (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٣).





لوُقوعِ الوحي المتعجَّبِ منه وتجَدُّدِه، وذلك ما يَزيدُهم كمَدًّا(١).

- وفي قولِه: ﴿أَنَ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾: حُذِفَ المنذَرُ به؛ للتَّهويلِ، ولأنَّه يُعلَمُ حاصِلُه مِن مُقابَلتِه بقولِه: ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾(٢).

- قولُه: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقٍ ﴾، أي: سابقةٌ ومنزِلةٌ رفيعةٌ؛ سُمِّيَت قَدَمًا لأنَّ السَّبقَ بِهَا، كما سُمِّيَت النِّعمةُ يَدًا؛ لأنَّها تُعطَى باليَدِ، وإضافةُ (قَدَمَ) لأنَّ السَّبقَ بِها، كما سُمِّيَت النِّعمةُ يَدًا؛ لأنَّها تُعطَى باليَدِ، وإضافةُ (قَدَمَ) إلى (صِدْقٍ)؛ لِتَحقُّقِها، والتَّنبيهِ على أنَّهم إنَّما يَنالونها بصِدْقِ القولِ والنَّيَّةِ، ودَلالةً على زيادةِ فضلِ، وأنَّه مِن السَّوابقِ العظيمةِ (٣).

- قولُه: ﴿ قَالَ ٱلۡكَنْ فِرُونَ ﴾ ترَك العاطِفَ فلَم يَقُلْ: (وقال)؛ لِجَرَيانِه مَجْرى البَيانِ لِجُملةِ: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ... ﴾، أو لكونِه استِئنافًا مَبنيًّا على السُّؤالِ؛ كَأَنَّه قيل: ماذا صنَعوا بعدَ التَّعجُّبِ؛ هل بَقُوا على التَّردُّدِ والاستِبْعادِ أو قطَعوا فيه بشيءٍ؟ فقيل: قال الكافِرون؛ على طريقةِ التَّأْكيدِ(١٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٢٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١٧)، ويُنظر أيضًا: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ٢١١).



#### الآيتان (٤-٤)

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرُشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفِي ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلا يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفِي ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَّا إِنَّهُ يَبَدُوا الْفَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَكَرُونَ اللَّهِ عَقَالًا إِنَّهُ يَبَدُوا الْفَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلَا لَيْ مَنْ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَ اللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبَدُوا الْفَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْمُوالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللّهُ الللللْمُ اللللللِ

### غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ حَمِيمٍ ﴾: الحميمُ: الماءُ الشَّديدُ الحرارةِ، وأصل (حمم): يدلُّ على الحرَارةِ، وعلى معانٍ أخرى متفاوِتَةٍ (٢).

### المَعنى الإجماليُّ:

إِنَّ رَبَّكم - أَيُّها النَّاسُ - هو الله الذي خلق السَّمواتِ والأرضَ في سِتَّةِ أَيَّام، ثمَّ علا وارتفَعَ على عَرْشِه، يُدَبِّرُ أمورَ جَميعِ الخَلائِقِ، ولا أَحَدَ يَشفَعُ عِندَه يومَ القيامةِ إلَّا مِن بعدِ أَن يأذَنَ له سُبحانَه بذلك، ذلكم هو اللَّهُ ربُّكم فاعبُدوه وَحْدَه، أفلا تذكَّرونَ.

إليه وَحْدَه مَرجِعُكم جميعًا يومَ تَخرُجونَ مِن قُبورِكم أحياءً يومَ القيامةِ، وَعَدَكم اللهُ وَعدًا حَقًّا لا يُخلَفُ، إنَّه يبدأُ إنشاءَ الخَلْقِ ثمَّ يُعيدُه بعد مَوتِه، يومَ القيامةِ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۹۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤٨،٢٥٤).



لَيْشِبَ المُؤمِنينَ الذين عَمِلوا الصَّالِحاتِ بالعَدلِ، والذين كَفَروا لهم شَرابٌ من ماءٍ حارً، قد بلَغَت حرارتُه الغاية، ولهم عذابٌ مُوجِعٌ؛ بسبَب كُفرهم في الدُّنيا.

### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَـرُشِّ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْ نِفْي ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ آلِهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَا مِن اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَا مِن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْعُمُ مُنْ اللللْمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُولُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُولِمُ اللَّهُ الْ

# ﴿ إِنَّ رَبَّكُم اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾.

أي: إنَّ مالِكَكم - أَيُّها النَّاسُ - وخالقَكم، ومدبِّرَ شُؤونِكم، هو المُستحِقُّ للعبادةِ وَحْدَه؛ الذي خلَقَ السَّمواتِ السَّبعَ، والأَرَضينَ السَّبعَ في ستَّة أَيَّام (١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقال سبحانه: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ السَّمَوَي عَلَى الْفَرْضِ ﴾ [السجدة: ٤].

# ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾.

أي: ثمَّ علا اللهُ وارتفَعَ على عَرشِه المُحيطِ بِجَميع خَلْقِه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱ / ۱۱ )، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۶)، ((تفسير أبي السعود)) ((۱۰ / ۱۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۷).

قال ابن عطيَّةَ: (قَولُه ﴿ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ قيل: هي من أيَّامِ الآخرةِ، وقال الجمهور - وهو الصواب بل من أيَّامِ الدنيا. قال القاضي أبو محمد: وذلك في التقديرِ؛ لأنَّ الشَّمسَ وجَرْيَها لم يتقَدَّمْ حِينَائِد). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۳/۱۲)، ((تفسير القاسمي)) (٦/٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٧).



## ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾.

أي: يُدبِّر أمورَ جَميع خَلْقِه وشُؤونَهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَتُودُهُ, حِفْظُهُمَا ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلُّ فِي كِتَنِ شُبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ \* يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِن اَلسَّمَآءِ إِلَى اَلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ٤، ٥].

# ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ، ﴾.

أي: لا يَشفَعُ عندَ الله أيُّ شافعِ يومَ القِيامةِ إلَّا مِن بَعدِ أن يأذَنَ اللهُ بذلك(٢).

كما قال تعالى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ - ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكُمْ مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۲/۱۲، ۱۱۶)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/۱۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۶۷)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۲/۱۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۰٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۷).

قال الزَّجَّاج: (قولُه: ﴿مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذَٰنِهِ ﴾ ولم يجْرِ للشَّفيعِ ذِكرٌ قبلَ هذا، ولكِنَّ الذين خُوطِبوا كانوا يقولونَ: إنَّ الأصنامَ شُفَعاؤُنا عند الله، فالذِّكرُ جرى بعدُ في الشُّفَعاءِ). ((معانى القرآن وإعرابه)) (٣/٢).

وقال ابنُ عطيةَ: (قَولُه: ﴿ مَامِن شَفِيعِ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْنِهِ ۦ ﴾ ردٌّ على العَرَبِ في اعتقادِها أنَّ الأصنامَ تَشفَعُ لها). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠٤).



يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

### ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعَبُدُوهُ ﴾.

أي: ذلكم الذي هذا شأنُه، وهذه صفتُه، وفعَلَ تلك الأشياءَ العظيمة، هو المستَحِقُ لإفرادِ العبادةِ له دونَ مَن سِواه، وهو مالِكُكم وخالِقُكم ومُدَبِّرُ المستَحِقُ لإفرادِ العبادةِ له دونَ مَن سِواه، وهو مالِكُكم وخالِقُكم ومُدَبِّرُ أموركم - أيُّها النَّاسُ - فاعبُدوه وَحْدَه، ولا تَعبُدوا غَيرَه (١١).

# ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾.

أي: أفلا تتَّعِظونَ - أيُّها النَّاسُ - بتلك الآياتِ والبَراهينِ، وتتذكَّرون أنَّ اللهَ هو المتفَرِّدُ بالخَلقِ، فتَعبُدونَه وَحْدَه، وتَتُرُكونَ عبادةَ غَيره مِن مَخلوقاتِه (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُحَرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلا نَتْقُونَ \* فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمُ ٱلْفَقُ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلظَّلَالُ فَأَفَّ تُصَرَّفُونَ ﴾ [يونس: فَنَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمُ ٱلْفَقُ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلظَّلَالُ فَأَفَّ تُصَرَّفُونَ ﴾ [يونس: ٣١ - ٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ۚ إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ مَن رَّبُ ٱلْمَاكِوتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْمَالِسِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ \* قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمْوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْمَالِسِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ \* سَيَقُولُونَ \* قُلْ مَنْ بِيهِ عِمَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيدُ وَلاَ يُجُارُ عَلَيْهِ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَقُونَ \* سَيَقُولُونَ \* شَيقُولُونَ فِي اللهِ قَلْ فَأَنَّى تُشْحَرُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩].

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُ، يَبْدَوُا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲٤٧/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲٤٧ /٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٥٧).



## أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ اللهُ اللهُ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أَنَّ اللَّهَ تعالى لَمَّا ذَكَرَ الدَّلائِلَ الدَّالَّةَ على إثباتِ المبدأِ، أردَفَه بما يدُلُّ على صِحَّةِ القَولِ بالمَعادِ<sup>(١)</sup>.

وأيضًا لَمَّا ذكر تعالى حُكْمَه القَدَريَّ، وهو التَّدبيرُ العامُّ، وحُكمَه الدينيَّ وهو شَرعُه، الذي مضمونُه ومقصودُه عبادَتُه وَحْدَه لا شريكَ له- ذكرَ الحُكمَ الجَزائيَّ، وهو مُجازاتُه على الأعمالِ بعد الموتِ<sup>(٢)</sup>، فقال تعالى:

# ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾.

أي: إلى اللهِ وَحْدَه مَرجِعُكم جميعًا - أَيُّها النَّاسُ - يوم تَخرُجونَ مِن قُبورِكم أحياءً يومَ القِيامةِ(٣).

# ﴿ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا ﴾.

أي: يَعِدُكم اللهُ- أَيُّها النَّاسُ- وعدًا صِدقًا لا يُخلَفُ: أَنَّه سيبعَثُكم مِن قُبُورِكم أحياءً (٤).

# ﴿ إِنَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٥٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۶)، ((تفسير الرازي)) (۷/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۸/ ۲۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹۰).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱٥)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٨).

قال ابن عاشور: (وانتصَب ﴿ وَعُدَاللَّهِ ﴾ على المفعوليةِ المطلقةِ ... ويقدَّر له عاملٌ محذوفٌ ... والتقديرُ: وعَدكم اللهُ وعدًا حقًّا). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٠).





أي: إنَّ اللهَ يبدأُ إنشاءَ الخَلْقِ، وإيجادَه مِن العَدَمِ، ثمَّ يعيدُه بعدَ مَوتِه، ويُحييه يومَ القيامةِ كما بدأه أوَّلَ مرَّةٍ (١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا ٓ إِكُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَــُبدَؤُاٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَــُبدَؤُاٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [يونس: ٣٤].

وقال سبحانَه: ﴿ أُولَمْ يَرَوَّا كَنِفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَهِ يَسِيرُ ﴾ [العنكبوت: ١٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ اللَّهُ يَبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [الروم: ١١]. ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

#### مناسبتُها لما قبلَها:

لَمَّا كان الكلامُ في سِياقِ البَعثِ، قَدَّمَ أهلَ الجَزاءِ، وبدأ بأشرافِهم، فقال(٢):

# ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

أي: يُحيي اللهُ الخَلقَ بعدَ مَوتِه، يومَ القِيامةِ؛ لِيُثيبَ المُؤمِنينَ الذين عَمِلوا ما أمَرَهم اللهُ به، وتركوا ما نهاهم عنه، بالعَدلِ، وهو مجازاتُهم على الحَسَنِ مِن أمرَهم اللهُ به، الحَسَنَ من الثوابِ في الآخرة (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۱)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۲۸)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۲۸)، ((تفسير الحازن)) (۳۵۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۷/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٨/٤).

قال ابنُ جرير: (يقول: لِيَجزِيَهم على الحَسَنِ مِن أعمالِهم التي عَمِلوها في الدُّنيا، الحسَنَ مِن الثَّوابِ، والصَّالِحَ مِن الجَزاءِ في الآخرةِ، وذلك هو القِسطُ، والقِسطُ: العَدلُ والإنصافُ). ((تفسير ابن جرير)) (١١٧/١٢).



# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾.

أي: وللكفَّارِ في الآخرةِ ماءٌ قد أُغلِيَ، وبلَغَت حرارتُه الغاية، ولهم أيضًا عذابٌ مُوجِعٌ؛ وذلك كلُّه بسبَبِ كُفرِهم في الدُّنيا(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴾ [الكهف: ٢٩].

وقال سبحانه: ﴿ هَـنذاً وَإِنَ لِلطَّاخِينَ لَشَرَّ مَـَابٍ \* جَهَنَّمَ يَصَٰلُوَنَهَا فَبِثْسَ اَلْمِهَادُ \* هَذَا فَلَيُذُوقُوهُ حَمِيثُرُ وَعَسَّاقُ \* وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزْوَجُ ﴾ [ص: ٥٥ - ٥٨].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا \* إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا \* جَزَآءَ وِفَاقًا \* إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا \* وَكَذَبُواْ بِعَايَنْنِنَا كِذَابًا ﴾ [النبأ: ٢٢ - ٢٨].

### الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

ا قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يُكَرِّرُ الْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى الْمَا بَيَّنَ تعالى هذه الدَّلائِلَ، وشَرَحَ هذه الأحوالَ؛ ختَمَها بِقَولِه: ﴿ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ أَللهُ رَبُّكُمُ أَللهُ رَبُّكُمُ أَللهُ رَبُّكُمُ أَللهُ وَمَنَّهًا على أَنَّه سُبحانَه هو المستحق للهُ مُبيئًا بذلك أنَّ العبادة لا تصلُحُ إلَّا له، ومنبِّهًا على أنَّه سُبحانَه هو المستحق ليَّحميع النَّعَم التي ذكرَها ووصَفَها (٢).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ اللهُ وَالمَّوْنَ عَلَى الْعَرْفِ عَلَى الْعَدْ إِذْنِهِ عَلَى اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ على الْعَدُ وَالتَفَكُّرِ فِي الدَّلائِلِ الدَّالَةِ على فَاعَبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ فيه حَضُّ على التدَبُّرِ والتفكُّرِ في الدَّلائِلِ الدَّالَةِ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱۷، ۱۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲٤٨/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ١٩٣).





ربُوبيَّتِه تعالى، وإمحاض العِبادةِ له(١).

### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ لو شاء تعالى لخَلَقَهما في لَمحةٍ، ولكِنْ لحِكمةٍ بالغةٍ عَدَلَ عن ذلك، وخَلَقَهما في ستَّة أيَّامٍ، وتخصيصُ ذلك بالعدَد المعَيَّنِ، أَمْرٌ قد استأثرَ بعِلمٍ ما يَستَدعيه علَّامُ الغُيوبِ - جَلَّت قُدرَتُه ودَقَّت حِكمَتُه (٢) ، وقيل في حكمة خلقهما في ستة أيَّامٍ: لتعليم خَلْقِه التأنِّي (٣). وقيل: لِتُشاهِدَ الملائكةُ الخلقَ شَيئًا بعد شيءٍ، فيعتبروه ويُدرِكُوه. وقيل: لأنَّ تصريفَ الخَلقِ حالًا بعد حالٍ أحكمُ، وأبعَدُ مِن شُبهةِ الاتِّفاق (٤).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أُفرِدت الأرضُ، ولم تُجمَع -بخلافِ السمواتِ- لِثِقَلِ جَمْعِها وهو (أَرَضُونَ)، وأَمَّا السَّمَوات فذُكِرَتْ بصيغَةِ الجمع؛ لأنَّه أُرِيدَ العددُ، فأُتِي بِصِيغَةِ الجمعِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (١/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢).



الدَّالَّةِ عَلَى سَعَةِ العظمةِ والكثرةِ، وإذا أُرِيدَ الجهةُ أُتِيَ فيها بصيغةِ الإفرادِ (١)، وقيل: إيثارُ صِيغةِ الجَمعِ في السَّمواتِ؛ لِما هو المشهورُ مِن الإيذانِ بأنَّها أجرامٌ مُختَلِفةُ الطِّباع، مُتَباينةُ الآثارِ والأحكام (١).

التدبير يُضاف إلى الله تارةً؛ وإلى الملائكة تارةً؛ فيُضافُ إلى الله تعالى أمرًا وإذنًا ومشيئةً، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُو الله اللّه اللّذِى خَلَق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَيِّرُ الْأَمْرَ ﴾، ويُضافُ إلى الملائكة تارةً أخرى؛ لِكُونِهم هم المُباشِرينَ والمُمتثلينَ للتَّدبيرِ؛ قال تعالى: ﴿ فَالْمُدَبِرَتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات: ٥]، وهذا كما أضاف التوفِّي إليهم تارةً، كقوله تعالى: ﴿ وَوَفَتَهُ رُسُلُنَا ﴾ [الأنعام: ٢١] وإليه تارةً، كقوله تعالى: ﴿ الله يَتَوَفَّ الْأَنفُس ﴾ (") [الزمر: ٢٢].

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ هُ فيه إثباتُ الشَّفاعةِ لِمَن أَذَنَ له (٤).

7- إنَّ شَفاعة المَخلوقِ عند المَخلوقِ تكونُ بإعانةِ الشَّافعِ للمَشفوعِ له، بغيرِ إذْنِ المَشفوعِ عنده إليه، وإما لِخَوفِه بغيرِ إذْنِ المَشفوعِ عنده إليه، وإما لِخَوفِه منه، فيحتاجُ أنْ يقبلَ شفاعتَه، واللهُ تعالى غنيٌّ عن العالَمين، وهو وَحْدَه سبحانَه يُدَبِّرُ العالَمينَ كلَّهم؛ فإنَّه ﴿مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى الشَّفيعِ لِلَّمِنُ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى اللَّمَاءَ، ثمَّ يُجيبُ دعاءَه، في الشَّفاعة، وهو يقبلُ شفاعتَه، كما يُلْهِمُ الداعيَ الدُّعاءَ، ثمَّ يُجيبُ دعاءَه، فالأمرُ كلُّه له (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٢/ ٥٥٥)، ويُنظر أيضًا: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (٢/ ٣٦٢).



٧- قال الله تعالى: ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ، والشَّفاعةُ بإذنِه ليست شفاعةً مِن دُونِه، ولا الشَّافعُ شَفيعٌ مِن دونِه، بل شفيعٌ بإذْنِه، والفرقُ بين الشَّفيعَينِ هو كالفَرق بين الشَّريكِ والعبدِ المأمورِ، فالشَّفاعةُ التي أبطَلَها اللهُ: شفاعةُ الشَّريكِ؛ فإنَّه لا شريكَ له، والتي أثبتَها: شفاعةُ العبدِ المأمورِ، الذي لا يشفَعُ ولا يتقدَّمُ بين يدَي مالكِه، حتى يأذَنَ له، ويقولَ: اشفَعْ في فُلانٍ؛ ولهذا كان أسعَدَ النَّاسِ بشَفاعةِ سَيِّدِ الشُّفعاءِ يومَ القيامةِ أهلُ التَّوحيدِ، الذين جرَّدُوا التَّوحيدَ، وخَلَّصوه مِن تعَلُّقاتِ الشِّركِ وشَوائِبِه، وهم الذين ارتضى اللهُ سبحانه (۱).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا ۖ وَعُدَ اللّهِ حَقًا ۚ إِنّهُ، يَبْدُوُا الْخُلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ, ﴾ يدُلُّ على أنَّه تعالى يعيدُ جَميع المَخلوقاتِ، وإعادتُها لا يُمكِنُ إلَّا بعد إعدامِها، وإلَّا لَزِمَ إيجادُ الموجودِ، وهو مُحالٌ، ونظيرُه قولُه تعالى: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى السَّكَمَاءَ كَطَيّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَلَ خَلْقِ نَعْيدُهُ. ﴾ [الأنبياء: ١٠٤] فحكَمَ بأنَّ الإعادة تكونُ مِثلَ الابتداءِ (٢).

9 - قَولُه تعالى: ﴿إِنَّهُۥ يَبَدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴿ رَدٌّ على المُشرِكِينَ الذين أَنكَروا البَعثَ، فاحتَجَّ الله عليهم بالنَّشأةِ الأولَى، فالقادِرُ على ابتداءِ الخلقِ قادِرٌ على البَعث، فاحتَجَ الله عليهم بالنَّشأةِ الأولَى، فالقادِرُ على ابتداء الخلقِ النَّقلِ مُنكِرٌ إعادته للخلقِ، فهو فاقِدُ العَقلِ مُنكِرٌ إعادتِه، والذي يرى ابتداء وبالخلقِ، ثمّ يُنكِرُ إعادتَه للخلقِ، فهو فاقِدُ العَقلِ مُنكِرٌ لأَحَدِ المِثْلَين، مع إثباتِ ما هو أولى منه، فهذا دليلٌ عَقليٌّ واضحٌ على المَعادِ (٣).

• ١ - في قولِه تعالى: ﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنْتِ بِٱلْقِسُطِ ﴾ لم يُعيِّنِ الله تعالى ثوابَ المؤمنينَ وجزاءَهم؛ لأنَّه تعالَى يتولَّى إثابةَ المؤمنينَ بما يليقُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٨).



بلطفه وكرمه (۱).

11- قولُ الله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ ﴾ إنَّما خَصَّ بالقِسطِ جزاءَ المُؤمِنينَ، مع أنَّ الجَزاءَ كُلَّه عَدلٌ، بل ربَّما كانت الزيادةُ في ثوابِ المُؤمِنينَ فَضلاً زائدًا على العَدلِ؛ وذلك لتأنيسِ المُؤمِنينَ وإكرامِهم بأنَّ جَزاءَهم قد استحَقُّوه بما عَمِلوا(٢)، وأيضًا لأنَّه لو جمع اللهُ الصِّنفَينِ بالقِسطِ، لم يتبيَّنْ ما يجزيهم ما يقعُ بالكافرينَ مِن العذابِ الأليمِ، ففصَلَهم من المُؤمِنينَ؛ ليُبيِّنَ ما يجزيهم به ممَّا هو عدلٌ غيرُ جَورٍ، فلهذا خصَّ المُؤمِنينَ بالقِسطِ، وأفرد الكافرينَ بخبرٍ يرجعُ إلى تأويلِه بزيادةٍ في الإبانةِ والفائدةِ (٣).

17 - قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمُ لِمِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ مِن عَطفِ العامِّ على الخاصِّ ﴿ شَرَابُ مِّن عَلَى الخاصِّ فَرَابُ مِّن عَظفِ العامِّ على الخاصِّ فَرَابُ مِّن عَظفِ العامِّ على الخاصِّ أَنَّ العرَبَ الذين خُوطِبوا به أَوَّلًا ونزَلَ بلُغَتِهم، وَنَكَتُهُ هذا الخاصِّ أَنَّ العرَبَ الذين خُوطِبوا به أَوَّلًا ونزَلَ بلُغَتِهم، يَشعُرونَ بما لا يَشعُرُ غَيرُهم من الوَعيدِ بِشُربِ الماءِ الحَميمِ، والحِرمانِ مِن الماءِ الباردِ(٤).

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِذْ - ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعْبُ دُوهُ أَ
 أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٤٦).



- في قولِه: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمَرَ ﴾ إيثارُ صيغةِ المضارعِ؛ للدَّلالةِ على تَجدُّدِ التَّدبيرِ واستمراره (١٠).
- قولُه: ﴿ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْنِهِ ﴾ نفيٌ للشَّفاعةِ الَّتي هي مِن غيرِ إذنِه على أبلَغِ الوُجوهِ؛ فإنَّ نفيَ جميعِ أفرادِ الشَّفيعِ بـ (مِن) الاستِغْراقيَّةِ يَستَلزِمُ نفيَ الشَّفاعةِ على أتَمِّ الوجوهِ (٢).
- وفي زيادةِ قولِه: ﴿ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَلَى احْتِراسٌ ؛ لإثباتِ شَفاعةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وغيره بإذنِ اللهِ (٣).
- والإتيانُ باسْمِ الإشارةِ في صَدْرِ قولِه: ﴿ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ ﴾؛ لِتَمييزِه أَكَمَلَ تمييزِه أَكَمَلَ تمييزٍ الْأَنَّهِم امتَرَوْا في صِفةِ الإلهيَّةِ، وضَلُّوا فيها ضلالًا مُبينًا، فكانوا أَحْرِيَاءَ بالإيقاظِ بطَريقِ اسْمِ الإشارةِ (١٠).
- قولُه: ﴿ فَأَعَبُ دُوهُ ﴾ هذا الأمرُ مُفرَّعٌ على كونِه ربَّهم، والمفرَّعُ هو المقصودُ مِن الجملةِ، وما قَبلَه مُؤكِّدُ لجملةِ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ ﴾ تأكيدًا بِفَذْلَكة (٥) وتحصيل، والتَّقديرُ: (إنَّ ربَّكم اللهُ...) إلى قولِه: ﴿ فَأَعَبُ دُوهُ ﴾ كقولِه: ﴿ قُلُ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيُفْرَحُواْ ﴾ [يونس: ٥٨]؛ إذ وقع قولُه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) الفَذْلكة: كلمةٌ منحوتةٌ، كالبَسملةِ والحوقلةِ مِن قولهم: (فذْلَك كذا)، أي: ذَكَر مُجمَل ما فُصِّل أُولًا وخلاصته. وقد يُراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبَق من الكلام، والتفريع عليه، ومنها فذلكة الحساب، أي: مُجمَل تفاصيله، وإنهاؤه، والفراغ منه، كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ بعد قوله: ﴿ فَصِيّامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي لَلْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُم ﴾ [البقرة: ١٩٦]. يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد السلام هارون (ص: ١٧٨)، ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: ١٣٨ - ٢٣٩).



﴿ فَبِنَاكِ ﴾ تأكيدًا لجُملة ﴿ بِفَضُلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾، وأوقَع بعدَه الفرْعَ وهو ﴿ فَلَيُفَرَحُواْ ﴾، والتَّقديرُ: قُل بفضل اللهِ وبرَحمتِه فليَفرَحوا بذَلك (١٠).

- قولُه: ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾: جملةُ ابتدائيَّةُ للتَّقْريع، وهو غرَضٌ جديدٌ؛ فلِذَلكِ لم تُعطَفْ؛ فالاستِفْهامُ إنكارٌ لانتِفاءِ تذَكُّرِهم؛ إذ أشركوا معَه غيرَه، ولم يتَذكَّروا في أنَّه المنفرِدُ بخَلْقِ العوالِم، وبمِلْكِها وبتَدبيرِ أحوالِها(٢).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۖ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَوُّا ٱلْخَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ
 لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيمٍ وَعَذَابُ الْمَيْرِ مَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ
 أليمُ المِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ

- وقولُه: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعَدَ اللّهِ حَقًا ۚ إِنّهُ بِبَدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ فيه ذِكرُ ما يَقتَضي التَّذكيرَ، وهو كونُ مَرجعِ الجميعِ إليه، وأكَّد هذا الإخبارَ بأنَّه وعدُ اللهِ الَّذي لا شكَّ في صِدْقِه، ثمَّ استأنف الإخبارَ بقولِه: ﴿ إِنّهُ بَبْدَوُا الْخِبَارَ بَقُولِه: ﴿ إِنّهُ بَبْدَوُا الْخِبَارَ بَقُولِه: ﴿ إِنّهُ مَيْدَوُا الْخَرْضَ الْخَلْقِ وإعادَتِه، وأنَّ الغرَضَ ومُقتضى الحِكمةِ بذلك هو جَزاءُ المكلَّفينَ على أعمالِهم (٣).

- وقولُه: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ فيه تقديمُ المجرورِ ﴿ إِلَيْهِ ﴾؛ لإفادَةِ القَصْرِ، أي: إلَيْه لا إلى غَيره (٤).

- وفيه مناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾، وقال أيضًا في سورةِ المائدة: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [المائدة: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [هود: ٤]، ولم يَقُلْ: (جَميعًا)؛ بينما في سُورةِ هود قال: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ [هود: ٤]، ولم يَقُلْ: (جَميعًا)؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٢٨)،((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٠).



وذلك لأنَّ ما في سورة يونُسَ والمائدة خطابٌ للمؤمنينَ والكافِرين جميعًا؛ يدُلُّ عليه قولُه بعدَه في سورة هود: ﴿لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ يَدُلُّ عليه قولُه بعدَه في سورة المائدة: ﴿ وَالَّذِينَ كَا مُنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾ الآية [يونس: ٤]، وقولُه بعدَه في سورة المائدة: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفَرُهُ مِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخَلِفُونَ ﴾ [المائدة: ٤٨]، وأمَّا ما في هود فهو خطابٌ للكفَّارِ فقط؛ يدُلُّ عليه: ﴿ وَإِن تَولَوُا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كِيرٍ ﴾ [هود: ٣].

- قولُه: ﴿إِنَّهُ بَبِدَوُا لَلْخَلَقَ ﴾: وموقعُ (إِنَّ) تأكيدُ الخبرِ ؛ نظَرًا لإنكارِهمُ البَعثَ، فحصَل التَّأكيدُ مِن قولِه: ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ أمَّا كَوْنُه بداً الخلْقَ فلا يُنكِرونه (٢٠).

- وجملةُ: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ جَيمِ وَعَذَابُ الْيِمُ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ استِئنافُ بيانيُّ؛ لأنَّه لَمَّا ورَد ذِكْرُ جَزاءِ المؤمِنين على أنَّه العِلَّةُ لِرُجوعِ الجَميعِ إلَيه، ولَم يَذكُرْ في العِلَّةِ ما هو جَزاءُ الجميعِ؛ لا جَرَمَ يَتَشوَّفُ السَّامعُ إلى معرفةِ جزاءِ الكافرين؛ فجاء الاستِئنافُ للإعلامِ بذلك، ونُكتةُ تغييرِ الأسلوبِ - حيث لم يَعطِفْ جَزاءَ الكافرين على جَزاءِ المؤمِنين فيُقالَ: (ويَجْزِيَ اللَّه الذي يُعادَرُ بالإعلامِ به، وأنَّ جزاءَ الكافرين جديرٌ المؤمِنين الصَّالِحين، وأنَّه الذي يُبادَرُ بالإعلامِ به، وأنَّ جزاءَ الكافِرين جديرٌ بالإعراضِ عَن ذِكْرِه لُولا سؤالُ السَّامِعين (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٣٨-١٣٩)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٩٣).



#### الآيتان (٥-١)

هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآكِينِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآكِينِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَئِنِ لَا يَنْ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَئِنِ لَا يَنْ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَئِنَ لِللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَئِنَ لِللَّهُ اللَّهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَآيَكُمْ لِللَّهُ لِلَّالَةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُومِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِلَّالِمُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ ال

### المَعنى الإجماليُّ:

اللهُ الذي جعل الشَّمسَ مُضيئةً في النَّهارِ، وصيَّرَ القَمَرَ مُنيرًا في اللَّيلِ، وقَدَّرَ سيرَه في منازِلَ؛ لِتَعلَموا - أَيُّها النَّاسُ - عدَدَ السِّنينَ، وتَعلَموا حِسابَ اللَّيالي والشُّهورِ، لم يخلُقِ اللهُ ذلك إلَّا بالحَقِّ، يُبَيِّنُ اللهُ الحُجَجَ والأدلَّةَ والبَراهينَ لِقَوم يَعلَمونَ.

إِنَّ في تعاقُبِ اللَّيلِ والنَّهارِ، وفي كلِّ ما خلَقَ اللهُ في السَّمواتِ والأرضِ، لَادِلَّةً واضِحةً على الخالِقِ جلَّ وعلا، وعلى ثُبوتِ المَرجِعِ إليه يومَ القيامةِ، لِقَومَ يتَّقونَ غضبَ الله وعقابَه.

### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قَرَّرَ اللهُ تعالى ربوبيَّتَه وإلهيَّتَه؛ ذكرَ الأدلَّة العقليَّة الأفقيَّة الدَّالَّة على ذلك، وعلى كمالِه في أسمائِه وصِفاتِه؛ مِن الشَّمسِ والقَمَرِ، والسَّمَواتِ والأرضِ، وجميع ما خلَقَ فيهما مِن سائِرِ أصنافِ المَخلوقاتِ(۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٥٨)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٠٧)، ((تفسير





فهذا استدلالٌ آخَرُ على انفرادِه تعالى بالتصَرُّفِ في المَخلوقاتِ، وهذا لونُ آخَرُ مِن الاستدلالِ على الإلهيَّةِ، مَمزوجٌ بالامتنانِ على المحَجوجينَ به(١).

## ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآةً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا ﴾.

أي: اللهُ هو الَّذي صيَّرَ الشَّمسَ مُضيئةً إضاءةً ساطِعةً قَويَّةً في النَّهارِ، وصيَّرَ القَمَرَ مُنيرًا في اللَّيل<sup>(٢)</sup>.

كما قال سُبحانه: ﴿ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَـكُرًا مُّنِيرًا ﴾ [الفرقان: ٦١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [نوح: ١٦].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا \* وَبَنَيْمَنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا \* وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴾ [النبأ: ١١ - ١٣].

## ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾.

أي: وقدَّر اللهُ وقضى مَسيرَ القَمَرِ في منازِلَ، يَنْزِلُ في كلِّ يومٍ وليلةٍ مَنزِلًا منظا، وهيَّأ ذلك في كلِّ شَهرِ<sup>(٣)</sup>.

أبي حيان)) (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۸/۱۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۱۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹۶).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۱۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۰، ۱۲٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸/٤۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۲۰/۲۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹۰).

قال البغوي: (مَنازِلُ القَمَرِ ثمانيةٌ وعِشرونَ مَنزِلًا... وهذه المنازِلُ مَقسومةٌ على البُروجِ، وهي اثنا عشر بُرجًا... فلكُلِّ بُرجٍ مَنزِلانِ وثُلُثُ مَنزِلٍ، فينزلُ القَمَرُ كُلَّ ليلةٍ مَنزِلًا منها، ويستَتِرُ ليلتينِ إن كان الشَّهرُ بَنزولِ، فينزلُ القَمَرُ كُلَّ ليلةٍ مَنزِلًا منها، الشَّهر بنُزولِ



كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩].

#### ﴿لِنُعُلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾.

أي: قدَّرَ اللهُ القَمَرَ مَنازِلَ؛ لِتَعرِفوا -أَيُّها النَّاسُ- عدَدَ السَّنواتِ، وتَعرِفوا حسابَ اللَّيالي والشُّهورِ، فتَنتَفِعوا بذلك في أمورِ دِينِكم ودُنياكم(١).

## ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: لم يخلُقِ اللهُ الشَّمسَ والقَمَرَ ومَنازِلَه، إلَّا لحكمةٍ عظيمةٍ تدلُّ على وحدانيَّتِه وعظمةِ صِفاتِه، ولم يخلُقْ ذلك عَبَثًا وباطِلًا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

### ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوِّمِ يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: يُبيِّنُ اللهُ الحُجَجَ والأدلَّةَ الباهرةَ (٣) لقوم يَعلَمونَ - إذا تدبَّروها - وَحدانيَّةَ اللهِ تعالى وقُدرَتَه، وآثارَ إحسانِه، ويستدِلُّونَ بها على شُؤونِ وصِفاتِ مُبدِعِها سُيحانه (٤).

تلك المنازِلِ، ويكونُ مقامُ الشَّمسِ في كلِّ مَنزلةٍ ثلاثةَ عَشَرَ يَومًا وثلُثَ يومٍ، فيكون انقضاءُ السَّنةِ مِن انقضائِها). ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۹/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰٦)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۰ / ۵۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ / ۲۵۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲ / ۶۸۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲ / ۲۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱۹/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳۱/۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲٤۸/٤).

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني: (المرادُ بالآيات: التكوينيَّةُ أو التَّنزيليةُ، أو مجموعُهما، وتدخُلُ هذه الآياتُ التَّكوينيَّةُ المذكورةُ هنا دُخولًا أوَّليًّا في ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١٩/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٢٧)، ((تفسير ابن



كما قال تعالى: ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاجِ وَجَعَلَ ٱلْيَّلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْتَدُواْ بِهَا فِى ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِئِةِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٦، ٩٧].

وقال سبحانه: ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ﴾ [الروم: ٢٨].

﴿ إِنَّ فِي ٱخْلِكَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتَتِ لِلْقَوْمِ يَتَّقُوبَ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتَتِ لِلْقَوْمِ يَتَّقُوبَ وَٱلْأَرْضِ لَآيَهِ لِلْقَوْمِ يَتَّقُوبَ اللَّهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا استدَلَّ اللهُ تعالى على إثباتِ الإلهيَّةِ والتَّوحيدِ بِقَولِه تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وثانيًا بأحوالِ الشَّمسِ والقَمَرِ استدَلَّ ثالثًا بِقَولِه تعالى: ﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ أي: بالمجيء والذَّهابِ، والزِّيادةِ والنُّقصانِ، ورابعًا بِقَولِه تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ ٱللهَ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ مِن ملائكةٍ وشَمسِ وقَمَرِ ونجوم وغيرِ ذلك (۱).

فهذا استدلالٌ آخَرُ على انفرادِ الله تعالى بالخَلقِ والتَّقديرِ، وهو استدلالٌ بأحوالِ الضَّوءِ والظُّلمةِ، وتعاقُبِ اللَّيلِ والنَّهارِ، وفي ذلك عِبرةٌ عَظيمةٌ، وهو بما فيه مِن عَطفِ قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أعَمُّ مِن الدَّليلِ الأوَّلِ؛ لِشُمولِه ما هو أكثرُ مِن خَلقِ الشَّمسِ والقَمَرِ، ومِن خَلقِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن كُلِّ ما في الأرضِ والسَّماءِ، مِمَّا تبلُغُ إليه مَعرِفةُ النَّاسِ في مُختلِفِ العُصورِ، وعلى تفاوُتِ مَقاديرِ الاستدلالِ مِن عُقولِهم (٢).

عطية)) (٣/ ٢٠١)، ((تفسير الرازي)) (٢١/ ٢١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤٨)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٢١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨٤)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢١ / ٧٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٧).



## ﴿ إِنَّ فِي ٱخْلِكَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتِ لِيَّتَ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾.

أي: إنَّ في تعاقُبِ اللَّيلِ والنَّهارِ، وخَلْفِ أحدِهما الآخَرَ، وفي كلِّ ما خلَقَ اللهُ في السَّمواتِ والأرضِ، لأدلَّةً واضحةً على خالِقِها، وعلى ثُبوتِ المَعادِ إليه يومَ القيامةِ، لقومٍ يتَّقونَ غَضَبَ اللهِ وعِقابَه، فيصرِ فونَ العبادة له وَحْدَه لا شَريكَ له، ويَمتثِلونَ أوامِرَه، ويَجتَنبونَ نواهِيَه، لا يحمِلُهم هواهم على خِلافِ ما وضَحَ لهم من الحَقِّ(۱).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّبِ وَٱلْفُلْكِ وَٱلْفُلْكِ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقال سُبحانه: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَآينَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَنِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ \* وَفِ خَلْقِكُمُ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ءَايَثُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ \* وَٱخْيلَفِ ٱلْيَلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَخْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَّرِيفِ ٱلرِّيكِج ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* يَلْكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَإَلِّي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَاينِهِ عِيُوْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٣ - ٦].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۰۱)، ((منهاج السنة)) لابن تيمية (٥/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤٩)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٧٧).





### الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

ا - قال الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآ ءُ وَالْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعَلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْلَاينتِ لِنَعَلَمُونَ \* إِنَّ فِي الْحَيْلَفِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي الْحَيْلِفِ النَّيْلِ وَالنَّهُارِ وَمَا خَلَقَ اللهُ فِي السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ لَقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ في هذه الآياتِ الحَثُّ والتَّرغيبُ على التفكُّرِ في مخلوقاتِ الله، والنَّظرِ فيها بعينِ الاعتبارِ؛ فإنَّ بذلك تنفتحُ البَصيرةُ، ويزدادُ الإيمانُ والعقلُ، وتَقوَى القريحةُ، وفي إهمالِ ذلك تهاونٌ بما أمَرَ اللهُ به، وإغلاقُ لزيادةِ الإيمانِ، وجمودٌ للذِّهن والقريحةِ (۱).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسِ ضِيآءً وَٱلْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ فيه تنوية بفضل العلم، وكون الإسلام دينًا علميًّا لا تقليديًّا؛ ولذلك قَفَّى على هذه الآياتِ السَّماويَّةِ في الشَّمسِ والقَمَرِ بآيةٍ مذَكِّرةٍ بسائِرِ اللَّياتِ السَّماويَّةِ والأرضيَّةِ، فقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْلِلُفِ ٱلْيَلُ وَٱلنَّهُ ارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ (١٠).

### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآ ءُ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْرَهُ. مَنَاذِلَ لِنَعْ لَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ هذه الآيةُ أصلٌ في علم المواقيتِ والحسابِ ومنازلِ القمرِ والتاريخِ (٣).

٢- سَمَّى شبحانه الشَّمسَ سِراجًا وضياءً؛ لأنَّ فيها مع الإنارةِ والإشراقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٦/٧).



تَسخينًا وإحراقًا، فهي بالنَّارِ أشبَهُ، بخلافِ القَمَرِ؛ فإنَّه ليس فيه مع الإنارةِ تَسخينُ، فلِهذا قال: ﴿جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَكَمَرَ نُورًا ﴾(١).

٣- قال تعالى: ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾ وقال أيضًا: ﴿ وَٱلْقَمَر قَدَّرَنَهُ مَنَازِلَ حَقَى عَدَكَا لَعُجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٩] فخصَّ القَمَر بذكر تقدير المَنازِلِ دونَ الشَّمسِ، وإن كانت مُقَدَّرةَ المَنازِلِ؛ لظُهورِ ذلك للحِسِّ في القَمرِ، وظهورِ تَفاوُتِ نُورِه بالزِّيادةِ والنُّقصانِ في كلِّ مَنزِلٍ؛ ولذلك كان الحِسابُ القَمَريُّ أشهرَ وأعرَف عند الأُمَم، وأبعَد مِن الغَلَطِ، وأصَحَّ للضَّبطِ مِن الحِسابِ الشَّمسيِّ، ويَشتَرِك فيه النَّاسُ دون الحِسابِ الشَّمسيِّ؛ ولهذا قال تعالى في القَمرِ: ﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنَعَ لَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّبنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ ولم يقُل ذلك في الشَّمسِ؛ ولهذا كانت أشهرُ الحَجِّ والصَّوم، والأعيادُ ومواسِمُ الإسلام، إنَّما هي على حسابِ كانت أشهرُ الحَجِّ والصَّوم، والأعيادُ ومواسِمُ الإسلام، إنَّما هي على حسابِ الشَّمسِ وسَيرِها؛ حكمةً مِن اللهِ ورَحمةً وحِفظًا لدِينِه، لاشتراكِ النَّاسِ في هذا الحِسابِ، وتعَذُّرِ الغلَطِ اللهِ ورَحمةً وحِفظًا لدِينِه، لاشتراكِ النَّاسِ في هذا الحِسابِ، وتعَذُّرِ الغلَطِ والخطأ فيه، فلا يدخُلُ في الدِّينِ مِن الاختلافِ والتَّخليطِ ما دخلَ في دينِ أهلِ الكتابِ().

٤ - قال الله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ وَمَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ... ﴾ في هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ مَعرفة ضَبطِ التَّاريخ نِعمةٌ أنعَمَ الله بها على البَشَرِ (٣).

#### بلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
 لِنَعْ لَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٤/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٦).





#### لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً ﴾، أي: ذاتَ ضياءٍ، أو مُضيئةً، أو نَفْسَ النُّورٍ، الضِّياءِ، وفيه مُبالَغةٌ، ﴿ وَٱلْقَمَرَ ثُورًا ﴾، أي: ذا نورٍ، أو مُنوَّرًا، أو نفْسَ النُّورٍ، وفيه مُبالغةُ (۱).

- ولَمَّا كانَت الشَّمسُ أعظمَ جِرْمًا خُصَّتْ بالضِّياء؛ لأَنَّه هو الَّذي له سُطوعٌ ولَمَعانُ، وهو أعظمُ مِن النُّورِ(٢)؛ لِقُوَّتِه وكَمالِه، وخُصَّ القمَرُ بالنُّورِ؛ لأَنَّه أضعَفُ مِن ذلك الضِّياءِ(٣).

- قولُه: ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ جملة مُستأنفة ابتدائيّة، مَسوقة للامتِنانِ بالنّعمة، ولِتَسجيلِ المؤاخَذةِ على الّذينَ لم يَهتدوا بهذه الدّلائلِ إلى ما تَحتَوي عليه مِن البيانِ، والإتيانُ بالفِعلِ المضارِعِ ﴿ يُفَصِّلُ ﴾؛ لإفادة التّكرار(٤٠).

- في قوله: ﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنَتِ لِقَوَّمِ يَعَلَمُونَ ﴾ خُصَّ مَن يَعلَمُ بتَفصيلِ الآياتِ لهم، مع أنَّه تعالى فَصَّل الآياتِ للجُهَلاءِ أيضًا؛ لأنَّ انتِفاعَهم بالتَّفصيلِ أكثرُ؛ فهُم الَّذين يَنتَفِعون بتَفصيلِ الآياتِ، ويتَدبَّرون بها في الاستِدْلالِ، والنَّظرِ الصَّحيح (٥).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّا فِي ٱخْلِكْفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ
 وَٱلْأَرْضِ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((بيان المعاني)) للعاني (٣/٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٦- ٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٥)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/ ٢٤٣).



- قولُه: ﴿ إِنَّ فِي ٱخْنِكَفِ ٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ ... ﴾ فيه تأكيدُ هذا الاستدلالِ بحرفِ ﴿ إِنَّ ﴾؛ لأجلِ تَنزيلِ المخاطبين به الَّذين لم يَهتَدوا بتِلْك الدَّلائلِ إلى التَّوحيدِ مَنزِلةً مَن يُنكِرُ أَنَّ في ذلك آياتٍ على الوَحدانيَّةِ، بعَدمِ جَرْيِهم على مُوجِبِ العلم (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۲۹)، ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۱۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۲/ ۲۱۰)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٨).



#### الآيات (١٠-٧)

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَئِنَا عَنْفِلُونَ ﴿ أُولَئِيكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ هُمْ عَنْ ءَايَئِنِنَا عَنْفِلُونَ ﴿ أُولَئِيكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهَ مَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَعِينَانُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَلُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُمُ وَتَعَيَّلُهُمُ فَيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَلُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُمْ وَتَعَيَّلُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَلُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُمْ وَتَعَيَّلُهُمْ وَيَعِيمُ اللَّهُمُ وَيَعَلِيمُ اللَّهُ وَمَا خِرُهُ وَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَلُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ الْعَلَمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالْعَلُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَيَعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَمُ لِللَّهُ الْعَلَمُ لِلَهُ وَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْمَالِكُمُ وَاللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعِيمِ لَيْ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْمَلِينَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْهُمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلُولُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللْعَلِيمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلِيمُ اللْعَلُولُولُولُولِ اللْعَلَمُ اللْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَمُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُم

#### غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا ﴾: أي: سَكَنوا إليها، والطُّمأنينةُ والاطمِئنانُ: السُّكونُ بعد الانزِعاجِ(١).

﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا ﴾: أي: دُعاؤُهم وقولُهم وكلامُهم؛ فالدَّعوى تُطلَقُ على: الادِّعاءِ والدُّعاءِ والقَولِ كذلِك، وأصلُ (دعو): أنْ يُمِيلَ الشَّخصُ الشَّيءَ إليه بصَوتٍ وكلام يكونُ منه (٢).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يبَيِّنُ تعالى أَنَّ الذينَ لا يتوقَّعونَ لِقاءَه يومَ القيامةِ، ورَضُوا بالحياةِ الدُّنيا بدلًا مِن الآخرةِ وسَكَنوا إليها، والذين هم عن آياتِه مُعرِضونَ؛ أولئك مَقَرُّهم ومَسكَنُهم النَّارُ في الآخرةِ؛ بسبَبِ ما كانوا يكسِبونَه من الكُفرِ والمعاصي.

والذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالِحاتِ يَهديهم اللهُ ويُرشِدُهم في الآخرةِ إلى

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٢٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٦/١٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٧٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٤٧، ٤٥٧).



جنَّاتِه؛ بسبَبِ إيمانِهم، تجري مِن تحتِهم الأنهارُ في جنَّاتِ النَّعيمِ، دُعاؤُهم في الجنَّةِ أن يقولوا: سُبحانَك يا أللهُ، وتَحيَّةُ بعضِهم لبعضٍ فيها: سلامٌ، وخاتِمةُ دُعائِهم أن يقولوا: الحمدُ للَّهِ رَبِّ العالَمينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينَٰنِنَا غَنِفِلُونَ ۞﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَقَامَ اللهُ تعالى الدَّلائِلَ القاهِرةَ على صِحَّةِ القَولِ بإثباتِ الإلهِ الرَّحيمِ الحكيم، وعلى صحَّةِ القَولِ بالمَعادِ والحَشرِ والنَّشرِ؛ شَرَعَ بعْدَه في شرحِ أحوالِ مَن يَكفُّرُ بها، وفي شَرحِ أحوالِ مَن يُؤمِنُ بها، فأمَّا شَرحُ أحوالِ الكافرينَ، فهو المذكورُ في هذه الآية (۱).

## ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾.

أي: إنَّ الَّذين لا يتوقَّعونَ لِقاءَنا يومَ القيامةِ، فلا يَخافونَ مِن لِقاءِ اللَّهِ، ولا يَطمَعونَ فيه، ولا يَطمَعونَ في ثوابِه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۱۰).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۱/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۲/۱۲۱، ۱۲۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۳۱/۱۰، ۱۰۷)، ((تفسير الرازي)) (۲۱۱/۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۲)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ۶۹۶)، ((جامع العلوم والحکم)) لابن رجب (۲/ ۱۸۷)، ((تفسير الشوکاني)) (۲/ ۶۸۵)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹۹).

قال الشوكاني: (ومعنى الرجاءِ هنا: الخوفُ... وقيل: يَرجُون: يَطمَعون... فالمعنى على الأوَّلِ: لا يخافونَ عقابًا، وعلى الثاني: لا يطمعونَ في ثوابٍ، إذا لم يكن المرادُ باللِّقاءِ حَقيقتَه، فإن كان المرادُ به حقيقتَه كان المعنى: لا يخافونَ رُؤيتَناً، أو لا يَطمعونَ في رُؤيَتِنا. وقيل: المرادُ بالرَّجاءِ هنا: التوقُّعُ، فيدخُلُ تحته الخوفُ والطَّمَعُ، فيكون المعنى: لا يرجونَ لِقاءَنا: لا





## ﴿ وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا ﴾.

أي: ورضُوا بالحياةِ الدُّنيا بدلًا من الآخرةِ، وفرحوا بها ورَكَنوا وسَكَنوا إليها(١).

## ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنِنَا غَافِلُونَ ﴾.

أي: والذين هم (٢) عن آياتِنا الكونيَّةِ والتَّنزيليَّةِ مُعرِضونَ، لا يتفَكَّرونَ فيها، ولا يَعتَبرونَ بها (٣).

## ﴿ أُولَيَاكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

يتوقُّعونَ لِقاءَنا، فهم لا يخافونَه، ولا يطمعونَ فيه). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨٥).

وقال محمد رشيد رضا: (فسَّرَ بعضُ المحَقِّقينَ الرجاءَ هنا بمجَرَّدِ التوقُّعِ الذي يشملُ ما يسُرُّ وما يسوءُ. واللَّقاء: الاستِقبال والمُواجَهة. والمعنى: إنَّ الذين لا يتوقَّعُونَ لِقاءَنا في الآخرةِ للحِسابِ، وما يتلوه مِن الجزاءِ على الأعمالِ؛ لإنكارِهم البعث. ويلزَمُه أنَّهم لا يؤمِّلونَ لِقاءَه الخاصَّ بالمتَّقينَ في دارِ الكرامةِ، وخصَّه بَعضُهم بلقاء الرُّوْيةِ). ((تفسير المنار)) (١١/ ٢٥١).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۸، ۱۲۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۲/ ۱۲۸)، ((تفسير الرازي)) (۲۱۲ / ۲۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۳۱۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۶۸۵)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۰۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۹۹).
- (٢) قال ابن عطية: (قَولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنِنَا غَنِفِلُونَ ﴾ يحتَملُ أن يكونَ ابتداءَ إشارةٍ إلى فرقةٍ أخرى مِن الكُفَّارِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٧).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲ / ۱۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤ / ٢٤٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢ / ٤٨٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١ / ٢٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٠ / ١٠١).

قال ابن عاشور: (المراد بالغفلة: إهمالُ النَّظِرِ في الآيات أصلًا، بقرينة المقامِ والسِّياقِ، وبما تومئُ إليه الصَّلةُ بالجملة الاسمية ﴿ هُمْ عَنْ ءَايَئِنا عَنفِلُونَ ﴾ الدالَّة على الدوامِ، وبتقديم المجرورِ في قولِه: ﴿ عَنْ ءَايَئِنا عَنفِلُونَ ﴾ مِن كونِ غَفلَتِهم غفلةً عن آياتِ الله خاصَّةً دون غيرها من الأشياءِ، فليسوا من أهل الغفلةِ عنها؛ ممَّا يدُلُّ مجموعُه على أنَّ غَفلتَهم عن آياتِ اللهِ دأبٌ لهم وسجيَّةٌ، وأنهم يتعمَّدونَها، فتؤُولُ إلى معنى الإعراضِ عن آياتِ اللهِ، وإباءِ النَّظرِ فيها عنادًا ومكابرةً، وليس المرادُ مَن تَعرِضُ له الغفلةُ عن بعض الآياتِ في بعض الأوقاتِ). (١٠٠/١١).



أي: أولئك الذين تلك صِفاتُهم، مَقَرُّهم ومَسكَنُهم في الآخرةِ: النَّارُ؛ بسبَبِ ما كانوا يكسِبونَه في الدُّنيا مِنَ الكُفرِ والشِّركِ والمعاصي(١).

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُ تَجْرِى مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهِ.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا شَرَح الله تعالَى أحوالَ المنكرينَ والجاحدينَ في الآيةِ المتقدِّمةِ؛ ذكر في هذه الآيةِ المتقدِّمةِ؛ ذكر في هذه الآيةِ أحوالَ المؤمنينَ، فذكر صفاتِهم أولًا، ثمَّ ذكر ما لهم مِن الأحوالِ السَّنيَّةِ والدَّرجاتِ الرَّفيعةِ ثانيًا(٢).

فمناسبةُ ذكرِ هذه الآيةِ مقابلةُ أحوالِ الذينَ يكَذِّبونَ بلِقاءِ اللهِ بأضدادِها؛ تنويهًا بأهلِها وإغاظةً للكافرينَ<sup>(٣)</sup>.

## ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾.

أي: إنَّ الذين آمَنوا بكُلِّ ما وجَبَ عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحاتِ؛ يَزيدُهم في الآخرةِ إلى الصَّالِحاتِ؛ يَزيدُهم في الآخرةِ إلى جنَّاتِه، وذلك بسَبب إيمانِهم (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۱/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (عليه ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۹، ۱۳۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۲)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (سا/ ۱۷۵، ۱۷۵، ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ۱۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٤٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۵۲)، ((تفسير السعدی)) (ص: ۳۵۸).



كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وقال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنصُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الأنفال: ٢٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ اَهْ مَدَوْا هُدَى ﴾ [مريم: ٧٦].

## ﴿ تَجْرِي مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

أي: تَجري مِن تحتِ هؤلاءِ - الذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ - الأنهارُ، فتَجْري مِن تحتِ غُرَفِهم ومقاعِدِهم وسُرُرِهم في بساتين النَّعيم(١).

﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنِكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ ﴾.

## ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ ﴾.

أي: دُعاءُ المُؤمِنينَ في الجنَّةِ أن يقولوا: سُبحانَك اللَّهُم، أي: ننزِّهُك يا أللهُ تنزيهًا مِن كلِّ عيبِ ونَقصِ (٢).

عن جابرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ الله عنهما، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۳۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۲)، ((تفسير المتحدرشيد رضا (۱۱/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۲ / ۱۲۱، ۱۲۷)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۸/۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۸/۳۳)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ۱۷ ، ۱۷ ٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۶۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۶۵۹).

قال الرازي: (المرادُ اشتِغالُ أهلِ الجنَّةِ بتقديسِ اللهِ سُبحانَه وتَمجيدِه والثَّناءِ عليه؛ لأجلِ أنَّ سَعادَتَهم في هذا الذِّكرِ، وابتهاجَهم به وسُرورَهم به، وكمالَ حالِهم لا يَحصُلُ إلَّا منه). ((تفسير الرازي)) (٢١٦/ ٢١).



وسلّم يقولُ: ((إنَّ أهلَ الجنَّةِ يأكلونُ فيها ويَشرَبونَ، ولا يَتفِلونَ ولا يَبولونَ، ولا يَتفِلونَ ولا يَبولونَ، ولا يتغوَّطونَ ولا يَبولونَ. قالوا: فما بالُ الطَّعام؟! قال: جُشاءٌ ورَشحٌ كرَشحِ المِسكِ، يُلهَمونَ التَّسبيحَ والتَّحميدَ، كما تُلهَمونَ النَّفَسَ))(١).

## ﴿ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴾.

أي: وتحيَّةُ المؤمنينَ في الجنَّةِ: دعاءُ بَعضِهم لِبَعضٍ بالسَّلامةِ مِن كُلِّ سُوءٍ (٢).

## ﴿ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: وخاتِمةُ دُعائِهم أن يقولوا: الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ، أي: جميعُ المحامِدِ مُستحَقَّةٌ لله تعالى ربِّ العالمينَ؛ فهو وَحدَه الموصوفُ بالكَمالِ، مع محبَّتِه وتعظيمِه عزَّ وجلَّ (٣).

#### الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ
 جَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰئِنَا غَنْفِلُونَ \* أُولَـٰئِيكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۳۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٨/١٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٤٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٨، ١٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٩٩). وقال الواحدي: (قوله: ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴾ يحيي بعضُهم بعضًا بالسلام، وتحيةُ الملائكةِ إيّاهم، وتحيةُ الله سلامٌ). ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۵۰، ۲۵۱)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۵۳).

قال ابنُ كثير: (جاءَ في الحديثِ: "إِنَّ أهلَ الجنةِ يُلْهَمونَ التَّسبيحَ والتَّحميدَ كما يُلْهَمونَ النَّفَسَ» وإنَّما يكونُ ذلك كذلك؛ لِمَا يَرُونَ مِن تضاعُفِ نِعَمِ اللهِ عليهم، فتُكَرَّرُ وتُعادُ وتُزادُ، فليس لها انقضاءٌ ولا أمَدُ، فلا إلهَ إلا هو، ولا ربَّ سواه). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥١).

وقال ابن عاشور: (معنى آخِر دَعواهم: أنَّهم يَختِمونَ به دُعاءَهم، فهم يكرِّرونَ: سُبحانَك اللهُمَّ، فإذا أرادوا الانتقالَ إلى حالةٍ أخرى مِن أحوالِ النَّعيمِ، نَهَّوْا دعاءَهم بجملةِ: الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/١١).



﴿ فِي الآيةِ إشارةٌ إلى أنَّ البَهجة بالحياةِ الدُّنيا والرِّضا بها، يكونُ مِقدارُ التوغُّلِ فيهما بمِقدارِ ما يَصرِفُ عن الاستعدادِ إلى الحياةِ الآخرةِ، وليس ذلك بمُقتضِ الإعراض عن الحياةِ الدُّنيا؛ فإنَّ اللهَ أنعَمَ على عبادِه بنِعَم كثيرةٍ فيها، وجَبَ الاعترافُ بفَضْلِه بها، وشُكْرُه عليها، والتعَرُّفُ بها إلى مراتِبَ أعلى، هي مراتبُ حياةٍ أخرى، والتزوُّد لها(۱).

٢ - قال تعالى: ﴿ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِم ۚ تَجْرِى مِن تَعَلِمِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَاتِ ٱلتَّعِيمِ ﴾
 جُعِلَ الإيمانُ وَحْدَه سببَ الهدايةِ؛ لأنَّه هو الباعِثُ النَّفسيُّ لها(٢).

#### الغَوائِدُ العلْميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ أُولَكِنكَ مَأُونَهُمُ النّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ في هذه اللّفظةِ رَدٌّ على الجَبريَّةِ (٣)، فقد أَثْبَتَ الله تعالى للعبادِ كَسْبًا، والكَسْبُ: هو الفعلُ الَّذي يعودُ على فاعلِه منه نفعٌ أو ضَرَرٌ، فالعبادَ فاعِلونَ لأفعالِهم حقيقةً، ويَسْتَوْجِبونَ عليها المدحَ والذَّمَّ (١٤).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ مَأُونَهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ الباءُ في قَولِه: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ مُشعِرٌ بأنَّ الأعمالَ السَّابِقةَ هي المؤثِّرةُ في قُولِه: ﴿ يَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ في حُصولِ هذا العذابِ، ونظيرُه قَولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٥) [الحج: ١٠].

٣- قال الله تعالى: ﴿ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أضافها الله إلى النَّعيم؛ لاشتمالها على النَّعيمِ التَّامِّ؛ نعيمِ القلبِ: بالفَرَحِ والسُّرورِ، والبهجةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (٢/ ٦٤١، ٦٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢١٢).



والحُبور، ورؤية الرَّحمنِ وسَماعِ كَلامِه، والاغتباطِ برِضاه وقُربِه، ولقاءِ الأحبَّةِ والإخوانِ، والتمتُّع بالاجتماع بهم، وسَماعِ الأصواتِ المُطرِباتِ، والنَّغماتِ المُشجِياتِ، والمَناظِر المُفرِحات، ونعيمِ البَدَنِ: بأنواعِ المآكِلِ والمَشارِبِ والمناكِح، ونحوِ ذلك ممَّا لا تَعلَمُه النُّفوسُ، ولا خطر ببالِ أحدٍ، أو قدر أن يَصِفَه الواصِفونَ(۱).

3 - قولُه تعالى: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبَحَنَكَ اللّهُمَ ﴾ و﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ الْحَمَدُ قِد يُسمَّى دُعاءً، وكذلك التهليل، فعن ابن عبَّاس: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ عند الكرب: لا إلهَ إلاّ اللهُ رَبُّ العَرشِ العَظيم، لا إلهَ إلاّ اللهُ ربُّ العَرشِ العَظيم، لا إلهَ إلاّ اللهُ ربُّ السَّمَواتِ، ورَبُّ الأرضِ، ورَبُّ العَرشِ الكريمِ))(٢)، وكان السَّلَفُ يُسَمُّونَه دعاءَ الكرب، وعن سعدِ بنِ أبي وقَّاص، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((دعوةُ ذي النُّونِ إذ دعا بها في بطنِ الحُوتِ: لا إلهَ إلاّ أنت سُبحانَك إنِّي كنتُ مِن الظَّالِمِينَ؛ فإنَّه لن يدعُو بها مُسلِمٌ في شَيءٍ إلاّ استُجيبَ له))(٣).

٥- وَجهُ ذِكْرِ: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ ﴾ في عدد أحوالِهم أنَّها تدُلُّ على أنَّ ما هُم فيه مِن النَّعيم هو غاياتُ الرَّاغِبينَ بحيثُ إن أرادوا أن يَنعَموا بمقام

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣٤٦)، ومسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢١٤).

والحديث أخرجه الترمذي (٣٥٠٥)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٤٩٢) واللفظ له، وأحمد (١٤٦٢).

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٠/ ١٦١): رجال أحمد رجال الصحيح غير إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة، وحسنه ابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (١١/٤)، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٣٦/٣)، وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٥٠٥).



دُعاءِ ربِّهم، الَّذي هو مَقامُ القُربِ لم يَجِدوا أَنفُسَهم مُشتاقِين لشيءٍ يَسأَلونه، فاعتَاضوا عَن السُّؤالِ بالثَّناءِ على ربِّهم، فأُلهِموا إلى الْتِزامِ التَّسبيحِ؛ لأنَّه أَدَلُّ لفظٍ على التَّمْجيدِ والتَّنزيهِ، فهو جامِعٌ للعِبارةِ عَن الكمالاتِ(۱).

٦- يُستحَبُّ للدَّاعي أن يقولَ في آخرِ دُعائِه (الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ)، كما قال الله تعالى عن أهلِ الجنَّةِ: ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ
 (٢).

٧- قولُه: ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينِ ﴾ هذا فيه دلالةً على أنَّ اللَّه تعالَى هو المحمودُ أبدًا، المعبودُ على طولِ المَدَى؛ ولهذا حمِد نفسه عندَ ابتداءِ خَلْقِه واستمرارِه، وفي ابتداءِ كتابِه، وعندَ ابتداءِ تنزيلِه، حيثُ يقولُ تعالَى: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلّذِي مَنْ الْرَكَهُ فِ: ١]، ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئْبُ ﴾ [الْكَهْفِ: ١]، ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى خَلَقَ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: ١] إلى غيرِ ذلك مِن الأحوالِ الّتي يطولُ بسطُها (٣)، ويختمُ الأمورَ بالحَمدِ، كقولِه تعالى: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ ﴾ [الزُّمَر: ٧٥]، ﴿ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وهو سبحانه ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهَ عَلَى اللّهُ الْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ اللّهُ وَلَا النّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَهُ اللّهُ مَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وهو سبحانه ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِي وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ وَالْاَخِونَ ﴾ [القَصص: ٧٠].

#### بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَاينَانِنَا غَافِلُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣١٤)، ((الأذكار)) للنووي (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢٥٠/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٨/ ٣٤).



- قولُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُواْ بِهَا ﴾ استئناف وعيدٍ للَّذين لم يُؤمِنوا بالبَعثِ، ولا فكروا في الحياةِ الآخِرَة، ولم يَنظُروا في الآياتِ، نشَأ عَن الاستدلالِ على ما كفروا به مِن ذلك؛ جَمعًا بينَ الاستدلالِ المناسبِ لأهلِ العقولِ، وبينَ الوعيدِ المناسبِ للمُعرِضين عن الحقِّ. ولوُقوعِ هذه الجملةِ مَوقعَ الوعيدِ الصَّالحِ لأَنْ يَعلَمَه النَّاسُ كلُّهم مُؤمِنُهم وكافِرُهم؛ عدَل فيها عن طريقةِ الخطابِ بالضَّميرِ إلى طريقةِ الإظهارِ، وجيءَ بالموصولة ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ لَا يَرْجُونَ ... ﴾؛ للإيماءِ إلى أنَّ الصِّلةَ عِلَّةُ في حُصولِ الخبَرِ (۱).

- وفي الكلام مَحذوفٌ، والتَّقديرُ: ورَضُوا بالحياةِ الدُّنيا مِن الآخرةِ، كقولِه: ﴿ أَرْضِيتُم بِٱلْحَكَوْةِ ٱلدُّنيَا مِن ٱلْآخِرَةِ ﴾ (٢) [التوبة: ٣٨].

- وفيه اختيارُ صيغةِ الماضي (رَضُوا- اطْمَأَنُوا)؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ والتَّقرُّرِ، كما أنَّ اختِيارَ صِيغةِ المستقبَلِ ﴿ لَا يَرْجُونَ ﴾؛ للإيذانِ باستِمْرارِ عدَم الرَّجاءِ (٣).

- قُولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنِنَا غَنفِلُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث أُعيد الموصول؛ للاهتِمام بالصّلة، والإيماء إلى أنّها وحْدَها كافيةٌ في استِحْقاقِ ما سَيُذكر بعدَها مِن الخبَر، وإنّما لم يُعِد الموصولَ في قولِه: ﴿ وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوةِ اللّهُ نِيا هَن الصّلةِ اللّهِ عَنى الصّلةِ الّتي في قولِه: ﴿ إِنَّ الرّبُونِ اللّهُ نِيا مِن تَكْملةِ مَعْنى الصّلةِ الّتي في قولِه: ﴿ إِنَّ الرّبُونِ لِقَاءَنَا ﴾؛ لأنّ الرّضا بالحياةِ الدُّنيا مِن تَكْملةِ مَعْنى الصّلةِ الّتي في قولِه: ﴿ إِنَّ النّبِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ (٤).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ فيه الإتيانُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٩٨ - ٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٦/٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٠).



باسْمِ الإشارةِ ﴿ أُولَتِكَ ﴾؛ لِزِيادةِ إحصاءِ صِفاتِهم في أذهانِ السَّامِعين، ولِمَا يُؤْذِنُ به مَجيءُ اسْمِ الإشارةِ مُبتَدَأً عَقِبَ أوصافِهم مِن التَّنبيهِ على أنَّ المشارَ إليه جديرٌ بالخبَرِ مِن أجل تلك الأوصافِ('').

- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أُولَئِبِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ في تسمية دارِ العذابِ (مأوًى) معنًى دقيقٌ في البلاغة، يُشعرُ بأنَّ أولئك المُطمئنيِّنَ بالشَّهوات، والغافلينَ عن الآيات؛ ليس لهم مصيرٌ يَلجَؤونَ إليه بعد هَولِ الحِسابِ، إلَّا جَهنَّمُ دارُ العذابِ، فوَيلٌ لِمَن كانت هذه الدَّارُ له كالمَلجأِ والمَوئِل؛ إذ لا مأوَى له يلجأُ إليه بعدَها(۱).

- قولُه: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ فيه الإتيانُ بـ (ما)؛ للإيماءِ إلى عِلَّةِ الحُكمِ، أي: إنَّ مَكْسوبَهم سببٌ في مَصيرِهم إلى النَّارِ، فأفاد تأكيدَ السَّبيَّةِ المُفادَةِ بالباءِ، والإتيانُ بـ (كان)؛ للدَّلالةِ على أنَّ هذا المكسوبَ دَيدَنُهم (٣).

- ومَجيءُ قولِه: ﴿ يَكْسِبُونَ ﴾ بصِيغةِ المضارعِ؛ للدَّلالةِ على أنَّهم لم يَزالوا مُستمِرِّين على ذلك ماضِيَ زَمانِهم ومُستَقبَلَه؛ ففيه دَلالةٌ على التَّكريرِ، فيكونُ دَيدَنُهم تَكْريرَ ذلك الَّذي كسبوه (٤).

 ٣- قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ ... ﴿ جملةٌ مستأنَفةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٠/١١).



استِئنافًا بَيانيًّا؛ لِتَكُونَ أحوالُ المؤمِنين مُستقِلَّةً بالذِّكْرِ غيرَ تابعةٍ في اللَّفظِ لأحوالِ الكافِرين، وهذا مِن طُرقِ الاهتِمام بالخبَرِ(١).

- قُولُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾ وصَفَهم أُوَّلًا بالإيمانِ والعَمَلِ الصَّالِحِ بصيغةِ الماضي؛ لبيانِ صِنفِهم وفريقِهم المُقابِل للفَريقِ الذي ذُكِرَ قبلَهم، وأخبَرَ عن هدايتِه لهم بصيغةِ المضارِع ﴿ يَهُدِيهِمْ ﴾ الدالَّةِ على الاستمرارِ والتجَدُّدِ (٢).

- وفي قوله: ﴿ يَهُدِيهِ مَ رَبُّهُم ﴾ أُوثِرَ الالتِفاتُ؛ تَشْرِيفًا لهم بإضافةِ الرَّبِ، وإشعارًا بعِلَةِ الهدايةِ (٣)، وفي العُدولِ عَنِ اسم الجلالةِ العَلَمِ - حيثُ لم يَقُلْ: (يَهُديهم اللهُ) - إلى وصفِ الرُّبوبيَّةِ مُضافًا إلى ضَميرِ الَّذين آمَنوا ﴿ رَبُّهُم ﴾: تنويهُ بشأنِ المؤمنينَ وشأنِ هِدايتِهم، بأنها ناتجةٌ عن كونه سبحانه مولى لأوليائِه؛ فشَأنُها أن تكونَ عطيَّةً كاملةً مَشُوبةً برحمةٍ وكرامةٍ (٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيّنَهُمْ فِيهَا سَلَامُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ فَيهَا سَلَامُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ فَيهَا كَلِمةَ ﴿ سُبْحَنَكَ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴾ الاقتصارُ على كونِ دَعُواهُم فيها كلِمةَ ﴿ سُبْحَنكَ ٱللَّهُمَ ﴾ يُشعِرُ بأنَّهم لا دَعُوى لهم في الجنَّةِ غيرَ ذلك القولِ؛ لأنَّ الاقتصارَ في مَقامِ البيانِ يُشعِرُ بالقَصْرِ - وإن لم يَكُنْ هو مِن طُرقِ القَصْرِ، لكنَّه يُستَفادُ مِن المقامِ ولكنَّ قولَه: ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَللَمِينَ ﴾ يُفيدُ أنَّ هذا التَّحميد مِن دَعُواهم؛ فتَحَصَّل مِن ذلك أنَّ لهم دَعُوى وخاتِمةَ دَعُوى (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠١/١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٠٣).





#### الآيتان (۱۱-۱۱)

﴿ فَوَ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَكَالُهُمْ فَانَذُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾. لَذَاكِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ ﴾.

#### غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ كُلُّغَيْنِهِمْ ﴾: أي: عُتُوِّهِمْ وتكبُّرِهم. وأصلُ الطُّغيانِ: مُجاوزةُ الحدِّ(١).

﴿ يَعْمَهُونَ ﴾: أي: يتردَّدونَ ويتَحيَّرونَ. وأصلُ (عمه): يدلُّ على حَيرةٍ، وقِلَّةِ اهتداءٍ (٢).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يُبَيِّنُ اللهُ تعالى أنَّه لو يعَجِّلُ للنَّاسِ الشَّرَّ كاستِعجالِهم بالخَيرِ، لَهَلكوا، ويَترُكُ اللهُ الذينَ لا يَرجُونَ لِقاءَه في الآخرةِ في ضَلالِهم متحيِّرينَ مُتَردِّدينَ.

وإذا مَسَّ الإنسانَ الضُّرُّ دعا ربَّه عَزَّ وجَلَّ، في جميعِ أحوالِه: مُضطجِعًا على جَنْبِه أو قاعدًا أو قائِمًا، فلمَّا كشَفَ اللهُ عنه ضُرَّه، استمرَّ على ما كان عليه مِن الكُفرِ أو المعاصي، ونَسِيَ أو تناسى ما كان عليه مِن الشِّدَّة، ولم يشكُرِ اللهَ الذي فرَّجَ عنه، وكأنَّه لم يَدْعُه إلى رَفْعِ ما أصابَه، كذلك زُيِّنَ للكافرين المُجاوِزينَ الحَدَّ في الكُفرِ والعِصيانِ ما كانوا يَعملونَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤١)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٣٢١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٣٢١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٢١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٣٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٢).



#### تفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمُّ فَالْذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا وصَفَ الكُفَّارَ بأَنَّهم لا يرَجُونَ لِقاءَ اللهِ، ورَضُوا بالحياةِ الدُّنيا واطمَأنُّوا بها، وكانوا عن آياتِ الله غافلينَ - بَيَّنَ أَنَّ مِن غَفلَتِهم أَنَّ الرَّسولَ متى أَنذَرَهم استعجَلوا العذابَ؛ جهلًا منهم وسَفَهًا(١).

وأيضًا لَمَّا ذكر الله عَجَبَ النَّاسِ مِن إيحائِه تعالى إلى رَجُلٍ منهم، وكان فيما أُوحِيَ إليه الإنذارُ والتَّبشيرُ، وكانوا يستهزئونَ بذلك، ولا يعتقدونَ حُلولَ ما أنذَروه بهم، ثمَّ استطرَدَ مِن ذلك إلى وحدانيَّتِه تعالى، وذِكْرِ إيجادِه العالَم، ما أنذَروه بهم، ثمَّ استطرَدَ مِن ذلك إلى وحدانيَّتِه تعالى، وذِكْرِ ايجادِه العالَم، ثم إلى تقسيمِ النَّاسِ إلى مؤمنٍ وكافر، وذِكْرِ منازِلِ الفريقينِ - رجع إلى أنَّ ذلك المُنذَرَ به الذي طلَبوا وقوعَه عَجَلًا، لو وقَعَ لَهلكوا، فلم يكن في إهلاكِهم رجاءُ المُمنذَرَ به الذي طلَبوا وقوعَه عَجَلًا، لو وقَعَ لَهلكوا، فلم يكن في إهلاكِهم ما إيمانِ بَعضِهم، وإخراجُ مُؤمنٍ مِن صُلبِهم، بل اقتضَتْ حِكمتُه ألَّا يُعجِّلَ لهم ما طلَبوه؛ لِمَا ترتَّبَ على ذلك.

وأيضًا هذه الجُملة مَعطوفةٌ على جملة ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ الآية، فحيث ذَكَرَ عذابَهم الذي هم آيلونَ إليه، ناسَبَ أن يبَيِّنَ لهم سبَبَ تأخيرِ العذابِ عنهم في الدُّنيا؛ لتُكشَفَ شُبهةٌ غُرورِهم، ولِيَعلَمَ الذين آمنوا حكمةً مِن حِكَمِ تَصَرُّفِ اللهِ في هذا الكونِ (٣).

## ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقَضِى إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٦/١١).



أي: ولو يُعجِّلُ الله للنَّاسِ الشرَّ إذا دَعَوْا به، كاستعجالِهم بالخيرِ (١)، لهلكوا(٢).

عن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( لا تَدْعُوا على أنفُسِكم، ولا تَدْعُوا على أولادِكم، ولا تَدعُوا على أمُوالِكم؛ لا تُوافِقوا مِن اللهِ ساعةً يُسألُ فيها عطاءً، فيستجيبَ لكم))(٣).

## ﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾.

أي: فَنَتَرُكُ الذين لا يُؤمِنونَ بلِقائِنا، فلا يخافونَ عِقابَنا، ولا يَطمَعونَ في

(۱) ذهب بعض المفسِّرين إلى أنَّ قَولَه تعالى: ﴿ ٱسۡتِعۡجَالَهُم فِٱلۡخَيۡرِ ﴾ يعني تعجيل اللهِ الخير لهم. أي: ولو يعجِّلُ الله للنَّاسِ إجابة دُعائِهم فيما فيه عليهم مضَرَّةٌ، كتعجيلِه لهم الإجابة في الخير إذا دَعَوه به. وممن اختار ذلك: ابنُ جرير، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٩). وجعل بعضُ المفسِّرينَ الاستعجالَ مِن فِعلِ العبادِ، كما قال تعال: ﴿ وَيَدَعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشّرِ دُعَآهُ وَ وَعِمل بعضُ المفسِّرينَ الاستعجالَ مِن فِعلِ العبادِ، كما قال تعال: ﴿ وَيَدَعُ ٱلْإِنسَنُ عَلَيْكَ الإِسْرَاء: ١١]. ومنهم: ابنُ قتيبة، والواحديُّ، والبغويُّ، وابنُ عطية. يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٢٦)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٣٤)، (رتفسير البغوي)) (٢/ ٢١٤)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ١١).

(۲) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٢٦،٢٢٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ١٢٩)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٣٣- ١٣٣)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٢١٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٩).

قال الواحدي: (قولُه تعالى: ﴿ لَقُضِى إِلَيْمِ أَجَلُهُمْ ﴾، قال عامة المفسَّرين: أي: لَماتوا وهلكوا جميعًا وفُرغَ مِن هلاكهم، وقال أبو عبيدة: لفُرغَ عن أجَلِهم، والتقدير: لفُرغَ مِن أجلهم ومدَّتِهم المضروبة للحياة، فإذا انتهت مدَّتُهم المضروبة للحياة هلكوا، ومعنى الفراغِ مِن المدة: انقضاؤها، والشَّيءُ إذا انقضى فُرغَ منه). ((البسيط)) (١٩٦/١٣١).

وقال ابنُ جُزي: (نزلت الآيةُ - عندَ قوم - في دعاءِ الإنسانِ على نفسِه ومالِه وولده، وقيل: نزلَتْ في الذينَ قالوا: ﴿إِن كَانَ هَنَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ ﴾). ((تفسير ابن جزى)) (١ / ٣٥٣).

وقال ابنُ عطيةَ: (حُذف بعدَ ذلك مِن القولِ جملةٌ يتضمَّنُها الظاهرُ، تقديرُها: «ولا يفعلُ ذلك، ولكن يذرُ الذين لا يَرْجون ...» فاقتضَب القولَ، وتوصَّل إلى هذا المعنى بقولِه: ﴿ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾ فتأملُ هذا التقديرَ تجِدْه صحيحًا). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٨).

(٣) أخرجه مسلم (٣٠٠٩).



ثُوابِنا، نَترُكُهم في تَمَرُّ دِهم مُترَدِّدينَ مُتحَيِّرينَ، لا يَهتَدونَ إلى الحَقِّ(١).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [النمل: ٤]

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضَرَّهُۥ مَرَّ كَأَنُواْ مَرَّ مَرَّ مَكَّانُواْ يَعْمَلُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللْمُولَى اللللْمُلِمُ اللللْمُولَةُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ الللللْمُلِلْمُ الللْمُلِمُولَ الللللْمُلِمُ اللِمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ اللَّا الللللْمُ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى حكى عن الكافرينَ أنَّهم يَستعجِلونَ في نزولِ العَذابِ، ثمَّ بيَّنَ في هذه الآيةِ أنَّهم كاذِبونَ في ذلك الطَّلبِ والاستعجالِ؛ لأنَّه لو نزَلَ بالإنسانِ أدنى شَيءٍ يَكرَهُه ويُؤذيه، فإنَّه يتضَرَّعُ إلى اللهِ تعالى في إزالَتِه عنه، وفي دَفْعِه عنه، وذلك يدُلُّ على أنَّه ليس صادِقًا في هذا الطَّلب(٢).

وأيضًا لَمَّا استدعَى الكافِرونَ حُلولَ الشَّرِّ بهم، وأنَّه تعالى لا يفعَلُ ذلك بطَلَبِهم، بل يترُكُ مَن لا يرجو لقاءَه يَعمَهُ في طُغيانِه؛ بَيَّنَ شِدَّةَ افتقارِ النَّاسِ إليه، واضطرارَهم إلى استمطارِ إحسانِه؛ مُسيئهم ومُحسِنِهم، وأنَّ مَن لا يرجو لِقاءَه مُضطَرُّ إليه حالةَ مَسِّ الضُّرِّ له، فكُلُّ يلجأُ إليه حينَئذٍ، ويُفرِدُه بأنَّه القادِرُ على كَشف الضُّرِّ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ

وأيضًا فإنَّ هذه الآية عَطفٌ على جُملةِ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ﴾؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (ص: (۸/ ۳۱۸)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۴۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۰۸/۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٠).



لأنَّ الغَرَضَ الأهَمَّ مِن كِلتَيهما، هو الاعتبارُ بذَميمِ أحوالِ المُشرِكينَ؛ تَفظيعًا لحالِهم، وتحذيرًا مِن الوقوعِ في أمثالِها، بقرينةِ تَنهيةِ هذه الآية بِجُملةِ: ﴿ كَذَلِكَ رُتِينَ لِلْمُشرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ فلمَّا بَيَّنَ في الآية السَّابقةِ وَجْهَ تأخيرِ عَذابِ الاستئصالِ عنهم، وإرجاءِ جَزائِهم إلى الآخرةِ، بَيَّنَ في هذه الآيةِ حالَهم عِندَما يَمَشُهم شيءٌ من الضُّرِّ، وعِندَما يُكشَفُ الضُّرُّ عنهم (۱).

## ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا ﴾.

أي: وإذا أصابَ الإنسانَ الشِّدَّةُ والكربُ اجتهدَ في دعائِنا في جميعِ أحوالِه؛ مُضطَجعًا على جَنْبه، أو قاعدًا، أو قائمًا (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا غَشِيهُم مَّرْجٌ كَالْظُلُلِ دَعَوُا ٱللَّه مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنهُم إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْنَصِدُ وَمَا يَجْمَدُ بِعَاينِناۤ إِلَّا كُلُّ خَتَارِ كَفُورٍ ﴾ [لقمان: ٣٢].

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَكَا بِجَانِيهِ وَ إِذَا مَسَّـهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعكَآءٍ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: ٥١].

## ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ﴿.

أي: فلمَّا فَرَّجْنا عن الإنسانِ المُضطَرِّ، واستجَبْنا دُعاءَه، استمَرَّ على ما كان عليه مِن الكُفرِ أو المعاصي، ونَسِيَ أو تناسى ما كان فيه مِن الشِّدَّةِ، ولم يتَّعِظْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۶/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۱۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۲۵۲).

قال السعدي: (هذا إخبارٌ عن طبيعةِ الإنسانِ مِن حيث هو). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٩). قال السعدي: (الضُّرُّ لَفظٌ لِجَميعِ الأمراضِ والرَّزايا في النَّفسِ والمالِ والأحبَّةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٠٩). ويُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠٥/١٠).



بذلك، ولم يَشكُرِ، كأنَّه لم يَدْعُنا إلى رَفع ما أصابَه(١)!

كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِ ٱلْفُلُكِ دَعُواْ اللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَّنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ \* لِيكَفْرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [العنكبوت: 17-30].

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلُهُ وَغَمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓ اٰإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُّضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنّكَ مِنْ أَصْحَكِ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨].

## ﴿ كَذَالِكَ زُبِّينَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: كما زُيِّنَ للإنسانِ الدُّعاءُ عند البَلاءِ، والإعراضُ عند الرَّخاءِ، واستمرارُه على ما كان عليه مِن كُفرانٍ بعد كَشْفِ ضُرِّه، كذلك زُيِّنَ للكافرين المُجاوِزينَ الحَدَّ في الكُفر والعِصيانِ ما كانوا يَعملونَه من ذلك (٢).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۲، ۱۳۳)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۳۹، ۱٤٠)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۲۸ ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۲/۱۱).

قال الشوكاني: (والتزيينُ هو إمَّا مِن جهةِ الله تعالى على طريقةِ [التخليةِ] وعدمِ اللطفِ بهم، أو مِن طريقِ النفسِ الأمَّارة بالسوءِ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨٨).

وقال ابنُ عطيةَ: (ولفظةُ التَّزيينِ قد جاءت في القرآنِ بهذينِ المَعنيينِ: مِن فِعلِ الله تعالى، ومرَّةً مِن فِعل الشَّياطينِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٩).





كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ المقصودُ مِن هذه الآية بيانُ أَنَّ الإنسانَ قليلُ الصَّبرِ عندَ نُزولِ البَلاءِ، قليلُ الشُّكرِ عندَ وجدانِ النَّعماءِ والآلاءِ؛ فإذا مَسَّه الضُّرُّ أقبَلَ على التضَرُّع والدُّعاءِ، مُضطَجِعًا أو قائمًا أو قاعدًا، مجتَهِدًا في ذلك الدُّعاءِ، طالبًا مِن اللهِ تعالى إزالةَ تلك المِحنةِ، وتبديلَها بالنِّعمةِ والمِنحةِ، فإذا كشَفَ تعالى عنه ذلك بالعافيةِ، أعرَضَ عن الشُّكرِ، ولم يتذكَّرْ ذلك الضُّرَّ، ولم يَعرِفْ قَدْرَ الإنعامِ، وصار بمنزلةِ مَن لم يَدْعُ اللهَ تعالى لِكَشفِ ضُرِّه، وذلك يدُلُّ على ضَعفِ طبيعةِ الإنسانِ، بمنزلةِ مَن لم يَدْعُ اللهَ تعالى لِكَشفِ ضُرِّه، وذلك يدُلُّ على ضَعفِ طبيعةِ الإنسانِ، وشَلَّةِ استيلاءِ الغَفلةِ والشَّهوةِ عليه، وإنَّما ذكرَ الله تعالى ذلك؛ تنبيهًا على أنَّ هذه الطريقةَ مَذمومةٌ، بل الواجِبُ على الإنسانِ العاقلِ أن يكونَ صابِرًا عند نزولِ البَلاءِ، شاكِرًا عند الفوزِ بالنَّعماءِ، ومِن شَأنِه أن يكونَ كثيرَ الدُّعاءِ والتضَرُّعِ في البَلاءِ، شاكِرًا عند الفوزِ بالنَّعماء، ومِن شَأنِه أن يكونَ كثيرَ الدُّعاءِ والتضَرُّعِ في أوقتِ المِحنةِ والرَّفاهيةِ؛ حتى يكونَ مُجابَ الدَّعوةِ في وقتِ المِحنةِ (١).

#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشّرَ السَّعْجَالَهُم وَالْخَيْرِ لَقُضِى الرَّفقِ الْكَهِمُ أَجَلُهُمْ ﴾ هو إجمالٌ يُنبئ بأنّ الله جعَلَ نظامَ هذا العالَم على الرِّفقِ بالمخلوقات، واستبقاء الأنواع إلى آجالٍ أرادَها، وجعَلَ لهذا البقاء وَسائِلَ الإمدادِ بالنَّعَمِ التي بها دوامُ الحياةِ، فالخيراتُ المُفاضةُ على المخلوقاتِ في هذا العالَم كثيرةٌ، والشّرورُ العارِضةُ نادرةٌ، ومُعظَمُها مُسبّبٌ عن أسبابٍ مَجعولةً في نظامِ الكونِ وتصَرُّفاتِ أهلِه، ومنها ما يأتي على خِلافِ العادةِ عند محَلً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٠).

وقال ابنُ عطيةَ: (قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَنَ ٱلضُّرُ ... ﴾ الآية، هذه الآيةُ أيضًا عِتابٌ على سوءِ الخُلُقِ من بعضِ النَّاسِ، ومُضَمَّنُه النَّهيُ عن مِثلِ هذا، والأمرُ بالتَّسليمِ إلى الله تعالى والضَّراعةِ إليه في كلِّ حالٍ، والعِلمُ بأنَّ الخَيرَ والشَّرَّ منه، لا رَبَّ غَيرُه). ((تفسير ابن عطية)) ((٣) ١٠٩).



آجالِه التي قَدَّرَها الله تعالى بِقَولِه تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾ [يونس: ٤٩]، وقولِه تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾ [يونس: ٤٩]، وقولِه تعالى: ﴿لِكُلِّ أُجَلِ كِتَابُ ﴾ (١) [الرعد: ٣٨].

٢- في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُ ﴾ جاء (الضرُّ) بالألف واللام؛ لأنَّه إشارةٌ إلى ما تقدَّمَ من الشَّرِّ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللهَ لِلنَّاسِ الشَّرَ ﴾؛ فإنَّ الضُّرَّ والشَّرَ واحِدُ (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا ﴾ فائدةُ ذِكرِ هذه الأحوالِ أنَّ المضرورَ لا يزالُ داعيًا، لا يفتُرُ عن الدُّعاءِ، إلى أن يزولَ عنه الضُّرُّ، سواءٌ كان مُضطَجعًا أو قاعدًا أو قائمًا (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ كَذَاكِ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ قد أُسنِدَ التَّزيينُ
 هنا إلى المَفعولِ؛ لأنَّه المقصودُ بالعِبرةِ دونَ فاعِله (٤).

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِى إِلَيْمِمْ
 أَجَلُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنّاسِ الشّرّ السّيّعَجَالَهُم بِالْحَيْرِ ﴾ فيه وَضْعُ ﴿ اللَّهِ مِالَّخِيرَ ﴾ لأنّ أصلَه: (ولو ﴿ السّيّعَجَالَهُم بِالْخَيرَ ﴾ لأنّ أصلَه: (ولو يُعجّلُ اللهُ للنّاسِ الشّرّ تَعْجيلَه لهم الخيرَ ) - ؛ إشعارًا بسُرعة إجابتِه لهم، وإسعافِه بِطَلِبَتِهم، حتّى كأنّ استِعْجالَهم بالخير تعجيلٌ لهم (٥) وذلك على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٣١- ٣٣٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٩١).





أحدِ أوجهِ التأويل.

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَكَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّةُ، كَذَالِك رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
 يَعْمَلُونَ

- قولُه: ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ﴾ وصفٌ للمُستقبَلِ، وقوله: ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا ﴾ للماضي؛ للدَّلالةِ على أنَّه هكذا كان فيما مَضَى، وهكذا يَكونُ في المستقبَلِ؛ فذلَّ ما في الآيةِ مِن الفعلِ المستقبَلِ على ما فيه مِن المعنى المستقبَلِ، وما فيها مِن الفِعلِ الماضي على ما فيه مِن المعنى الماضي (1).

- وزيادةُ قولِه: ﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا ﴾؛ لِقَصْدِ تعميمِ الأحوالِ وتَكْميلِها؛ لأنَّ المقامَ مَقامُ الإطنابِ لِزِيادَةِ تمثيلِ الأحوالِ، أي: دَعانا في سائرِ الأحوالِ لا يُلْهيه عَن دُعائِنا شيءٌ (٢).

- وفيه مُناسَبةُ حسَنةُ؛ حيث ابتَدَأ بالحالةِ الشَّاقَةِ ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ ﴾، وهي اضطِجاعُه وعَجْزُه عن النُّهوض، وهي أعظَمُ في الدُّعاءِ وآكَدُ، ثُمَّ بما يَليها، وهي حالةُ العَجزِ عن القيام، ثمَّ بما يَليها وهي حالةُ العَجزِ عن القيام، ثمَّ بما يَليها

وقيل: حقيقةُ قَولِك: عَجَّلتُ فُلانًا: طلبتُ عَجَلتَه، وكذلك عجلَّتُ الأمرَ: إذا أتيتَ به عاجلًا، كأنَّك طلبتَ فيه العَجَلةَ، والاستعجالُ أشهرُ وأظهرُ في هذا المعنى، وعلى هذا الوجهِ يَصيرُ معنى الآية: لو أراد اللهُ عَجَلةَ الشَّرِ للنَّاسِ - كما أرادوا عجَلةَ الخَيرِ لهم - لقُضِيَ إليهم أجلهم، وعلى هذا التقدير: فلا حاجةَ إلى العدولِ عن ظاهِرِ الآية. وقيل: إنَّ كُلَّ مَن عَجَّل شيئًا فقد طلب تعجيلَه، وإذا كان كذلك، فكلُّ من كان مُعَجِّلًا كان مُستعجِلًا، فيصير التقديرُ: ولو استعجل اللهُ للنَّاسِ الشَّرَ استعجالَهم بالخيرِ. إلَّا أنَّه تعالى وصف نفسه بتكوينِ العَجَلة ووصَفَهم بطلبَها؛ لأنَّ اللائِقَ به تعالى هو التكوينُ، واللائقَ بهم هو الطَّلَبُ. يُنظر: ((تفسير الرزي)) (١١/ ١١٨ - ٢١٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٠٩).



وهي حالةُ القيامِ: ﴿ أَوْ قَابِمًا ﴾، وهي حالةُ العَجزِ عَن المشي، فتراه يَضْطَرِبُ ولا يَنهَضُ للمَشي كحالَةِ الشَّيخِ الهَرِمِ (١١)، وذلك على أحدِ أوجهِ التأويلِ.

- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ زُبِّنَ لِلمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ تذييلٌ يَعُمُّ ما تقَدَّم وغيرَه، والإشارةُ إلى التَّزيينِ المستفادِ هنا، وهو تزيينُ إعراضِهم عن دُعاءِ اللهِ في حالةِ الرَّخاءِ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٢).





#### الآيتان (۲۱-۱٤)

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۗ وَجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْمِينَتِ وَمَاكَافُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِكَ فِى ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴾.

#### غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ الْقُرُونَ ﴾: جمعُ قَرْنٍ، والقرنُ: القومُ أو الأُمَّةُ مِنَ النَّاسِ المقترنونَ في زمنٍ واحدٍ، غَيْر مُقَدَّرٍ بمدةٍ مُعَيَّنةٍ، وقيل: مدَّة القرنِ مئةُ سنةٍ، وقيل: ثمانونَ، وقيل: ثلاثون، وقيل غيرُ ذلك، وهو مأخوذُ مِن الاقترانِ، وهو اجتماعُ شيئين، أو أشياءَ في معنًى مِن المعاني، وأصلُ (قرن): يدلُّ على جمعِ شيءٍ إلى شيءٍ (١).

﴿ خَلَامٍ فَ اَي: سُكَّانًا يخلُفُ بَعضُكم بعضًا، وأصلُ (خلف): أن يَجيءَ شَيءٌ بعدَ شَيءٍ يقومُ مَقامَه (٢).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى المُشرِكينَ أنَّه قد أهلَكَ الأمم مِن قَبْلِهم لَمَّا ظَلَموا بإشراكِهم باللهِ، وتكذيبِهم رُسُلَه، وأتتْ تلك الأممَ الماضيةَ رُسُلُ اللهِ إليهم بالمُعجِزاتِ والبراهينِ الواضِحاتِ، فما كانوا ليُؤمِنوا؛ لأنَّ اللهَ طَبَع على قُلوبِهم؛ لِشِدَّة كُفرِهم، ومُعانَدتِهم للحَقِّ، كذلك يَجزي الله القَوم المُجرِمينَ.

ثم جَعَلَهم خلائِفَ في الأرضِ من بعدِ أولئك الأمَمِ التي أهلَكَها اللهُ، ليَنظُرَ كيف يَعملونَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٠)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٢/ ٤٠٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦، ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٥١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١/ ٤٧٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢١٠).



#### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۗ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ وَمَاكَافُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَٰ لِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّه عاد الخِطابُ إلى المُشرِكينَ عَودًا على بَدْئِه، في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ ... ﴾ إلى قَولِه ﴿ لِلْعَلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ [يونس: ٣-٥] بمناسبةِ التَّماثُلِ بينهم وبين الأُمَم قَبْلَهم في الغُرورِ بتَأخيرِ العَذابِ عنهم، حتى حَلَّ بهم الهلاكُ فجأةً، وهذه الآيةُ تَهديدٌ ومَوعظةٌ بما حلَّ بأمثالِهم (۱).

وأيضًا لَمَّا كان مَحَطُّ نظرِ الكافرينَ الدُّنيا، وكان ما سبَقَ صَريحًا في الإمهالِ للظَّالِمينَ، والإحسانِ إلى المُجرِمينَ؛ أَتَبَعَه بِقَولِه تعالى مُهَدِّدًا لهم، رادعًا عمَّا هم فيه (٢):

## ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾.

أي: ولقد أهلَكْنا بالاستئصالِ الأمم الماضيةِ التي كانت قَبْلَكم - أَيُّها المُشرِكونَ (٣) - لَمَّا أَشرَك أهلُها باللهِ، وكَذَّبوا رُسُلَه، وخالفوا أَمْرَه ونَهْيَه (٤).

كما قال سُبحانه: ﴿ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٢/١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) ممَّن نَصَّ على أنَّ المُرادَ بالمُخاطَبينَ هنا: أهلُ مكَّة: مقاتلُ بنُ سليمانَ، والقرطبيُّ. وذكر ابنُ جريرٍ أَنَّهم المُشرِكونَ برَبِّهم. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۲/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۳)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۱۳۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۰۲/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۳/۱۱).





مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴾ [السجدة: ٢٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلْ مِن تَحِيصٍ ﴾ [ق: ٣٦].

## ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾.

أي: وأتت الأممَ الماضيةَ رُسُلُ اللهِ بالمُعجِزاتِ والبَراهينِ الواضِحةِ التي تدُلُّ على صِدقِهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَنْهُمْ رُسُلُهُم وَالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠].

## ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾.

أي: فلم يكُن أهلُ القُرونِ الماضيةِ لِيُؤمِنوا برُسُلِ اللهِ الذين جاؤوهم بالمُعجِزاتِ؛ لأنَّ اللهَ طبَعَ على قُلوبِهم لشِدَّةِ كُفرِهم، ومُعانَدتِهم للحَقِّ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِها ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ
فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ مِن قَبَلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلْكَ نِفِينَ ﴾
[الأعراف: ١٠١].

وقال سُبحانه: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِ ـ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآ ُوهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِ ـ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ [يونس: ٧٤].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۳، ۱۳۴)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٤٠)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۱۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ۵٤۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۰)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۰۷). ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۰۷).



## ﴿ كَنَالِكَ نَجُزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.

أي: كما أهلَكْنا أهلَ القُرونِ الماضيةِ مِن قَبلِكم - أَيُّها المُشرِكونَ - بسبَبِ شِرْكِهم، كذلك نُهلِكُ كُلَّ مُشرِكٍ شِرْكِهم، كذلك نُهلِكُ كُلَّ مُشرِكٍ وكافر كذلك(١).

كما قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ نُهَلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ \* كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [المرسلات: ١٦-١٨].

# ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ الْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

أنَّ هذا الخِطابَ مَعطوفٌ على الذي قَبلَه، أي: ثمَّ جَعلْناكم خلائفَ في الأرضِ مِن بَعدِ أولئك الأقوامِ كُلِّهم بما آتيناكم في هذا الدِّينِ مِن أسبابِ المُلكِ والحُكمِ، وقَدَّرناه لكم باتِّباعِه، إذ كان الرَّسولُ الذي به جاءَكم هو خاتَمَ النَّبيِّينَ، فلا يُوجَدُ بعد أمَّتِه أمَّةُ أخرى لنبيٍّ آخَرَ، فاللهُ يُبشِّرُ قَومَ مُحمَّدٍ وأمَّةَ مُحمَّدٍ بأنَّها ستَخلُفُهم في الأرضِ، إذا آمَنت به، واتَّبَعَت النُّورَ الذي أُنزِلَ معه (٢).

وأيضًا لَمَّا صَرَّحَ تعالى بأنَّ الجزاءَ المذكورَ عامٌّ لكُلِّ مُجرم، أتبَعَه قَولَه: ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَكُمُ ﴾ أي: أيُّها المُرسَلُ إليهم أشرَفُ رُسُلِنا ﴿ خَلَيْهِ فَ وَ ٱلْأَرْضِ مِنُ بَعَدِهِمَ لِنَنظُرَ كَيْفُ تَعَمَلُونَ ﴾ فيتعَلَّقُ نظَرُنا بأعمالِكم موجودةً؛ تخويفًا للمُخاطبينَ مِن أن يُجرموا فيُصيبَهم ما أصابَ مَن قَبْلَهم (٣).

# ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ وَٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٤١)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۲۰۷)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۳۳٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱ / ۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٨٦).





أي: ثمَّ جَعَلْناكم (١) سكَّانًا في الأرضِ، تكونون فيها مِن بَعدِ الأَمَمِ الماضيةِ التي أهلَكْناها (٢).

## ﴿ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: استَخلَفْناكم بَعْدَهم؛ لِنَنظُرَ أيَّ عَمَلٍ تَعملونَ من أعمالِ الخَيرِ أو الشَّرِّ، فنُجازيكم عليه (٣).

عن أبي سعيد الخُدْريِّ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الدُّنيا حُلوةٌ خَضِرةٌ (٤٠)، وإنَّ اللهَ مُستَخلِفُكم فيها، فينظُرُ كيف تَعمَلونَ))(٥٠).

#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

<sup>(</sup>١) قال الخازن: (الخطابُ لأهلِ مَكَّةَ الذين أُرسِلَ فيهم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمعنى: ثمَّ جَعَلْناكم - أيُّها النَّاسُ - خُلَفاءَ في الأرضِ مِن بَعدِ القُرونِ الماضيةِ الذين أهلكُناهم). ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٣٢).

وقال ابنُ عاشور: (المرادُب (الأرض) بلادُ العَرَب، فالتعريفُ فيه للعَهدِ؛ لأنَّ المُخاطَبينَ خَلَفوا عادًا وتُمودَ وطَسمًا وجَدِيسًا وجُرْهُمًا في منازِلِهم على الجملةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١١٤/١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۸)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٤٣٢)، ((تفسير أبي السعود)) (١٢٧ )، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١١)، ((تفسير أبي السعود)) (ص: ٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٠٧)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٨/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨٩)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٨٧)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٤) حُلْوَة خَضِرة: أي: غضَّةٌ ناعِمةٌ طيِّةٌ، مُزَيَّةٌ في عيونِكم وقلوبِكم، وإنَّما وصَفها بالخَضِرَة؛ لأنَّ العربَ تُسمِّي الشَّيءَ النَّاعمَ خَضِرًا، أو لتشَبُّهِها بالخُضْرواتِ في سرعةِ زَوالِها. يُنظر: ((المعلم بفوائد مسلم)) للمازري (٢/ ٣٣) ((مرقاة المفاتيح)) للمُلا الهروي (٥/ ٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٥٨).



٢ - قولُه تعالى: ﴿ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ مِن أدلَّة إثباتِ الصِّفاتِ الاختياريَّةِ لِلَّهِ تعالى؛ ففيه إثباتُ صِفةِ النَّظَرِ، فإنَّ اللامَ هنا هي لامُ (كي)، وهي تقتضي أنَّ ما بَعدَها متأخِّرٌ عن المعلولِ، فنَظَرُه لـ ﴿ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ هو بعدَ جعْلِهم خلائفَ (١).

#### بلاغةُ الآيتين:

- ١ قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۗ وَجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُ مَ بِٱلْبَيِّنَتِ وَمَاكَافُوا لِيُؤْمِنُوا ۚ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ أَهَٰلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فيه توكيدُ التَّهديدِ والوَعيدِ؛ حيثُ أُكِّدَت الجُملةُ بلام القسَم و(قد) الَّتي للتَّحقيقِ (٢).
- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمُ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ الخِطابُ لأمَّةِ الدَّعوةِ المُحمَّديةِ، وُجِّهَ أَوَّلًا وبالذَّاتِ إلى قَومِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأهلِ وَطَنِه مكَّةَ؛ إذ أُنزِلَت السُّورةُ فيها، فهو التفاتُ يُفيدُ مَزيدَ التَّنبيهِ، وتوجيه أذهانِ المُخاطبينَ لِمَوضوعِه (٣).
- قولُه: ﴿ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ﴾ اللَّامُ لِتَأْكيدِ النَّفيِ، أي: وما صَحَّ وما استَقام لهم أن يُؤمِنوا؛ لِفَسادِ استِعْدادِهم، وخِذْلانِ اللهِ تعالى إيَّاهم. أو: ما كانوا يُؤمِنون حقًّا، تأكيدًا لِنَفي إيمانِهم (٤).
- قولُه: ﴿ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ ﴾ على القولِ بأنَّ الضَّميرَ عائدٌ على أهلِ مكَّةَ، فيكونُ الْتِفاتًا؛ لأنَّه خرَج مِن ضميرِ الخطابِ إلى ضَميرِ الغيبةِ، ويكونُ مُتَّسِقًا معَ قولِه: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٣٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٢).





- وفيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ وَمَا كَافُواْ لِيُؤْمِنُواْ ﴾، بالواوِ تَبعًا لها في قوله: ﴿ وَمَا كَافُواْ لِيُؤْمِنُواْ ﴾، بالواوِ تَبعًا لها في قوله: ﴿ وَجَاءَ تُهُمُ رُسُلُهُ م بِالْلِيَنْتِ ﴾، وقال في موضع آخَرَ مِن سورةِ يونُسَ: ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِدِ ﴾ [يونس: ٧٤]، وكذلك في سورةِ الأعراف: ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبَّلُ ﴾ [الأعراف: ١٠١] بالفاءِ للتَّعقيبِ، على أصلِها (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٤٣).



#### الآيات (١٥-١٧)

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانٍ عَيْرِ هَلَا ٱوْ بَدِلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي ٱنْ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ إِنْ الْتَعِيمُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى اللَّهِ عَلَيمِ اللَّهُ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مِلَا يُوحَىٰ إِلَى اللَّهِ عَلَيمِ اللَّهُ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ قُلُ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمُ وَلاَ أَدُرَكُمُ بِهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَلِهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مَا تَلُوتُهُ هُ عَلَيْكُمُ مَ وَلاَ أَدُرَكُمُ بِهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَمْرًا مِن قَبْلِيَةً أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّا فَمَنْ أَظُلُمُ مِمْنِ ٱفْتَرَعَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا عَمْرًا مِن قَبْلِيَةً أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمْنِ ٱفْتَرَعَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَكُذَابَ بِعَايَتِهِ إِلَّاكُهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ كُلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا يُعْتَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلُونُ مِنْ أَنْ أَعْمَالًا عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْقُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ كُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ الْمُعْتَلِيْكُونَ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْعُلُولُ عَلَيْكُونَ الْعُلُولُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلَالِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعُلِيْكُونَ الْ

#### المَعنى الإجماليُّ:

يبَيِّنُ تعالى أنَّه إذا قُرئَ على المُشركينَ آياتُ القُرآنِ واضحاتٍ، دالَّاتٍ على الحَقِّ، قال المُشرِكونَ - الذين يكذِّبونَ بالبَعثِ - لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أحضِرْ قُرآنًا آخَرَ ليس فيه ما نَكْرَه، أو غيِّرْه بنفسِك على الوَجهِ الذي نحِبُ، فأمرَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُجيبَهم قائلًا: لا يحِقُّ لي أن أغيِّرَه مِن قِبَلِ نفسي، ما أتَبعُ إلَّا ما يوحيهُ اللَّهُ إليَّ؛ إني أخافُ إن عصيتُ ربِّي عذابَ يوم عَظيم، وهو يومُ القيامةِ.

وأَمَرَه أيضًا أن يقولَ لهم: لو شاءَ اللهُ ما تَلُوتُ عليكم القُرآنَ، ولا أعلَمَكم اللهُ به؛ فقد أقمْتُ فيكم يا أهلَ مكَّة - حِينًا طويلًا قبلَ أن يُوحَى إليَّ هذا القُرآنُ، أفلا تَعقلونَ؟!

فلا أَحَدَ أَظْلَمُ ممَّن تقوَّلَ على اللهِ الكَذِبَ، أو كذَّبَ بآياتِه؛ إنَّه لا يُفلِحُ المُجرِمونَ.

#### تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلَآا ٱو بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنَ أَبُدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ۖ إِنْ



# أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (اللهُ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بُدِئَت السُّورةُ بالكتابِ الحكيمِ (القُرآن)، وإنكارِ المُشرِكينَ للوَحيِ بشُبهتِهم المعروفةِ، وسِيقَت بَعدَها الآياتُ في إقامةِ الحُجَجِ عليهم؛ مِن خَلقِ العالمِ عُلُويِّه وسُفلِيِّه، ومِن طبيعةِ الإنسانِ وتاريخِه، متضمِّنةً لإثباتِ أهمِّ أركانِ الدِّينِ، وهو الوحيُ والتَّوحيدُ والبَعثُ – جاءت هذه الآياتُ الثَّلاثُ بعد ذلك في شأنِ الكتابِ نَفسِه، وتفنيدِ ما اقترَحه المُشرِكونَ على الرَّسولِ فيه، وحُجَّتِه البالغةِ عليهم، في كونِه وَحيًا مِن اللهِ تعالى (۱۱).

# ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتٌ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلَهُ ﴾.

أي: وإذا قُرئَ على مُشرِكي قُريشٍ آياتُ القُرآنِ واضحاتٍ دالَّاتٍ على الحَقِّ، قال الذين يكَذِّبونَ بالبَعثِ، ولا يخافونَ عِقابَنا، ولا يَطمعونَ في ثَوابِنا: أحضِرْ - يا محمَّدُ - قُرانَا آخَرَ ليس فيه ما نَكْرَهُ مِن التَّوحيدِ، والنَّهيِ عن الشِّركِ، وعَيبِ آلهَتِنا، وذِكرِ البَعثِ والنُّشورِ، أو غيِّرْ هذا القُرآنَ بنفسِك على الوَجهِ الذي نُحِبُّ (٢).

# ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَبُدِّلَهُ مِن تِلْقَآمِي نَفْسِي ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لهؤ لاءِ الكُفَّارِ: لا يحقُّ لي أن أُغيِّرَ القُرآنَ بمَحضِ رأيي، ومُقتضَى اجتهادِي، بِغَيرِ وَحْيِ مِن اللَّهِ؛ فليس لي مِن الأمرِ شَيءٌ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٦٠-٢٦١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۱۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۱۵، ۱۱۵،)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۰)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۲۲٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۶۳ (۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٣٦/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١١/١٤٤)، ((تفسير



# ﴿ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰۤ إِلَى ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - لهؤ لاءِ الكُفَّارِ: إنَّما أنا عبدٌ مأمورٌ، ليس لي إلَّا أن أتَبِعَ ما يُوحيه اللَّهُ إليَّ ويأمُرُني به، مِن غَيرِ زيادةٍ ولا نُقصانٍ، ولا تبديلٍ ولا تَحريفٍ (١).

# ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

أي: إنِّي أخشى - إن خالَفْتُ أَمْرَ اللهِ، وبدَّلْتُ شَيئًا مِن كِتابِه - عذابَ يومِ القيامةِ العظيم الأهوالِ(٢).

كما قال تعالى عن يوم القيامة: ﴿ إِنَ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَى مُ عَظِيمٌ \* يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَلُ كُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ تَذْهَلُ كَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج: ١-٢].

﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَــَلَوْتُـهُ، عَلَيْكُمْ وَلَا آَدُرَىٰكُمْ بِلِهِ ۚ فَقَــَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ فِيكُمْ عُـمُرًا مِّن قَبْـلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْـقِلُونَ ۚ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّ الكافرينَ التَمسوا مِنَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك الالتِماسَ المذكورَ في الآيةِ السَّابقة؛ لأجلِ أنَّهم اتَّهَموه بأنَّه هو الذي يأتي بهذا الكِتابِ مِن عندِ نفسِه، على سبيلِ الاختلاقِ والافتِعالِ، لا على سبيلِ كَونِه وَحيًا من عندِ الله تعالى؛ فلهذا المعنى احتَجَّ النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على فسادِ هذا الوَهم بما

البيضاوي)) (۳/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٣)، ((تفسير المنار)) (٢٦١/١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٥٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳٦)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۹)، ((تفسير النسفي)) (۱/ ۲۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۵۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٩٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۲۲).





ذكرَه اللهُ تعالى في هذه الآية (١).

# ﴿ قُل لَّوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَلُوْتُهُ، عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: قُلْ - يا محمَّدُ - لهؤ لاءِ الكُفَّارِ: لو أراد اللَّهُ ما تَلُوتُ عليكم القُرآنَ؛ فاللهُ وَحْدَه هو الذي أنزَلَه عليَّ، وأمَرَني بتِلاوَتِه عليكم، فهو ليس من قِبَلي، ولا أقدِرُ على ذلك، ولا أقدِرُ على الإتيانِ بقرآنٍ غَيره (٢).

# ﴿ وَلا ٓ أَدُرَكُمْ بِهِ ٤ ﴾.

أي: ولو أراد اللهُ لَمَا أعلَمَكم بالقرآنِ، ولا أخبَرَكم به، لكِنَّه أدْراكم به بعد أَنْ لم تكونوا كذلك، فلو كان كَذِبًا وافتراءً كما تقولونَ، لأمكنَ لِغَيري أن يَتلوَه عليكم، وتَدرونَ به مِن جِهَتِه؛ لأنَّ الكَذِبَ لا يَعجِزُ عنه البشَرُ، وأنتم لم تَدْروا بهذا مِن قَبْلُ، ولم تَسمَعوه مِن بشَر غَيري (٣).

# ﴿ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: فقد أقمْتُ فيكم - يا أهلَ مَكَّة - حينًا طويلًا مِن عُمُري - أربعينَ سنة - قبلَ أن يُوحَى إليَّ هذا القرآنُ، ما جرَّبتُم عليَّ كذبًا قطُّ، تَعرِفونَ صدقي وأمانتي، وأنِّي لستُ ممَّن يقرأُ أو يكتبُ، ثمَّ جِئتُكم بالقُرآنِ، أفلا تَعقِلونَ بذلك أنَّه وحيٌ مِن عندِ الله تعالى (١٠)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٥-٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ١٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۰)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۱۸۷، ۱۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵۳)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۹۲).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۳۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۰)، ((تفسير الرازي))
 (۱۲ ۲۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۰)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ۱۸۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۹۰).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٤٧، ١٤٨)، ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٥، ٢٢٦)،



كما قال تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ \* أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ أَبلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُّ لِلْحَقِّ كَرِهِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٩-٧٠].

وعن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهما: ((أَنَّ أَبا سُفيانَ أَخبَرَه أَنَّ قَيصَرَ سألَه عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هل كُنتُم تتَّهِمونَه بالكَذِب قبلَ أن يقولَ ما قال؟ قلتُ: لا...)) وذكر الحَديثَ بطولِه، وفيه: ((قال: سألتُك هل كُنتُم تتَّهِمونَه بالكَذِب قبلَ أن يقولَ ما قال؟ فذكرُت أنْ لا، فقد أعرِفُ أنَّه لم يكُنْ لِيَذَرَ الكَذِب على الله!))(۱).

# ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّكُ اللَّهِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّكُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

هذه الآيةُ تَتِمَّةُ الرَّدِّ على اقتراحِ المُشرِكينَ؛ فإنَّه رَدَّ عليهم أوَّلًا ببيانِ حَقيقةِ الأمرِ الواقعِ، وهو أنَّ تبديلَ القُرآنِ ليس مِن شَأْنِ الرَّسولِ في نَفسِه، ولا ممَّا أَذِنَ اللهُ له به، بل يُعاقِبُه عليه أشَدَّ العِقابِ في الآخرةِ إنْ فُرِضَ وُقوعُه منه؛ لأنَّه كلامُه الخاصُّ به. وثانيًا: بإقامةِ الحُجَّةِ العَقليَّةِ على أنَّه كلامُ الله، وأنَّه ليس في استطاعتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإتيانُ بمِثلِه، ثمَّ عَزَّز هاتينِ الحُجَّتينِ بثالثةٍ في استطاعتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإتيانُ بمِثلِه، ثمَّ عَزَّز هاتينِ الحُجَّتينِ بثالثةٍ أدبيَّةٍ، وهي: أنَّ شَرَّ أنواعِ الظُّلمِ والإجرامِ في البَشرِ شيئان؛ أحدُهما: افتراءُ الكَذِب على الله، وهو ما اقترَحوه عليه بجُحودِهم، وثانيهما: التَّكذيبُ بآياتِ

<sup>((</sup>تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٠)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢١)، ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١٨٨)، ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٢/ ٤٧١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٢١١/ ٢٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧) ومسلم (١٧٧٣).





الله، وهو ما اجترَحوه بإجرامِهم(١).

وأيضًا فإنَّ الكافرينَ التَمَسوا مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُرانًا يَذكُرُه مِن عندِ نَفْسِه، ونَسَبوه إلى أنَّه إنَّما يأتي بهذا القُرآنِ مِن عِندِ نَفْسِه، ثمَّ إنَّه أقام البُرهانَ القاهِرَ الظَّاهِرَ على أنَّ ذلك باطِلٌ، وأنَّ هذا القُرآنَ ليس إلَّا بِوَحيِ اللهِ تعالى وتنزيله، فعندَ ذلك قال(٢):

# ﴿ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۗ ﴾.

أي: فلا أَحَدَ أَشَدُّ كَذِبًا، وأوضَعُ لِقَولِه في غيرِ مَوضِعِه ممَّن تقوَّلَ الكَذِبَ على اللهِ سُبحانه- كمَن زعَمَ أنَّ اللهَ أوحَى إليه- أو كذَّبَ بآياتِ كِتابِه فلم يُصَدِّقُها (٣).

# ﴿إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

أي: إنَّه لا يفوزُ الكافرونَ (١٤).

(١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٦٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤١/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٤٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٤).

قال ابن عاشور: (الظُّلم هنا: بمعنى الاعتداءِ، وإِنَّما كان أحدُ الأمرَينِ أَشَدَّ الظُّلمِ؛ لأَنَّه اعتداءٌ على الخالِق بالكَذِب عليه وبتكذيب آياتِه). ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/ ١٢٤).

وهذه الآيةُ قيل: إنَّها مِن جُملةِ رَدِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المُشرِكينَ، لَمَّا طلَبوا منه أن يأتيَ بقُرآنٍ غَيرِ هذا القرآنِ، أو يُبَدِّلَه. وممَّن اختار ذلك: ابنُ جرير، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/١/١٤)، ((الوجيز)) (ص: ٤٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٤١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٩٢).

قال الشَّوكاني: ﴿ إِلَّكُهُ لَا يُقُلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ تعليلٌ لِكَونِه لا أظلَمَ ممَّن افترَى على اللهِ كَذِبًا أو كذَّبَ بآياتِه، أي: لا يظفَرونَ بِمَطلوبٍ، ولا يَفوزونَ بِخَيرٍ، والضميرُ في ﴿ إِنَّكُهُ ﴾ للشَّأْنِ: أي: إنَّ الشَّأْنَ هذا). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٩٢).



#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

القَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَايَانُنَا بَيِنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَايَانُنَا بَيِنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱللهِ تعالى: ﴿ وَإِنَا عَلَيْ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَىٰ

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَائُنَا بَيِنَتِ فَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَنْذَا ٱوْبَدِلْهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِى آنَ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحِى إِلَى إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ هم طَلَبوا إِنَ أَتَبِعُ إِلَا مَا يُوحِى إِلَى اللهُ عليه وسلَّم أحدَ أمرينِ على البَدَلِ: فالأوَّلُ: أن يأتيهم مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدَ أمرينِ على البَدَلِ: فالأوَّلُ: أن يأتيهم بقرآنٍ غيرِ هذا القُرآنِ . والثاني: أن يُبدِّلَ هذا القُرآنِ، وفيه إشكالُ؛ لأنَّه إذا بدَّلَ هذا القرآنَ بغيرِه، فقد أتى بقرآنٍ غيرٍ هذا القُرآنِ، وإذا كان كذلك، كان كلُّ واحدٍ من هذا القرآنَ بغيرِه، فقد أتى بقرآنٍ غيرٍ هذا القُرآنِ، وإذا كان كذلك، كان كلُّ واحدٍ من هذا القَرآنِ الأمرينِ هو نفسُ الآخرِ، كان إلقاءُ اللَّفظِ على التَّرديدِ والتَّخير فيه باطلًا.

والجواب: أنَّ أَحَدَ الأمرينِ غيرُ الآخرِ؛ فالإتيانُ بكتابٍ آخرَ لا على ترتيبِ هذا القرآنِ، ولا على نَظمِه، يكونُ إتيانًا بقُرآنٍ آخرَ، وأمَّا إذا أتى بهذا القُرآنِ، فلا القرآنِ، ولا على نَظمِه، يكونُ إتيانًا بقُرآنٍ آخرَ، وأمَّا إذا أتى بهذا القُرآنِ، كان إلَّا أنَّه وضع مكانَ ذَمِّ بعض الأشياءِ مَدَحَها، ومكانَ آيةِ رحمةٍ آيةَ عَذابٍ، كان هذا تبديلًا، أو يقالُ: الإتيانُ بقُرآنٍ غَيرِ هذا، هو أن يأتيهم بكتابٍ آخرَ سِوى هذا الكتاب، مع كونِ هذا الكتاب باقيًا بحالِه، والتَّبديلُ هو أن يغيِّرُ هذا الكتابَ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦ / ٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٤).





٣- إذا قيلَ: هم طَلَبُوا مِن رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدَ أُمرَينِ: إمَّا أَن يَاتَهُم بِقُر آنِ غيرِ هذا القُر آنِ، أو أن يَبدِّلَ هذا القر آنَ، ومع ذلك اكتفى في الجوابِ على نَفيِ أحدِ القِسمَينِ وهو قولُه: ﴿ قُلِّ مَا يَكُونُ لِي آنَ أُبُكِلَهُ ... ﴾ (١). فيُقال: على نَفيِ أحدِ القِسمَينِ وهو قولُه: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي آنَ أُبُكِلَهُ ... ﴾ (١). فيُقال: الجوابُ المذكورُ عن أحدِ القِسمينِ هو عَينُ الجوابِ عن القِسمِ الثَّاني، وإذا كان كذلك وقع الاكتفاءُ بذكرِ أحدِهما عن ذكرِ الثَّاني (١). وقيل: نفى عن نفسِه أحدَ القِسمينِ، وهو التَّبديلُ؛ لأنَّه الذي يُمكِنُه - لو كان ذلك جائزًا - بخلافِ القِسمِ الأَخرِ، وهو الإتيانُ بقرآنِ آخرَ؛ فإنَّ ذلك ليس في وُسعِه، ولا يقدرُ عليه. وقيل: إنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفي عن نفسِه أسهَلَ القِسمَينِ؛ ليكونَ دليلًا على نَفي أصعَبِهما بالطَّريقِ الأَوْلَى، وهذا منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن بابِ مُجاراةِ السُّفهاءِ؛ إذ لا يَصدُرُ مِثلُ هذا الاقتراحِ عن العُقَلاءِ بعد أَنْ أَمَرَه اللهُ شبحانَه بذلك (١).

3- قال الله تعالَى عن المشركينَ: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَائُنَا بَيِّنَتِ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليه وسلّم بأن يُريدوا به الاستهزاء، وعلى الاحتمالينِ فقد أمرَ اللهُ نبيّه صلّى اللهُ عليه وسلّم بأن يُجيبَهم بما يَقلَعُ شُبهَتَهم مِن نُفوسِهم إن كانوا جادِّينَ، أو مِن نُفوسِ مَن يَسمَعونَهم مِن دَهْمائِهم فيَحسَبون كلامَهم جِدًّا، فيتَرَقَّبون تبديلَ القُرآنِ، فقال تعالى له: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَآبِي فيتَرَقَبون تبديلَ القُرآنِ، فقال تعالى له: ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَآبِي

<sup>(</sup>۱) لكن قال محمد رشيد رضا: (لَقَنَه الجوابَ عنِ الشَّقِّ الأوَّلِ مفصولاً لأهمِّ يَّتِه بقولِه: ﴿ قُل لَوَ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوَّتُهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ الْيَدِ وَلُو شَاءَ أَلَّا يُدرِيكُم ويُعْلِمَكُم به بإرسالي إليكم، لَمَا أرسَلني، ولَمَا أدراكم به، ولكِنَّه شاء أن يَمُنَّ عليكم بهذا العِلمِ الأعلى؛ لِتَدرُوه فتهتدوا به، وتكونوا بهدايتِه خلائِفَ الأرضِ، وقد عُلِمَ أنَّ هذا إنَّما يكونُ به لا بقُرآنِ آخَرَ ... ومِن الغريبِ أن ترى أساطينَ المُفَسِّرينَ لم يَفهَموا من الآيةِ أنَّ فيها جوابًا عن الشِّقِ الأوَّلِ مِن اقتراحِ المُشرِكينَ، وهو الإتيانُ بقُرآنٍ آخَرَ، وقد هدانا اللهُ تعالى إليه مع بُرهانِه بفَضلِه، وكم تَرَك الأوَّلُ للرِّحِوا). ((تفسير المنار)) ((۲۱۱/۲۲۲)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٨٩).



نَفْسِيٌّ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۚ إِلَى الْحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾(١).

٥- قال الله تعالى: ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِي آَنَ أُبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي ﴾ يُفْهَمُ مِن قُولِه تعالى: ﴿ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي ﴾ أَنَّ اللهَ تعالى يُبدِّلُ مِنه ما شاء بما شاء، وصَرَّحَ بهذا المفهومِ في مواضِعَ أُخَرَ، كقولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلُنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ﴾ [النحل: ١٠١]، وقولِه تعالى: ﴿ مَا نَنسَحْ مِن عَالَيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ [البقرة: ١٠١]، وقولِه تعالى: ﴿ مَا نَنسَحْ مِن مَنْهُونُكُ فَلَا تَسَى \* إِلّا مَا شَاءَ اللهُ إِنّهُ أَنْهُ أَلَهُمْ وَمَا يَخْفَى ﴾ (١٠ [الأعلى: ٢-٧].

7- في قوله: ﴿ قُلُ مَا يَكُونُ لِي آَنَ أَبُكِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ۚ إِن أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى الله على الله على أَنَّ الإتيانَ بقرآنِ آخرَ غيرِ هذا، بمعنى إبطالِ هذا القرآنِ، وتعويضِه بغيرِه، وأنَّ تبديلَه بمعنى تغييرِ معاني وحقائقِ ما اشْتَملَ عليه ممتنعٌ، ولذلك لم يُلقَّنِ الرسولُ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنْ يقولَ هنا: إلَّا ما شاءَ اللَّه، أوْ نحو ذلك (٣).

٧- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُل لَّوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَكُمْ وَلِمْ عَلَيْكُمْ وَلِمَ عَلَيْكُمْ وَلَمْ عَلَوْنَ ﴾ لَمَّا كان هذا الكتابُ العَظيمُ قد جاء على يَدِ مَن لم يتعَلَّمْ، ولم يُتلمذْ، ولم يطالعْ كِتابًا، ولم يمارِسْ مُجادلةً، عُلِمَ بالضَّرورةِ أَنَّه لا يكونُ إلَّا على سبيلِ الوَحيِ والتَّنزيلِ، وإنكارُ العُلومِ الضَّروريةِ يَقدَحُ في صِحَّةِ العَقلِ، فلِهذا السَّبَ قال: ﴿ أَفَلَا تَعْقَلُونَ } العُلومِ الضَّروريةِ يَقدَحُ في صِحَّةِ العَقلِ، فلِهذا السَّبَ قال: ﴿ أَفَلَا تَعْقَلُونَ } ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٦).





٨- قال الله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ عِلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ المقصودُ بِعَاينتِهِ ﴾ قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ المقصودُ منه منه نفي الكذب عن نفسِه، وقولُه تعالى: ﴿ أَوْكَذَّبَ بِعَاينتِهِ ﴾ المقصودُ منه إلحاقُ الوَعيدِ الشَّديدِ بهم؛ حيث أنكروا دَلائِلَ اللهِ، وكَذَّبوا بآياتِ الله تعالى(١).

#### بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَنَ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا الْتَنِينَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا التَّهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَنَ أَبُدِلَهُ مِن تِلْقَاتِي نَفْسِيَ ۚ إِنْ أَتَّ بِعُ التَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾
 إلَّا مَا يُوحَى إلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِذَا تُعَلَىٰ عَلَيْهِم ﴾ فيه الْتِفاتُ مِن خِطابِهم إلى الغيبة؛ إعراضًا عنهُم، وتَوجيهًا الخطابَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بتعديدِ جِناياتهِم المضادَّةِ لما أُريدَ مِنهم بالاستِخلافِ مِن تكذيبِ الرَّسولِ والكفرِ بالآياتِ البيِّناتِ (٢) ، ويظهَرُ في هذه الآيةِ أَنَّ نُكتةَ حكايةِ هذا الاقتراحِ السَّخيفِ بأسلوبِ الإخبارِ عن قومٍ غائبينَ إفادةُ أمرينِ؛ أحدُهما: إظهارُ الإعراضِ عنهم كأنَّهم غيرُ حاضرينَ؛ لأنَّهم لا يستحِقُّونَ الخِطابَ به مِن الله تعالى. ثانيهما: تلقينُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجوابَ عنه بما ترى مِن العبارةِ البليغةِ التَّأْثير (٣).

- قولُه: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ فيه تقديمُ الظَّرفِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ ... ﴾ على عامِلِه، وهو قولُه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا عَلَيْهِم، يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾؛ للاهتِمام بذِكْرِ ذلك الوقتِ الَّذِي تُتلى فيه الآياتُ عليهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٢٦/١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٦١).



فيقولون فيه هذا القولَ؛ تعجُّبًا مِن كَلامِهم، ووَهن أحلامِهم(١).

- والتَّعبيرُ بالفِعلِ المضارِعِ ﴿ تُتَلَىٰ ﴾؛ للدَّلالةِ على التَّكرُّرِ والتَّجدُّدِ، أي: ذلك قولُهم كُلَّما تُتلى علَيهم الآياتُ(٢)، وبُني للمَفعولِ؛ إيذانًا بتَكذيبِهم عند تلاوةِ أيِّ تالِ كان(٣).

- قولُه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾ فيه وضعُ الموصولِ موضِعَ الضَّميرِ -حيث لم يَقُلْ: (قَالُوا) - إشعارًا بعِلِّيَّةِ ما في حَيِّزِ الصِّلةِ؛ للعَظيمةِ الضَّميرِ محكيَّةِ عَنهم، وأنَّهم إنَّما اجتَرَؤوا عليها لِعدَمِ خوفِهم مِن عِقابِه تَعالى يومَ اللَّقاءِ؛ لإنكارهم له، ولِما هو مِن مَباديه مِن البَعثِ (٤).

- قولُه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ٱثَتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَٱ ٱو بَدِلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِنَ ٱلْكَوْنُ لِللهِ مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ ٱخَافُ مَا يَكُونُ لِنَ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٢٨).





يَكُونُ التَّبديلُ مِلكًا بيَدي(١).

- وجملةُ ﴿ إِنِّى أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ في موضعِ التَّعليلِ لِجُملةِ ﴿ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ﴾؛ ولذلك فُصِلَت عنها - أي: لم تُعطَفْ - واقتَرَنَت بحرفِ (إنَّ)؛ للاهتمام، و(إنَّ) تُؤْذِنُ بالتَّعليلِ(٢).

- قولُه: ﴿إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّ ﴾ فيه التَّعرُّضُ لغنوانِ الرُّبوبيَّةِ، معَ الإضافةِ إلى ضَميرِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ لِتَهويلِ أمرِ العِصْيانِ، وإظهارِ كَمالِ نَزاهتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ عنه (٣).

- قولُه: ﴿ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ فيه إيرادُ اليومِ بالتَّنوينِ التَّفخيميِّ، ووصفُه بالعِظَمِ؛ لِتَهويلِ ما فيه مِن العذابِ وتَفظيعِه (٤).

٢- قولُه تعالى: ﴿ قُل لَّوْ شَاءَاللَهُ مَا تَــَلُوْتُهُ. عَلَيْكُمْ وَلَا آدْرَكُمْ بِهِ فَقَــُدُ لَيَ قَلْ أَوْ شَاءَاللَهُ مَا تَــَلُوْتُهُ. عَلَيْكُمْ وَلَا آدْرَكُمْ بِهِ فَقَــَدُ لَيَ شَعْدُ فِي النَّبِرِئَةِ مَمَّا طلَبوا لَيْتُ فِيكُمْ عُــُرًا مِن قَبْلِهِ الْفَلَا تَعْقَلُونَ ﴾ فيه مُبالَغةٌ في التَّبرِئَةِ ممَّا طلَبوا منه، أي: إنَّ تِلاوتَه عليهم هذا القرآنَ إنَّما هو بمَشيئةِ اللهِ تَعالى، وإحداثِه أمرًا عجيبًا خارِجًا عن العاداتِ(٥).

- ومفعولُ ﴿ شَاءَ ﴾ محذوفٌ، أي: (قُل لو شاء اللهُ أَنْ لا أَتلُوه...)، وجاء جوابُ (لو) على الفصيحِ مِن عدمِ إتيانِ اللَّامِ؛ لِكُونِه مَنفيًّا بما<sup>(١)</sup>.

٣- قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَنتِهِ ۗ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۱۷ – ۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

- قوله: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، وتقريرٌ، أي: لا أَحَدَ أَظْلَمَ مِمَّن افْتَرى على اللهِ كَذِبًا، أو ممَّن كَذَّب بآياتِه بعدَ بَيانِها(١).

- قولُه: ﴿إِنَّكُو لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجَرِمُونَ ﴾ تذييلٌ، وموقِعُه يَقتَضي شُمولَ عُمومِه للمَذكورين في الكَلامِ المذيَّلِ، فيَقْتَضي أنَّ أولئِك مُجرِمون، وأنَّهم لا يُفلِحون (٢).

- وقولُه أيضًا: ﴿إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ فيه تأكيدُ الجملةِ بحرفِ التَّأْكيدِ (إنَّ)؛ وذلك نَظرًا إلى شُمولِ عُمومِ المُجرِمين للمُخاطبين؛ لأنَّهم يُنكِرون أن يكونوا مِن المجرِمين. وفيه افتتاحُ الجملةِ بضَميرِ الشَّأنِ ﴿إِنَّهُۥ يُنكِرون أن يكونوا مِن المجرِمين. وفيه افتتاحُ الجملةِ بضَميرِ الشَّأنِ ﴿إِنَّهُۥ يُنكِرون أن يَكونوا مِن المجرِمين.



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۱)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۱۸-۲۸)

### المَعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ المُشرِكينَ يعبدونَ مِن دونِ اللَّهِ ما لا يَضُرُّهم ولا ينفَعُهم، ويقولونَ إنَّ هؤلاءِ الذين نَعبُدُهم يَشفَعونَ لنا عندَ الله، وأمَرَ اللهُ نَبيَّه مُحمَّدًا أن يقولَ لهم: أتُخبِرونَ الله بما ليس موجودًا في السَّمواتِ ولا في الأرضِ، تَنزَّه الله وتقَدَّسَ عمَّا يُشركونَ.

ويبَيِّنُ تعالى أنَّ النَّاسَ كانوا مُجتَمِعينَ على دينِ التَّوحيدِ، فاختلفوا في دينِهم، وأشركوا بالله، ولولا أنَّه سبقَ مِن اللهِ أنَّه يُمهِلُ المُشرِكينَ والعُصاةَ، ويؤخِّرُ جزاءَهم إلى يوم القيامة؛ لحَكَم سبحانه بينَ مَن اختلفوا في الدُّنيا، فيُنَجِّي أهلَ التَّوحيدِ، ويعجِّلُ بعقوبةِ المُشركينَ.

ويخبِرُ تعالى أنَّ المُشرِكِينَ يقولون: هلَّا أُنزِلَ على محمَّدٍ مُعجِزةٌ مِن رَبِّه ممَّا نقترِحُ عليه؛ حتى نعلَمَ أنَّه رسولٌ مِن عندِ الله حقًّا، وأمَرَ نَبيَّه أن يقولَ لهم: إنَّما إنزالُ الآياتِ مِن الغيبِ الذي لا يعلَمُه إلَّا اللهُ، ولا يقدِرُ على إنزالِه إلَّا هو، فإن شاء أنزَلَها، وإن شاء لم يُنزِلُها، فانتظروا حُكمَ اللهِ فينا بعقوبةِ المُبطِلِ مِنَّا، ونصْرِ المُحِقِّ، إنَّا معكم مُنتَظِرونَ.



#### تُفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَدُولُآءِ شُفَعَاتُونُا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي الشَّمَوَاتِ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الشَّمَوَاتِ وَلَا فِي السَّمَونَ وَلَا فِي السَّمَواتِ وَلَا فِي اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّالَاللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أَنَّ الكافرينَ إِنَّمَا التَمَسوا من الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرآنًا غيرَ هذا القرآنِ، أو تبديلَ هذا القُرآنِ؛ لأنَّ هذا القُرآنَ مُشتَمِلٌ على شَتمِ الأصنام التي جَعَلوها آلهة لأنفُسِهم؛ فلهذا السَّبَ ذكرَ اللهُ تعالى في هذا الموضِعِ ما يدُلُّ على قُبح عبادةِ الأصنام؛ لِيُبيِّنَ أَنَّ تَحقيرَها والاستخفافَ بها أمرٌ حَقُّ، وطريقٌ مُتيَقَّنُ (۱).

وأيضًا فهذه الآية عَطفٌ على قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَالُنَا بَيِنَتِ ﴾ [يونس: ١٥] عطف القِصَّة على القِصَّة، فهذه قصَّةٌ أخرى مِن قَصَصِ أحوالِ كُفرِهم، أن قالوا: ﴿ أَتُتِ بِقُرُ ءَانٍ غَيْرِ هَذَا ﴾ [يونس: ١٥] حين تُتلى عليهم أياتُ القرآنِ، ومِن كُفرِهم أنَّهم يعبدونَ الأصنام، ويقولون: ﴿ هَنَوُلاَ هِ شُفَعَتُونُنا عِندَ ٱللهِ ﴾ والمناسبة بين القِصَّتينِ أنَّ في كِلتَيهما كُفرًا أظهَرُوه في صورةِ الشُخريةِ والاستهزاء، وإيهام أنَّ العُذرَ لهم في الاسترسالِ على الكُفرِ (٢٠).

# ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾.

أي: ويَعبُدُ المُشرِكونَ مِن دُونِ الله آلهةً مِن الأصنامِ وغَيرِها، لا تَضُرُّهم إن تركوا عِبادتَها، ولا تنفَعُهم في الدُّنيا ولا في الآخرةِ إنْ عَبَدوها(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۱۱)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۳۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱)، ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۲۷)، ((تفسير ابن





كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [النحل: ٧٣].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن دُعَآبِهِمْ غَفِلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُّ أَعْدَآءُ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦].

# ﴿ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءِ شُفَعَتُوُّنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ويقولُ المُشركونَ: هؤلاء الذين نعبُدُهم يَشفَعونَ لنا عند الله(١).

# ﴿ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: قُل - يا مُحمَّدُ - لهؤلاءِ المُشرِكينَ: أَتُخبِرونَ اللهَ بما لا يقعُ، ولا يَكونُ أبدًا في السَّمواتِ ولا في الأرضِ، وهو أنَّ له شركاءَ يشفعون لكم عندَ الله، وقد أخبركم بأنَّه ليس له شريكُ، أفتخبرونَه بأمرٍ خفِي عليه، وعلِمْتوه (٢)؟

ثمَّ نزَّه نفسه عمَّا افتروه، فقال(٣):

## ﴿ سُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

كثير)) (۶/ ۳۵٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۶۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٠).

قال الواحدي: (﴿ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَ عِشَفَعَتَوُنَا عِندَ اللّهِ ﴾، قال أهلُ المعاني: توهَّموا أنَّ عِبادَتَها أشَدُّ في تعظيمِ اللهِ مِن قَصْدِه بالعبادةِ، فعَبَدوها وأحَلُّوها محَلَّ الشَّافِعِ عندَ اللهِ). ((البسيط)) (١٤٩/١١).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶۳،۱۶۲)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۲۸۳)، ((تفسير الني عطية)) (۳/ ۱۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۲)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۴۹۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۴۹۲)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۹۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۹۰).
  - (٣) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٩٢).



أي: تقدَّس اللهُ وتنزَّهَ عن أن يكونَ له شريكٌ (١).

# ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَ لِفُوكَ اللَّهِ.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّ اللَّهَ تعالى لَمَّا أقام الدَّلالةَ القاهرةَ على فسادِ القَولِ بعبادةِ الأصنامِ؛ بَيَّنَ السَّببَ في كيفيَّةِ حُدوثِ هذا المذهب الفاسِدِ، والمقالةِ الباطلةِ(٢).

وأيضا لَمَّا بَيَّنَ تعالى شَرَّهم بعبادةِ غَيرِه، وختَمَ بتَنزيهِه وكَمالِه؛ بَيَّنَ أَنَّ هذا اللَّينَ الباطِلَ حادِثُ، وبيَّنَ نزاهَتَه وكمالَه ببيانِ أَنَّ النَّاسَ كانوا أُوَّلاً مُجتَمِعينَ على طاعَتِه، ثمَّ خالَفوا أَمْرَه فلم يَقطَعْ إحسانَه إليهم، بل استمَرَّ في إمهالِهم مع تماديهم في سوءِ أعمالِهم، على ما سبَقَ في عِلمِه، ومضى به قضاؤُه (٣).

# ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُوا ﴾.

أي: وما كان النَّاسُ إلَّا مُجتَمِعينَ على توحيدِ اللهِ، فاختَلَفوا في دينِهم،

قال محمد رشيد رضا: (تقدَّمَ في هذا السِّياقِ من أوَّلِ السُّورةِ إلى هنا أنَّ أهلَ مكَّة لم يكن دأْبُهم في تكذيبِهم للوحيِ المُحمَّديِّ إلَّا كدأبِ مَن قَبلَهم من الأقوامِ الذين كنَّبوا رُسُلَهم، ولم يكونوا في استعجالِ نَبيَّهم العذابَ إلَّا كالذين استعجَلوا رسُلَهم العذابَ أيضًا، وتقدَّم فيه بيانُ بعضِ طِباعِ البَشَرِ - ولا سيَّما الكفَّارُ - في الرُّعونةِ والعَجلةِ، وفي الضَّراعةِ إلى الله، والإخلاصِ له عند الشِّدَّةِ، ونسيانِه عند الرخاءِ، وفي الإشراكِ باللهِ بدعوى أنَّ لهم شُفَعاءَ عند الله يَدفَعونَ عنهم الضُّرَ، ويَجلِبونَ لهم النَّفعَ بوجاهتِهم عنده، ثم جاءت هذه الآيةُ في بيانِ ما كان عليه النَّسُ مِن الوَحدةِ، وما صاروا عليه مِن الاختلافِ والفُرقةِ، فالنَّناسُبُ بينها وبين ما قبلها في غايةِ القُوَّةِ). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۲۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ ۲۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٩٢).



وأشركوا بالله(١).

# ﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

أي: ولو لا أنَّه سبَقَ مِن اللهِ أنَّه يُمهِلُ المُشرِكينَ والعُصاةَ، ويؤخِّرُ جزاءَهم إلى يومِ القيامة؛ لحَكَم في الدُّنيا بين المُختَلِفينَ، فيُنَجِّي أهلَ التَّوحيدِ، ويعجِّلُ عُقوبَتَه على المُشركينَ، وينزلُ بهم عذابَه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلُوَ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِلْاَلِكَ خَلَقَهُمُ ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٨].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْلَا كَامِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى \* فَأُصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ [طه: ١٢٩ - ١٣٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا نَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤].

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكَةُ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيِّبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓا الِّيَّمَا ٱلْغَيِّبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوۤا الْإِنَّ مَعَكُمُ مِّرَبُ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَكُونَ كُولُولُولَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُم عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلِي عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

مناسبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

أَنَّ هذه الآيةَ عَطفٌ على جُملةِ: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶۳)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۲۸٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۰۰)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٥/ ٢٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٣٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٤٣/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ١٥٢، ١٥٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٣٢٣، ٣٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١١/ ١٠٩).



وَلَا يَنْفَعُهُم ﴾ [يونس: ١٨]، فبعد أنْ ذكر افتراءَهم في جانِبِ الإلهيَّةِ، نفى بُهتانَهم في جانِبِ الإلهيَّةِ، نفى بُهتانَهم في جانِب النبوَّةِ (١٠).

# ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكِةٌ مِّن رَّبِهِ عَ ﴿.

أي: ويقولُ مُشرِكو قُرَيشٍ: هلَّا أَنزلَ اللهُ على محمَّدٍ مُعجِزةً مِمَّا نقتَرِحُ عليه؛ حتَّى نعلَمَ أنَّه رسولٌ مِن عندِ الله حقًّا (٢)؟

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى ٓ ٱكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُمْ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِن نَجْدِلِ \* وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى تَفْجُر لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِن نَجْدِلِ \* وَعِنْبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِللَهَا تَفْجِيرًا \* أَوْ تَشْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيِكَ قِ قَيِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن نُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَٱلْمَلْتِكَ حَتَى تُنْزِلُ عَلَيْنَا كِنَبُا نَقْرَوْهُ أَدُّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلَ كُنْتُ إِلَّا لَا اللَّهُ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِكَ حَتَى تُنْزِلُ عَلَيْنَا كِنَبُا نَقْرَوْهُ أَدُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنْتُ إِلَّا لَا الْمِسراء: ٨٩ - ٣٣].

وقال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوَ الْمُسُواقِ لَوَلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونُ لَهُ, جَنَّةُ لَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةُ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ لَهُ, جَنَّةُ لَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَانُ أَوْ تَكُونُ لَهُ, جَنَّةُ يَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونِ لَهُ أَوْ يَكُونُ لَهُ جَنَّةً لَا يَأْمُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: يأشَكُ لُونُ لَهُ رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: المُحالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴾ [الفرقان: المُحالِمُونَ إِلَيْهِ مِنْهَا وَقَالَ الطَّالِمُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾.

أي: فقُل - يا مُحمَّدُ - لهؤلاءِ المُشرِكينَ: إنزالُ الآياتِ مِن الغَيبِ الذي لا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۰۳/۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۳٦١)، القرطبي)) (ص: ۳۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹/۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۹/۱۱)، (۱۲۹/۱۱).



يَعلَمُه إلَّا اللهُ، ولا يَقدِرُ أن يُنزِلَ آيةً إلَّا اللهُ، فإن شاء أنزَلَها، وإن شاء لم يُنزِلْها(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَّةُ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلَ إِنَّمَا الْأَيْفَ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩].

وقال سُبحانه: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَّبِهِ ۚ قُلَ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِندَ اللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُبِيثُ \* أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُبِيثُ \* أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ إِنَّ اللّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنِكُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَنِكُ اللّهُ العَنكبوت: ٥٠-٥١].

# ﴿ فَأَنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرَى ٱلْمُنخَظِرِينَ ﴾.

أي: قُلْ لهم - يا مُحَمَّدُ: فانتَظِروا حُكمَ اللهِ فينا، بعقوبةِ المُبطِلِ مِنَّا، ونَصرِ المُحِقِّ، إنِّى معكم ممَّن ينتَظِرُ ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱٤٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ١٥٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١ / ١٣١). قال الواحدي: (قوله تعالى: ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلّهِ ﴾ قال المفسرون: يعني: قُل لهم: إِنَّ قَولَكم: هلَّا أُنزِلَ عليه آيةٌ؛ غَيبٌ، وإنَّما الغَيبُ لله، لا يعلَمُ أَحَدٌ لمَ لمْ يفعَلْ ذلك، وهل يفعَلُه أم لا، وإنْ فعلَه متى يفعَلُ ؟ وهذا على التسليم أنَّه مما لا يعلَمُه العبادُ، فيجبُ أن يوكَلَ إلى علَّامِ الغُيوبِ). ((البسيط)) (١١/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۲)، ((تفسير القرطبي))
 (۸/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: انتَظِروا قضاءَ الله بيننا: ابنُ جريرٍ، وابنُ عطيةَ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١). وقيل المراد: انتَظِروا نزولَ آيةٍ ممَّا اقتَرَحتُموه. وممَّن اختار ذلك: الواحديُّ، والزمخشريُّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۰۵)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٣٣٧).

قال ابنُ عاشورِ: (وجملة: ﴿فَانتَظِرُواْ إِنِي مَعَكُمْ مِّرَ ۖ ٱلْمُنكَظِرِينَ ﴾ تفريعٌ على جملة: ﴿ إِنَّمَاٱلْغَيْبُ لِلَهُ إِنَ شَاء، كقولِ نوحٍ لِقَومِه: ﴿ إِنَّمَاٱلْغَيْبُ لِلَهُ إِنَ شَاء، كقولِ نوحٍ لِقَومِه: ﴿ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِللهُ إِنَ شَاء، كقولِ نوحٍ لِقَومِه: ﴿ إِنَّمَا كَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ [هود: ٣٣]، وهذا تعريضٌ بالتَّهديدِ لهم أنَّ ما يأتي به اللهُ لا يترَقَبونَ منه إلَّا شَرَّا لهم، كقولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَزَلُنَا مَلكًا لَقُضِي أَلُواْ مُنْ لَا يَترَقَبُونَ ﴾ [الأنعام: ٨]). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣١).



كما قال تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمُّ قُلُ فَانْظِرُواْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ \* ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٢-١٠٣].

وقال سبحانه: ﴿ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ١٣٥].

#### الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

1- أساسُ عَقيدةِ الشِّركِ أَنَّ جَميعَ ما يَطلُبونَه مِن اللهِ لا بُدَّ أَن يكونَ بوَساطةِ المَقَرَّبينَ عنده؛ لأَنَّهم لا يُمكِنُهم القُربُ مِن اللهِ والحُظوةُ عنده بأنفُسِهم؛ لأَنَّها مُدَنَّسةٌ بالمعاصي، بخلافِ دِينِ التَّوحيدِ، فإنَّه يُوجِبُ على العاصي أن يتوجَّه إلى اللهِ وَحْدَه، تائبًا إليه، طالبًا مَغفِرتَه ورَحمتَه؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَمَوُلَا مَعْفَرَتُه مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَمَوُلَا مَعْفَرُنا فَعَلَوْنَا فَعَلَوْنَا فَعَدُونا فَي اللهِ وَحْدَه، اللهِ عَلَى اللهِ وَحْدَه، تائبًا إليه، طالبًا مَعْفِرتَه ورَحمته؛ يُبيِّنُ ذلك قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَمَوْلَا وَ شُفَعَتُونَا وَيَعْبُونَا وَاللّهِ هَا لَا يَعْفَرُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَحَدَهُ اللّهِ هَا لَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَحْدَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَا اللهِ وَعَلَى اللّهِ وَحُدَهُ اللّهِ وَحُدَاهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَحْدَهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ وَحَدَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَحِدُهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلّا أُمَّةً وَحِدةً فَأَخْتَكَ لَفُواْ وَلَوْ لا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رّبِلِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَكِفُوكَ ﴾ يتضَمَّنُ الوعيدَ على اختلافِ النَّاسِ المُفضي إلى الشّقاقِ والعُدوانِ، ولا سيَّما الاختلافُ في كتابِ اللهِ الذي أنزلَه لإزالةِ الشِّقاقِ بحُكمِه، وإدالةِ الوَحدةِ والوِفاقِ منه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٦٩).





#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ وَيَعْبُدُونَ هَنَّهُ وَلَا ضَالًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمَالِ ، ممَّن لا يُوجَدُ منه نَفعٌ ولا ضَرٌّ في الحالِ (١).

٢- كان المُشرِكونَ مُعتَرفينَ بأنَّ آلهتَهم لم تُشارِك اللهَ في خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ، ولا خلْقِ شيءٍ؛ وإنَّما كانوا يتَّخِذونَهم شُفَعاءَ ووسائِطَ، كما قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَمَوُلُآءِ شُفَعَتُونُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ لَمّا كان السّياقُ للتّهديدِ والتّخويفِ، قدَّمَ (الضَّرَّ) فقال: ﴿ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴾ وتنبيهًا لهم على أنَّهم مَغمورونَ في نِعَمِه التي لا قُدرةَ لِغَيرِه على مَنعِ شَيءٍ منها، فعليهم أن يُقيِّدوها بالشُّكر (٣).

٤- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا وَيَقُولُونَ هَتَوُلَا مِن هَنَوُلَا عِندَ ٱللّهَ عَنْ الشِّرِكِ اتَّخاذَ الوُسَطاءِ فِي ٱلْأَرْضِ شُبْحَننَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ فيه أنَّ مِن الشِّركِ اتِّخاذَ الوُسَطاءِ عند الله، وأنَّه عَينُ الشِّركِ (١٤).

٥- المُشرِكُ يقصِدُ فيما يُشرِكُ به أَنْ يشفعَ له، أو يتقَرَّبَ بعِبادَتِه له إلى اللهِ، أو هو يُحبُّه كما يحبُّ اللهَ، والمُشرِكونَ بأصحابِ القُبورِ تُوجَدُ فيهم الأنواعُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/٢٦٧).



الثَّلاثةُ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ التَّخَذُوا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاَءِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ التَّخَذُوا مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَ ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمِن النّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ أَلَدَينَ عَامَنُوا أَشَدُ عُبُا لِلّهِ فَا لِللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ عُبُا لِللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ أَللّهِ أَللهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهِ أَللّهِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَاللّهِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحُبِ اللّهِ وَاللّهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ دلالةٌ على أنَّ كلَّ مَن يملكُ الضَّرَّ والنَّفعَ؛ فإنَّه هو المعبودُ حقًّا؛ فالمعبودُ لا بدَّ أنْ يكونَ مالِكًا للنَّفعِ والضَّرَرِ؛ ولهذا أنكرَ اللهُ تعالى على مَن عَبَدَ مِن دُونِه ما لا يَملِكُ ضَرًّا ولا نفعًا، وذلك كثيرٌ في القُرآنِ (٢).

٧- في قَولِ اللهِ تعالى هنا أيضًا: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ نفى عن الأصنام الضَّرَّ والنَّفعَ، وأثبتَهما لها في قَولِه تعالى في سورةِ الحجّ: ﴿ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ أَقَرُبُ مِن نَفْعِهِ ﴾ [الحج: ١٣]؛ فنفيهما عنها باعتبار الذَّاتِ، وإثباتُهما لها باعتبار السَّبَب(٣).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّوُنَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أنَّ الله يَعلمُ الأشياءَ على ما هي عليه؛ وما لم يكُنْ مَوجودًا لا يَعلَمُه مَوجودًا، ولا يكون نفيُ هذا العِلمِ نقصًا، بل هو مِن تمامِ كَمالِه تعالى؛ لأنَّه يقتضي أنْ يعلمَ الأشياءَ على ما هي عليه (٤).

٩ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَفُوا ﴾ يَستَدِلُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٤٥-٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (٧/ ١١).





به من قال: إنَّ الأصلَ في النَّاس الإيمانُ حتى كفَروا(١).

١٠ قُولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَاتَخْتَكُونُونَ ﴾ إخبارٌ بأنَّ الحَقَّ واحِدٌ، وأنَّ ذلك الاختلافَ مَذمومٌ (٢).

١١ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيّبُ لِللهِ ﴾ فيه أنَّ مِن أصولِ الدِّينِ أنَّ شُؤونَ الرَّبِ، وسائِرَ ما في عالَم الغَيبِ، تَوقيفيٌّ لا يُعلَمُ إلَّا بخَبَرِ الوَحي (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِمَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ مَن دُونِ اللّهِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ هَتَوُلاَءِ شُفَعَتَوُنا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شَبْحَنهُ, وَتَعَلَمُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ هذا إخبارٌ على سَبيلِ التَّجهيلِ والتَّحقيرِ للكُفَّارِ ولِمَعبوداتِهم، وللتَّنبيهِ على أَنَّهم عبدوا مَن لا يَستحِقُّ العبادة (٤٠).

- واختيارُ صيغةِ المضارِعِ في قولِه: ﴿ وَيَعَبُدُونَ ﴾ و﴿ وَيَقُولُونَ ﴾؛ لاستِحْضارِ الحالةِ العَجيبةِ مِن استمرارِهم على عِبادتها -أي: عبدوا الأصنامَ ويَعبُدونها-، فجاء بالمضارِعِ الدَّالِّ على أنَّهم على الشِّركِ في المستقبَلِ، كما كانوا عليه في الماضي؛ تَعجُّبًا مِن تَصميمِهم على ضَلالِهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٦ - ٢٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٢٥).



وأمَّا سورةُ الفرقانِ فقد تقدَّمَت فيها آياتُ قُدِّم فيها الأفضلُ على الأدْوَنِ، كقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَهُو الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذَبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾ [الفرقان: ٥٣]، وكقولِه بعدَه: ﴿ وَهُو اللّذِى خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ مُسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٥]، وصِلَةُ النَّسَبِ أفضلُ مِن صِلَةِ المصاهرة، كما وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٥]، وصِلَةُ النَّسَبِ أفضلُ مِن صِلَةِ المصاهرة، كما أنَّ العذب مِن الماءِ أفضلُ مِن المِلح، ثمَّ قال بعدَه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَيْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمُ ﴾ [الفرقان: ٥٥]؛ فقدَّم الأفضلَ على الأدْونِ لهذا المعنى، وللبناءِ على ما تقدَّم مِن الآياتِ، فجاء في كلِّ موضع ما يُناسِبُ السِّياقَ، وصحَ المعنى الذي اعتَمَد عليه (١٠). وقيل: وجهُ ذلك أنَّ الموجِبَ لتأخيرِ ﴿ وَلاَ يَنْعُهُمُ اللهِ في سورةِ يونُسَ ما وصَل به مِن قولِهم: ﴿ وَيَقُولُونَ وَ هَوَلُا عِندَ اللّهِ في سورةِ يونُسَ ما وصَل به مِن قولِهم: ﴿ وَيَقُولُونَ هَوَلُا إِنْ الْمَوْتِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ مَا وَلَ لهِ مِن قولِهم: ﴿ وَيَقُولُونَ كُولَا يَنْ فَعُهُمُ اللّهِ عَنْ عَالَهُ عَنْ اللّهِ عَنْ عَلْ عَلَوْلُ مَا وَمَل به مِن قولِهم: ﴿ وَيَقُولُونَ كُولُولَ اللّهُ وَلَا يَنْ المَوْتِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالَا عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٣٣-٧٣٥).



﴾ [يونس: ١٨]، فكأنَّه قيل: ويَعبُدون مِن دونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهم ولا ينفَعُهم، ويَزعُمون أنَّ ذلك يَنفَعُهم؛ فلم يَكُنْ لِيُناسِبَ لو قيل: (ويَعبُدون مِن دونِ اللهِ ما لا يَنفَعُهم ولا يضُرُّهم، ويقولون: هؤلاء شُفعاؤُنا عندَ اللهِ)- تَناسُبَ الواردِ مِن متَّصِل قولِه: ﴿ وَلَا يَنفَعُهُم ﴾ بقوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هَتَوُلآءَ شُفَعَتَوُنَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾؛ فلمَّا كان الاتِّصالُ فيما ذُكِر أنسَبَ، وردَت الآيةُ بحسَب ذلك. أمَّا آيةُ الفرقانِ فإنَّ قَبْلَها ذِكْرَ دَلائِلَ وشَواهِدَ مِن مَصنوعاتِه تعالى، يَهْتدي المعتبِرُ بالنَّظرِ فيها، تُخلِّصُه مِن ورَطاتِ الشُّكوكِ، ويَستقيمُ له دينُه، وذلك أعظمُ النَّفع وأجَلَّه، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ [الفرقان: ٤٥]، إلى قولِه: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرا فَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٥]، فلمَّا تقدَّم التَّنبيهُ بهذه الآياتِ الواضحاتِ الموقِظاتِ مِن سِنَاتِ الغَفلاتِ، والمحصِّلاتِ أعظَمَ النَّفع في امتِثالِ الواجباتِ، والنَّجاةِ مِن الضَّلالاتِ؛ ناسبَها تقديمُ ما قُدِّم في الآيةِ مِن قولِه: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ [الفرقان: ٥٥]، وصار الكلامُ بقوَّتِه مجاوبًا لقولِه: ﴿ أَفَمَن يَغُلُقُ كُمَن لَّا يَغُلُقُ ﴾ [النحل: ١٧]؛ فورَد كلَّ على ما يُناسِبُه (١).

- قولُه: ﴿ أَتُنَبِّءُونَ ﴾ استفهامٌ على سبيلِ التَّهكُّمِ والتَّوبيخِ بما ادَّعَوه مِن المُحالِ، الَّذي هو شَفاعةُ الأصنامِ، وإعلامٌ بأنَّ الَّذي أنبَؤوا به باطلٌ، غيرُ مُنطَو تحتَ الصِّحَةِ (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أتَى بالمضارع، ولم يَقُلْ: (عمَّا أَشَى بالمضارع، ولم يَقُلْ: (عمَّا أَشرَكوا)؛ للدَّلالةِ على استِمْرارِ حالِهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٨).



٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدةً فَٱخْتَكَافُوا وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ جاء بصيغة القَصرِ: (ما... إلَّا)؛ للمُبالَغة في تأكيدِ الخبَرِ؛ لأنَّه خبرٌ مهمٌ عجيبٌ؛ إذِ القصرُ تأكيدٌ على تأكيدٍ؛ باعتبارِ اشتِمالِه على صيغتَيْ إثباتٍ للمُثبَتِ، ونفي عمَّا عَداه، فهو أقوى مِن تأكيدِ ردِّ الإنكارِ؛ ولذلك يُؤْذِنُ برَدِّ إنكارِ شديدٍ (۱).

- وحسَّنَ القَصْرَ هنا وُقوعُه عَقِبَ الجدالِ معَ الَّذِينَ غَيَّرُوا الدِّينَ الحقَّ، وروَّجُوا نِحْلَتَهُم بالمَعاذيرِ الباطلةِ؛ كقولِهم: ﴿ هَتُولُاءَ شُفَعَتُونَا عِندَ اللّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، بخِلافِ آيةِ سورةِ البقرةِ: ﴿ كَانَ النّاسُ أُمّةً وَحِدةً ﴾ [البقرة: يونس: ٢١٣]؛ فإنّها وقَعَت في سياقِ المجادلةِ مع أهلِ الكتاب؛ لقولِه: ﴿ سَلّ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنَ ءَايَةٍ بِينِنَةٍ ﴾ [البقرة: ٢١١]، وأهلُ الكتابِ لا يُنكِرون أنَّ النّاسَ كانوا أُمَّةً واحدةً؛ فآيةُ سورةِ يونُسَ تُشيرُ إلى الوَحْدةِ الاعتقاديَّةِ؛ ولذلك عبَّر عَنِ التَّفرُقِ الطَّارِئِ عليها باعتِبارِ الاختِلافِ المُشعِرِ بالمَذمَّةِ، ولذلك عبَّر والمعقَّبِ بالتَّخويفِ في قولِه: ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ سَبَقَتْ ... ﴾، وآيةُ سورةِ عن التَّفرُقِ اللَّرَعِ اللَّهُ النَّيتِينَ مُبَشِرِينِ وَمُنذِرِينَ ﴾، البقرة تُشيرُ إلى الوَحْدةِ الشَّرعيَّةِ النَّتِي تَجمَعُها الحنيفيَّةُ الفِطريَّةُ؛ ولذلك عبَّر عن التَّفرُقِ اللَّه على المَوْفِ في قولِه: ﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةُ النَّيتِينَ مُبَشِرِينٍ وَمُنذِرِينَ ﴾، البقرة تُشيرُ إلى الوَحْدةِ الشَّرعيَّةِ النَّتِي تَجمَعُها الحنيفيَّةُ الفِطريَّةُ؛ ولذلك عبَّر عن التَّفرُقِ اللَّذي طرَأ عليها بقولِه: ﴿ وَلَوْلاَ بَعَمَعُهُ الْمَاكِلُونِ اللَّهُ النَّيتِينَ مُبَشَرِينٍ وَمُنذِرِينَ ﴾، وألنَّ النَّذي طرَأ عليها بقولِه: ﴿ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِنْكِ بَالْحَوْدُ فِي اللَّالِينَ أُوتُوهُ ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وأريدَ به الاختِلافُ بينَ أَنتَاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ﴾ [البقرة: ٣١٦]، وأريدَ به الاختِلافُ بينَ أَنتَاسٍ فيمَا أَخْتَلَفُ فِيهِ إِلَّا الذِينَ أُوتُوهُ ﴾ [البقرة: ٣١٦]، وأريدَ به الاختِلافُ بينَ الناعِ الشَراعِ؛ لقولِه: ﴿ وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الذِينَ أُوتُوهُ الْمَالِي الْمَالَةُ عَلَفُ الْمِلْهِ إِلَا اللْمَارِي اللْمَاتِي اللَّهُ الْمُ الْمَالِهُ الْمَالِقِ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولِي اللْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِي الْمَالَةُ الْمَلْمَا الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللْمَالِي الْمَالَةُ اللْمَالَةُ اللْمَالِي الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ اللْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- قولُه: ﴿ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ فيه تقديمُ المجرورِ؛ للرِّعايةِ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٢٧).





الفاصِلةِ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ عَاكِةٌ مِّن زَيِّهِ ۚ فَقُلْ إِنَّمَاٱلْغَيْبُ لِلَّهِ
 فَأَنتَظِرُوۤا إِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَاكَةٌ مِن رَّبِهِ عَلَى فيه التَّعبيرُ بصيغةِ المُضارعِ (يَقُولُونَ)؛ لاستِحْضارِ صورةِ مَقالَتِهم الشَّنعاءِ، والدَّلالةِ على الاستِمْرارِ (٢).

- قولُه: ﴿ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلّهِ ﴾ فيه الإتيانُ بصيغةِ القَصْرِ؛ للرَّدِّ عليهم في اعتِقادِهم أَنَّ في إمكانِ الرَّسولِ الحقِّ أَن يَأْتِيَ بما يَسأَلُه قومُه مِن الخوارقِ، فجعَلوا عدَمَ وُقوعِ مُقتَرَحِهم عَلامةً على أنَّه ليس برَسولٍ مِن اللهِ؛ فلذلك رَدَّ عليهم بصِيغَةِ القَصرِ الدَّالَّةِ على أَنَّ الرَّسولَ ليس له تَصرُّفُ في إيقاعِ ما سألوه؛ لِيَعلَموا أنَّهم يَرمُون بسُؤالِهم إلى الجَراءةِ على اللهِ تعالى بالإفحام (٣).

- وجملةً: ﴿ فَأَنتَظِرُوۤا إِنِّى مَعَكُم مِّرَ ﴾ ٱلْمُنكَظِرِينَ ﴾ تفريعٌ على جملة: ﴿ إِنَّمَاٱلْغَيَّبُ لِللهُ إِن اللهُ وعيدٌ، وقد صدَّقه اللهُ تعالى بنصرته مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٢٩).



#### الآيات (۲۱-۲۱)

﴿ وَإِذَا آَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي اَلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ الشَّهُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (اللهُ هُوَٱلَذِى يُسَيِّرُكُرُ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفَلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفُرِحُواْ بِهَا جَآءً ثَهَا رِيحُ عاصِفُ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْجَيْنَا مِنْ هَاذِهِ مَ لَكُونَ مِن ٱلشَّكِرِينَ (اللهُ فَكُونَ آعَلَى الْمَعْمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ لِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَانُهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَعْيُكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا مُنْ مَرْجُعُكُمْ فَنُنَيْتُكُمْ عِلَى اَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا مَنْ عَيْرِ ٱلْحَقِ يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَى الْفُسِكُمُ مَّ الْمَعْرَا الْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا مَنْ عَيْرِ الْحَقِ اللهُ مَنْ الشَّكِرِينَ اللهِ الْمُعَلِيقِ اللهُ ال

#### غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ ضَرَّاءَ ﴾: أي: مرَضًا وضُّرًا، والضَّرَّاءُ كذلك: سوءُ الحالِ، والفقرُ والقحطُ، والضرُّ: خلافُ النَّفْع (١١).

﴿ مَكُرٌ ﴾: أي: استِهزاءٌ وتكذيبٌ، والمكرُ: صَرفُ الغَيرِ عمَّا يَقصِدُه بحيلةٍ، فسمَّى استهزاءَهم وتكذيبَهم مكرًا؛ لاحتيالِهم لدفعِ آياتِ الله بكلِّ سبيلٍ، وأصلُ (مكر): يدلُّ على احتيالٍ وخِداع (٢).

﴿ الفُلْكِ ﴾: أي: السُّفنِ، وواحده وجمْعه بلفظٍ واحد، وأصلُ (الفلك): الاستدارةُ في الشَّيءِ، ولعلَّ السُّفن سُمِّيت فُلكًا؛ لأَنَّها تُدارُ في الماءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ٣٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٣– ٥٠٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٥)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٥٣)،



﴿ عَاصِفُ ﴾: أي: شَديدةُ الهُبوبِ. وأصلُ (عصف): يدلُّ على خِفَّةٍ وسُرعةٍ (١). ﴿ أُحِيطُ بِهِمْ ﴾: أي: هلكوا، وأصلُ هذا أنَّ العدوَّ إذا أحاطَ ببلدٍ، فقد دناً أهلُه مِن الهلكة، وأصلُ (حوط): الشيءُ يطيفُ بالشيءِ (١).

﴿ مَّتَنَعَ ﴾: المتاع: المَنفعةُ، وكلُّ ما حَصَل التمتُّع والانتفاعُ به على وجه ما، أو ما يُنتفعُ به انتفاعًا قليلًا غيرَ باقٍ، بل يَنقضي عن قَريبٍ، وأصل (متع): يدلُّ على مَنفعةٍ، وامتدادٍ مُدَّةً في خيرٍ (٣).

### مُشكِلُ الإعرابِ:

قَولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَكَنَ أَنفُسِكُمْ مَّتَكَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾

﴿ مَّتَعَ ﴾: منصوبٌ على المَصدرِ، أي: تتمتَّعونَ متاعَ الحياةِ الدُّنيا، أو منصوبٌ على الحالِ، أي: متمتِّعينَ. أو على أنَّه مَفعولٌ لأجلِه، أي: لأجلِ مَتاعِ. وعلى ذلك في عَلَى أنفُسِكُم ﴾ متعلِّقٌ بمحذوفٍ خَبَرُ ﴿ بَغُيُكُمْ ﴾، وقيل: الخبرُ مَحذوفٌ تقديرُه: مذمومٌ، ونحوُ هذا.

وقُرِئ ﴿ مَّتَكَ ﴾ بالرَّفع، وفي رفْعه أوجُهُ؛ أحدُها: أنَّه خبرُ ﴿ بَغْيُكُمُ ﴾ وعلى هذا فقولُه: ﴿ عَلَىٓ أَنفُسِكُم ﴾ متعلِّقٌ بـ ﴿ بَغْيُكُمُ ﴾؛ لأنَّه مصدرٌ. الثاني: أن يكونَ ﴿ عَلَىٓ أَنفُسِكُم ﴾ خبَرًا لـ ﴿ بَغْيُكُمُ ﴾، و﴿ مَّتَكَ ﴾ خبَرًا ثانيًا. الثالث: أن يكونَ

<sup>((</sup>تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱٤٦/۱۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٢٨)، ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٩٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٠)، ((تفسير الزندكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٦)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٠٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٣)، ((تفسير القرطبي)) (٩/ ٣٠٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٠٤).



خبر مبتدأٍ محذوف، أي: هو متاع الحياة الدُّنيا(١).

#### المعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه إذا أذاقَ المُشرِكينَ رَحمةً بعد أن أصابَهم البَلاءُ، سَعَوا بكلِّ حيلةٍ بالباطِلِ؛ لإبطالِ الحَقِّ وتَكذيبِه، ومقابِلَ هذا المَكرِ أَمَرَ نَبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولَ لهم: إنَّ اللهُ أعجَلُ منكم مكرًا؛ إنَّ رُسُلَه يكتبونَ ما تَمكرونَ.

هو سُبحانه وتعالى الذي يُسَيِّرُكم في البَرِّ والبَحرِ، حتَّى إذا كُنتُم في السُّفُنِ، وجَرَت بكم بريح طَيِّبةٍ، وفَرِحَ ركَّابُ السَّفينةِ بها، جاءَتْها ريحُ شَديدةُ الهُبوبِ، وجاء ركابَ السَّفينةِ الموجُ مِن كُلِّ جَوانبِ السَّفينةِ، وأيقنوا أنَّ الهلاكَ قد أحاط بهم، وأنَّهم سيَغرَقونَ - دَعَوُا اللهَ مُخلِصينَ له الدِّينَ لَئِن أنجاهم من هذه الشِّدَةِ ليكونُنَّ مِن الشَّاكرينَ.

فلمَّا أنجاهم أخلَفوا اللهَ ما وعدوه، فبَغَوا في الأرضِ بإشراكِهم باللهِ، وإفسادِهم في الأرضِ بالكُفرِ والظُّلمِ والمعاصي، يا أيُّها النَّاسُ إنَّما وبالُ بَغيِكم عائِدٌ على أنفُسِكم، تتمتعون به مدة حياتكم القصيرة، ثمَّ إلى الله مَرجِعُكم يومَ القيامةِ، فيُخبِرُكم بما كُنتُم تعملونَ في الدُّنيا مِن خَيرٍ أو شَرِّ، ويُجازيكم به.

#### تَفسيرُ الآياتِ:

﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِيٓ ءَايَائِنَا ۚ قُلِ ٱللَّهُ ٱلسَّرُعُ مَكُرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ الكافرينَ لَمَّا طَلَبوا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم آيةً أخرى سوى القُرآنِ، وأجابَهم بما في قَولِه: ﴿إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ ﴾ [يونس: ٢٠] ذكرَ جوابًا آخرَ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٣٤١-٣٤٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ١٧٤-١٧٥).



وهو المذكورُ في هذه الآيةِ، وهو أنَّه تعالى بيَّنَ في هذه الآيةِ أنَّ عادة هؤلاءِ الأقوامِ المَكرُ واللَّجاجُ، والعِنادُ وعدمُ الإنصافِ، وإذا كانوا كذلك فبتقديرِ أن يُعطَوا ما سألوه من إنزالِ مُعجِزاتٍ أخرى، فإنَّهم لا يؤمنونَ، بل يَبقُونَ على كُفرِهم وجَهلِهم (۱).

وأيضًا لَمَّا حكى اللهُ تعالى تمَرُّدَ المُشرِكينَ، وذكر قَولَه: ﴿ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ عَلَيْكَ عَلَيْ اللهُ تعالى عَمْرِ هَلَا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ الله المقالاتِ عندما يكونونَ في رخاءٍ مِن العَيشِ، وخُلُوِّ بالٍ، وأنَّهم في ذلك لاهون ببَطَرِهم، وازدهائِهم بالنِّعمةِ والدَّعَة، وأنَّ إحسانَ اللهِ تعالى قابَلوه بما لا يجوزُ من ابتغاءِ المَكرِ لآياتِه، وتفَنَّنوا في التكذيبِ بوعيدِ اللهِ أفانينَ الاستهزاءِ، وكان خليقًا بهم أن يكونوا أوَّلَ مَن صدَّقَ بآياتِه (٢).

# ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِيٓ ءَايَانِنَا ﴾.

أي: وإذا فرَّجنا عن المُشرِكينَ ورَحِمناهم، من بعدِ بَلاءٍ أصابَهم، سَعَوا بكلِّ حيلةٍ بالباطِلِ؛ لإبطالِ آياتِنا(٣) .....

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) ذهب بعضُ المُفَسِّرينَ إلى أنَّ المُرادَ بالآيات هنا: الآياتُ الكونيَّةُ، وممَّن اختار ذلك: محمد رشيد رضا (١١/ ٢٧٣- ٢٧٤).

قال الرازي: (فقوله: ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ المرادُ منه تلك الأمطارُ النَّافعةُ. وقوله: ﴿ مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَتْهُمْ ﴾ المرادُ منه ذلك القَحطُ الشَّديدُ. وقوله: ﴿ إِذَا لَهُم مَكُرُ فِي ءَايَانِنَا ﴾ المرادُ منه إضافتُهم تلك المنافِع الجليلةَ إلى الأنواءِ والكواكِبِ، أو إلى الأصنامِ). ((تفسير الرازي)) ((٢٣)/١٧).

وذهب آخرونَ إلى أنَّها آياتُ القُرآنِ الكريمِ. وممن اختار ذلك: الواحدي، وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) (۲/ ۷۲) للواحدي، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۳۳).





وردِّها وتكذيبها(۱)!

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ ﴾ [يونس: ١٢].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّ دَعُواْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ \* لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٣-٣٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وَغَمَةً مِّنْهُ نِسَى مَا كَانَ يَدُعُوَ اْإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ [الزمر: ٨].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَهُ رَحْمَةً مِّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِى وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِى عِندَهُ, لَلْحُسْنَى فَلنُنَتِ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ إِنَّ لِى عِندَهُ, لَلْحُسْنَى فَلنُنِ قَالَئِينَ كَفَرُوا يَعَالَمُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ \* وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا يَجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَاآءٍ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت: ٥٥-٥١].

وعن زيد بن خالد الجُهني رَضِيَ الله عنه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَّلَمَ صلاةً الصُّبحِ بالحُديبية في إثْرِ السَّماءِ(١) كانت من اللَّيلِ، فلما انصرَفَ أقبَلَ على النَّاسِ فقال: هل تَدرونَ ماذا قال ربُّكم؟ قالوا: اللهُ ورَسولُه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۱٤، ۱۱۵)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۰۵)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۲٥٨)، ((تفسير البيضاوي)) (۳۱)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۳/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) أي: بعد نُزولِ المَطَرِ، وأصلُ السماءِ: كلُّ ما ارتفَع فأظلَّ وعلا، فالسحابُ يُسمَّى سماءً، وسُمِّى المعلم المطرُ بذلك؛ لمجيءِ السحابِ به. يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (١/ ٣٣٠)، ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (٥/ ٩٩).





أَعلَمُ، قال: قال: أصبحَ مِن عبادي مؤمِنٌ بي وكافِرٌ، فأمَّا من قال: مُطِرْنا بفَضلِ الله ورَحمته، فذلك مُؤمِنٌ بي، كافِرٌ بالكوكب، وأمَّا من قال: مُطِرْنا بنَوءِ كذا وكذا (١)، فذلك كافِرٌ بي، مُؤمِنٌ بالكوكب)(٢).

# ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾.

#### مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كانت جملةُ ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَائِنَا ﴾ دالَّة على إسراعِ الكافرينَ بالمَكرِ مِن ثلاثةِ أُوجُهِ: التعبيرُ بالذَّوقِ الذي هو أوَّلُ المُخالطةِ، ولفظُ (مِن) التي هي للابتداءِ، و(إذا) الفجائيَّة، كان كأنَّه قيل: أوَّلُ المُخالطةِ، في المَكر، فقيل (٣):

# ﴿ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾.

أي: قُل - يا مُحمَّدُ - لهؤ لاء المُشرِكينَ: اللهُ أعجَلُ مَكرًا بكم - باستدراجِكم وتعجيل عُقوبتِكم - مِن مَكرِكم في آياتِه (٤).

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ } [فاطر: ٤٣].

# ﴿إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمَكُّرُونَ ﴾.

أي: إنَّ المَلائكةَ الحَفَظةَ يَكتُبونَ مَكْرَكم في آياتِي- أَيُّها المُشرِكونَ- ويُحصُون أعمالكم؛ للحِساب عليها في الآخرة (٥٠).

<sup>(</sup>١) النُّوءُ: الكَوكَبُ؛ ولذلك سَمَّوا مَنازِلَ القَمَرِ الأنواءَ. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (١/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩٦/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ١٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲٥٨/٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۷٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٤٥)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٥٧)، ((تفسير القرطبي))



كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ \* كِرَامًا كَيْبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ – ١٢].

وقال تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوْلُهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٠].

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمْ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ذَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَلَاهِ. لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ٣٠٠٠.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا قال: ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرُّ فِي َاللهَ تعالى لَمَّا قال: ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرُّ فِي الكَانِيَا ﴾ كان هذا الكلامُ كلامًا كُلِّيًا لا ينكشِفُ معناه تمامَ الانكشافِ إلَّا بذِكرِ مِثَالًا ، مِثَالًا كاملٍ ، فذكرَ اللهُ تعالى لِنقلِ الإنسانِ مِن الضُّرِّ الشَّديدِ إلى الرَّحمةِ مِثَالًا ، ولِمَكر الإنسانِ مِثَالًا ؛ حتى تكونَ هذه الآيةُ كالمُفَسِّرةِ للآيةِ التي قَبلَها (١٠).

وأيضًا لَمَّا قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ﴾ أخذ سبحانَه يبيِّنُ ما يتَّضِحُ به أسرعيَّةُ مَكرِه، في مثالٍ دالًّ على نَقْلِه سبحانَه لِعبادِه مِن الضُّرِّ إلى النِّعمةِ، ومِن سُرعةِ تَقَلُّبِهم (٢).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ تعالى القاعدة العامَّة في أحوالِ النَّاسِ عند إصابةِ الرَّحمةِ لهم بعد الضَّرَّاءِ، واليُسرِ بعد العُسرِ؛ ذكرَ حالةً تؤيِّدُ ذلك، وهي حالُهم في البَحرِ عند

<sup>(</sup>٨/ ٣٢٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٧٤، ٢٧٥).

قال أبو حيان: (والرُّسلُ هنا الحفظةُ بلا خلافٍ). ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٩٨).





اشتدادِه، والخوفِ مِن عَواقِبه، فقال تعالى (١):

# ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾.

#### القراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قراءةُ ﴿ يَنْشُرُكُمْ ﴾ مِن النَّشرِ، أي: يبثُّكم (٢)

٢ - قراءةُ ﴿ يُسَيِّرُكُرُ ﴾ مِنَ التَّسييرِ، أي: يَحمِلُكم في البَرِّ والبَحرِ (٣).

## ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾.

أي: اللهُ هو الذي يُسَيِّرُكم في البَرِّ؛ بإقدارِه لكم على المَشي على أقدامِكم، وبما سَخَّرَه لكم من الدوابِّ وغَيرِها، ويُسَيِّرُكم في البَحرِ في السُّفُنِ التي يَسَّرَ لكم صُنعَها(٤).

# ﴿ حَتَىٰ إِذَا كُنتُمُ فِ ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ ﴾.

أي: حتى إذا (٥) كُنتم في السُّفُنِ، وجَرَت بكم؛ بسَبَبِ ريح لَيِّنةِ الهُبوبِ، مُوافِقةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن عامر، وأبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٨٢). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٤)، ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٤/ ٢٦٥)، ((حجة القراءات)) (ص: ٣٢٩) لابن زنجلة.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٨٢). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٤)، ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (٤/ ٢٦٥)، ((حجة القراءات)) (ص: ٣٢٩) لابن زنجلة.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۶۹ ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۹۶٪)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۷۱/۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۱).

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشري: (إن قلتَ: كيف جعَلَ الكُونَ في الفُلكِ غايةً للتَّسيير في البحر، والتَّسييرُ في



لرَغبتِكم، وفَرِحَ رُكَّابُ السَّفينةِ بتلك الرِّيحِ، واطمأنُّوا بها، فبينما هم كذلك إذ جاءت السَّفينةَ ريحٌ شديدةُ الهُبوبِ(۱).

## ﴿ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾.

أي: وجاء ركابَ السَّفينةِ مَوجُ البَحرِ مِن كُلِّ جانبِ مِن جوانِبِ السَّفينةِ(١).

## ﴿ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾.

أي: وأيقَنُوا أنَّ الهَلاكَ قد أحاط بهم، وأنهم سيَغرَقونَ في البَحرِ الهائج(٣).

#### ﴿ دَعَوُ أَاللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾.

أي: دَعُوا اللهَ وَحْدَه أَن يُنجِيَهم مِن الكَربِ، وأخلصوا له الدُّعاءَ دون آلهتِهم (١٠).

البحر إنّما هو بالكونِ في الفُلكِ؟ قلتُ: لم يُجعَلِ الكونُ في الفلك غايةً للتَسييرِ في البحر، ولكِنْ مَضمون الجملة الشَّرطية الواقعة بعد ﴿حَقَىٰ ﴾ بما في حَيِّزها، كأنَّه قيل: يسَيِّرُكم حتى إذا وقعَتْ هذه الحادثةُ، وكان كيت وكيت؛ مِن مجيءِ الرِّيحِ العاصِفِ، وتَراكُم الأمواجِ، والظنِّ للهَلاكِ، والدُّعاءِ بالإنجاءِ. فإن قلتَ: ما جوابُ ﴿إِذَا ﴾؟ قلتُ: ﴿جَاءَتُهَا ﴾. فإن قلتَ: ف «دَعَوا»؟ قلتُ: بدَلٌ مِن «ظَنُّوا»، لأنَّ دعاءَهم من لوازم ظنَّهم الهلاكَ، فهو مُلتَبِسٌ به). ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٣٨).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٩)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٧).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٩٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۲۱/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۳۷).
- (٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٢/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٤٦/١٢)، ((تفسير الشعابي)) (٥/ ١٢٧)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٤٣)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤١٥)، ((تفسير البغوي)) (٨/ ٣٢٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٧/ ١١٠).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٤٦، ١٤٨)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٩)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/ ١١٨).





كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلظُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٧].

## ﴿ لَبِنْ أَنَجَيْنَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴾.

أي: وقالوا: واللهِ لَئِنْ أنجيتَنا - يا ربَّنا - من هذه الشِّدَّةِ، لنكونَنَّ مِن الشَّاكرينَ لِنِعَمِك، المُطيعينَ أَمْرَك، ولا نُشركُ بك شيئًا في عبادَتِك (١).

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: ((لَمَّا كان يومُ فَتحِ مَكَّةَ أَمَّنَ رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ النَّاسَ، إلَّا أربعة نَفَر وامرأتينِ، وقال: اقتُلوهم، وإن وَجَدتُموهم متعَلِّقينَ بأستارِ الكَعبةِ: عِكرمةُ بنُ أبي جَهل، وعبدُ الله بنُ خطَل، ومقيسُ بنُ صُبابةَ، وعبدُ الله بنُ سعدِ بن أبي السَّرحِ... وأمَّا عِكرمةُ فركِبَ خطل، ومقيسُ بنُ صُبابةَ، وعبدُ اللهِ بنُ سعدِ بن أبي السَّرحِ... وأمَّا عِكرمةُ فركِبَ البَحرَ، فأصابتهم عاصِفٌ، فقال أصحابُ السَّفينةِ: أخلِصوا؛ فإنَّ آلهَتكم لا تُغني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمةُ: واللهِ لَئِنْ لم ينجِّني من البَحرِ إلَّا الإخلاصُ، لا ينجِّني في البَرِّ غَيرُه، اللهمَّ إنَّ لك عليَّ عَهدًا، إن أنت عافيتَني ممَّا أنا فيه، أنْ ينجِّني محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى أضَعَ يَدي في يَدِه، فلأَ جِدَنَّه عَفُوًّا كريمًا، فجاء فأسلَمَ))(٢).

﴿ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغُيُكُمْ عَلَى الْفُسِكُمُ مَّتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (م: ٣٦١). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٧٥٧) واللفظ له، والبزار (١٥١)، وأبو يعلى (٧٥٧). صحَّح إسنادَه ابنُ القيِّم في ((زاد المعاد)) (٣/ ١١)، وصحَّحه ابنُ الملقنِ في ((البدر المنير)) (٩/ ١٥٣)، ووثَّق رجالَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٦/ ١٧١)، والبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٥/ ٢٤٥)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (٢٠١٧).



#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا حكى اللهُ تعالى عن الكافرينَ هذا التضُّرَّعَ الكامِلَ عند البَليَّةِ؛ بيَّنَ أَنَّهم بعدَ الخلاصِ مِن تلك البَليَّةِ والمِحنةِ أقدَموا في الحالِ على البَغيِ في الأرضِ بغَير الحَقِّ(١).

# ﴿ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: فلمَّا أنقَذَ اللهُ رُكَّابَ السَّفينةِ أخلَفوا اللهَ ما وَعَدوه، فأشرَكوا به، وأفسَدوا في الأرضِ بالكُفرِ والظُّلم والمعاصي (٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٧].

# ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴾.

أي: يا أَيُّها النَّاسُ إِنَّما وَبالُ بَغيِكم هذا عائدٌ على أَنفُسِكم في الدُّنيا والآخِرةِ، ولن تَضُرُّوا اللهَ شيئًا(٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ، ﴾ [فاطر: ٤٣].

وعن أبي بَكرة رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما مِن ذَنبِ أَجدَرُ أَن يُعَجِّلَ اللهُ لِصاحِبِه العُقوبةَ في الدُّنيا مع ما يَدَّخِرُ له في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱٦٠)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٤٨/١٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٣)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٥٩).





الآخرةِ، مِن البَغي وقَطيعةِ الرَّحِم))(١).

## ﴿ مَّتَكُعُ ٱلْحَكِيْوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾.

أي: تتمَتَّعونَ به مُدَّةَ حَياتِكم القصيرةِ الفانيةِ(٢).

## ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: ثمَّ إلينا يكونُ مَصيرُكم بعد مَوتِكم، فنُخبِرُكم يومَ القيامةِ بما كُنتُم تعملونَ في الدُّنيا، ونجازيكم عليه (٣).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

1- قُولُ الله تعالى: ﴿ هُو اللَّهِ يُسَيِّرُكُو فِي اللَّهِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ تضمَّنَتِ الآيةُ البَيانَ عَمَّا توجِبُه بديهةُ العَقلِ مِن الفَزعِ عند الشَّدَّةِ إلى واهِبِ السَّلامةِ، ومُسبِغِ النَّعمةِ، في كَشفِ بلك البَليَّةِ (1).

٢- البَغيُ يُجازَى أصحابُه عليه في الدُّنيا والآخرةِ؛ نَستفيدُ ذلك مِن قَولِ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۹۱)، والترمذي (۲۰۱۱)، وابن ماجه (۲۲۱۱) واللفظ له، وأحمد (۲۰۶۱). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، وصحَّحه ابنُ بازٍ في ((مجموع الفتاوى)) (۲۳/ ۲۳۱)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۳۱/۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/۹۰۹)، ((تفسير السعدي))(ص: ۳٦۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٤٩)، ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٢٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١).

قال الرازي: (والإنباءُ هو الإخبارُ، وهو في هذا الموضعِ وعيدٌ بالعذابِ، كقولِ الرجلِ لغيرِه: سأخبرُك بما فعلتَ). ((تفسير الرازي)) (٢٧/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٩٩).



تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَثَأَيُّا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَّنَاعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾(١).

#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُمُ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي النَّا ﴾ سمَّى تكذيبَهم بآياتِ اللهِ (مكرًا)؛ لأنَّ المكرَ عِبارةٌ عن صَرفِ الشَّيءِ عن وَجهِه الظَّاهِرِ بطريقِ الحِيلةِ، وهؤلاء يحتالونَ لِدَفعِ آياتِ اللهِ بكُلِّ ما يَقدرونَ عن وَجهِه الظَّاهِرِ بطريقِ الحِيلةِ، وهؤلاء يحتالونَ لِدَفعِ آياتِ اللهِ بكُلِّ ما يَقدرونَ عليه؛ مِن إلقاءِ شُبهةٍ، أو تخليطٍ في مناظرةٍ، أو غيرِ ذلك من الأمورِ الفاسدة (٢٠).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ فيه جوازُ رُكوبِ البَحرِ مُطلقًا في الغَزوِ، وفي غير الغَزوِ<sup>(٤)</sup>.

٤ - قال الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى يُسَيِّرُكُو فِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ أَلُمُوعِ مِن اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الدِّينَ لَين أَنجَيْتَنَا مِنْ هَنذِهِ لَنكُونَ مَن الشَّكِرِينَ ﴾ أُحِيط بِهِم للله على أنَّ المُضطرَّ يُجابُ دُعاؤه وإن كان كافرًا؛ لانقطاع الأسبابِ، في هذا دَليلٌ على أنَّ المُضطرَّ يُجابُ دُعاؤه وإن كان كافرًا؛ لانقطاع الأسبابِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٤٧).





ورُجوعِه إلى الواحِدِ رَبِّ الأرباب(١).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ هُو الَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحُ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَهُمُ الْعَلَمِ اللهِ مَركوزٌ في طبائعِ العالَم، وهم مَجبولونَ على أنَّه المتصرِّفُ في الأشياءِ، فإذا حقَّت الحقائِقُ رَجَعوا إليه وهم مَجبولونَ على أنَّه المتصرِّفُ في الأشياءِ، فإذا حقَّت الحقائِقُ رَجَعوا إليه كُلُّهم؛ مُؤمِنُهم وكافِرُهم (٢)؛ فقد جُبِلوا على الرُّجوع إليه في الشَّدائِد (٣).

7- قَولُ الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي اللَّهِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُم فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ ﴾ لَمَّا كان الخوفُ في البَحرِ أغلَبَ على الإنسانِ منه في البَرِّ؛ وقع المِثالُ به لذلك المَعنى الكُليِّ؛ مِن التجاءِ العَبدِ لِرَبِّه تعالى حالة الشِّدَّةِ، والإهمالِ لجانِبه حالة الرَّخاءِ (٤).

٧- ذُكرتِ الرياحُ في القُرآنِ جَمعًا ومُفردةً، فحيث كانت في سياقِ الرَّحمةِ أتت مجموعةً، وحيثُ وقعتْ في سياقِ العَذابِ أتت مُفردةً، وسرُّ ذلك أنَّ رياحَ الرَّحمةِ مُختلفةُ الصِّفاتِ والمهابِّ والمَنافِعِ، وأمَّا في العذابِ فإنَّها تأتي مِن وجهٍ واحدٍ وصِمَام واحدٍ لا يقومُ لها شيءٌ، ولا يعارِضُها غيرُها حتى تنتهيَ إلى حيث أُمِرَتْ، ولهذا وصفَ سُبحانه الريحَ التي أرسلَها على عادٍ بأنَّها عقيمٌ، فقال سُبحانه: ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْمِمُ ٱلرِّيحَ الْعَقِيمَ ﴾ [الذاريات: ١٤] وهي التي لا تُلقحُ (٥)، ولا خيرَ فيها، إلَّا أنَّ هذا لم يَطَّرِدْ هنا في قولِه تعالى: ﴿ هُو ٱلَذِى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٥) أي: لاَ تُلقِحُ شَجرًا، ولا تُنشِئُ سَحابًا، ولا تَحمِلُ مطرًا، إنَّما هي ريحُ الإهلاكِ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١/ ١٨٩)، ((لسان العرب)) لابن منظور (١٢/ ١٣).



يُسَيِّرُكُورُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُم فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ ﴾ حيث جاءت بالإفراد، ووُصِفَت بأنها طَيِّبةٌ! ووجهُ ذلك: أنَّ تمامَ الرَّحمةِ هنا إنَّما تحصُلُ بوَحدةِ الرِّيحِ لا باختلافِها، بخلافِ المقصودِ منها في البَرِّ؛ فإنَّ السفينة لا تسيرُ إلَّا بريحٍ واحدةٍ مِن وجهٍ واحدٍ تُسَيِّرُها، فإذا اختَلَفَت البَرِّ؛ فإنَّ السفينة لا تسيرُ إلَّا بريحٍ واحدةٍ مِن وجهٍ واحدٍ تُسَيِّرُها، فإذا اختَلَفَت عليها الرِّياحُ وتصادَمَتْ وتقابَلَتْ، فهو سببُ الهلاكِ، فالمطلوبُ هنا ريحٌ واحدةٌ لا رياحٌ، وأكَدَ هذا المعنى بوصفِها بالطَّيِّبةِ؛ دفعًا لتوهُمِ أنْ تكون ريحًا عاصفةً؛ بل هي ممّا يُفرحُ بها لِطِيبِها(۱).

٨- قولُ اللهِ تعالى: ﴿ هُو الذِّي يُسَيِرُكُو فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُهُ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَةً الريخُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُواْ بَهِم بِرِيحٍ طَيِبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَةً الرينَ ﴾ فيه بَيانُ أنَّ هؤلاءِ المُشرِكينَ كانوا أنبَهُم أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللّه عُنه الحالة وما يُشابِهُها، والعجب مِن طوائِفَ لا يَلتَفِتُونَ إلى أصنامِهم في هذه الحالة وما يُشابِهُها، والعجب مِن طوائِف يَعتقدونَ في الأمواتِ!! فإذا عَرَضَت لهم في البَحرِ مثلُ هذه الحالة دَعُوا الأُموات، ولم يُخلِصُوا الدُّعاءَ لله كما فعلَه المُشرِكونَ، فلينظُر المرء إلى ما فعلَت تلك الاعتقاداتُ الشَّيطانيَّةُ، وأين وصل بها أهلُها، وإلى أينَ رمى بهم الشَّيطانُ، وكيف اقتادَهم وتسَلَّطَ عليهم؟! حتى انقادوا له انقيادًا ما كان يَطمَعُ في مِثلِه ولا في بَعضِه عُبَّاد الأوثانِ (٢).

#### بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنُ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُم إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِيَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾
 ايانِنَا قُلِ ٱللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾

- ﴿ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ ... ﴾ فيه إسنادُ المِساسِ إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ١١٨)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (٢/ ٤٩٥).



الضَّرَّاءِ بعدَ إسنادِ الإذاقةِ إلى ضَميرِ الجَلالةِ، وهذا مِن الآدابِ القُرآنيَّةِ؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴾ [الشعراء: ٨٠] ونَظائرِه(١).

- وجاء الكلامُ على طَريقةِ الحِكايةِ عن حالِهم، والمُلْقَى إليه الكلامُ هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمِنون، وفيه تعريضٌ بتَذْكيرِ الكُفَّارِ بحالِ حُلولِ المصائبِ بِهم؛ لعلَّهم يتَذكَّرون، فيُعِدُّوا عُدَّةَ الخوفِ مِن حُلولِ النِّقْمةِ الَّتي أنذَرَهم بها في قولِه: ﴿فَٱنظِرُوا ﴾(٢).

- قولُه: ﴿إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا ﴾ فيه تنكيرُ ﴿ مَكْرٌ ﴾؛ للتَّفخيم (٣).

- قولُه: ﴿ قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾ فيه مناسَبةٌ حسَنةٌ؛ فإنّه قال: ﴿ قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾ فجاءت أفعلُ التّفضيلِ؛ لأنّ جُملة ﴿ وَإِذَا أَذَفَنَا النّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ مَكُرّ فِي اَيَانِنا ﴾ قبْلُها تتضمَّنُ شُرعة المَكْرِ مِنهم؛ لأنّ هذه الجملة دليلٌ على سُرعة تقلُّب ابنِ آدمَ مِن حالةِ الخيرِ إلى حالةِ الشَّرِ، وذلك بلَفْظِ ﴿ أَذَفَنا ﴾ كأنّه قيلَ: أوّلَ ذَوْقِه الرَّحمة قبلَ أن يُداوم استِطْعامَها مَكروهُ، وبلفظِ ﴿ أَذَفَنا ﴾ كأنّه قيلَ: أوّلَ ذَوْقِه الرَّحمة قبلَ أن يُداوم استِطْعامَها الضَّرَاءِ لا يُمهِلُ ذلك، وبلفظِ ﴿ إذا ) الفُجائيَّةِ الواقعةِ جَوابًا لـ (إذا) الشَّرطيَّةِ، أي: في وقتِ إذاقةِ الرَّحمةِ، كأنَّه قال: وإذا رَحِمْناهم مِن بعدِ ضرَّاءَ فاجَوُوا وُلم يتَلبَّثُوا ريْثَما يُسيغُون غُصَّتَهم (١٤).

- وجملةُ: ﴿إِنَّ رُسُلُنَا يَكْنُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ استِئْنافُ خِطابٍ للمُشرِكينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٣٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٠٠- ٣١).



مُباشَرةً؛ تَهديدًا مِن اللهِ؛ فلِذَلِك فُصِلَت ولم تُعطَفْ على الَّتي قبلَها؛ لاختِلافِ المُخاطَبِين يَعتقِدون لاختِلافِ المُخاطَبِين يَعتقِدون خِلافَ ذلك؛ إذْ كانوا يَحسَبون أنَّهم يَمكُرون بالنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّ مَكْرَهم يتَمشَّى عليه ولا يَشعُرُ به، فأعلَمَهم اللهُ بأنَّ الملائِكة الموكَّلِين بإحصاءِ الأعمالِ يَكتُبون ذلك (۱). وهذه الجملةُ أيضًا تَعليلٌ مِن جِهتِه تعالى لأسرَعيَّةِ مَكرِه سبحانه، وفيه مِن المبالَغةِ ما لا يوصَفُ، وصيغةُ الاستقبالِ في (يَكْتُبون - تَمكُرون)؛ للدَّلالةِ على الاستِمرارِ التَّجدُّديِّ (۱)، والتَّكرُّر، في تتكرَّرُ كِتابتُهم كلَّما يتكرَّرُ مَكرُهم (۱).

- وفي قولِه: ﴿ تَمْكُرُونَ ﴾ -بالتَّاءِ على الخِطابِ - مُبالَغةٌ لهم في الإعلامِ بحالِ مَكرهم (١٠).

- وفي قولِه: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا ﴾ الْتِفَاتُ -حيث لم يَقُلْ: (إِنَّ رُسلَه) - فهو تلوينٌ للخِطابِ بصَرفِه عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إليهم؛ للتَّشديدِ في التَّوبيخ (٥٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿ هُوالَّذِى يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَىٰ إِذَا كُنْتُو فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أَلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أَلْمِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لِنَكُونَنَ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ﴾

- في قولِه: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ التفاتُ، حيث عدَل عن الخِطابِ إلى الغيبةِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣١)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٣).



للمُبالغة، كأنّه تذكِرةٌ لغيرِهم؛ لِيتعجّب مِن حالِهم ويُنكِرَ عليهم (١)، ومِن بديعِ الأسلوبِ في الآيةِ: أنّها لَمّا كانت بصددِ ذِكْرِ النّعمةِ جاءت بضَمائرِ الخِطابِ الصَّالحةِ لِجَميعِ السَّامِعين، فلمَّا تَهيَّأت للانتقالِ إلى ذِكْرِ الضَّرَّاءِ وقَع الانتقالُ مِن ضَمائرِ الخِطابِ إلى ضَميرِ الغيبة؛ لِتَلوينِ الأسلوبِ وقَع الانتقالُ مِن ضَمائرِ الخِطابِ إلى ضَميرِ الغيبة؛ لِتَلوينِ الأسلوبِ بما يُخلِّصُه إلى الإفضاءِ إلى ما يَخُصُّ المشرِكين، فقال: ﴿وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ على طريقةِ الالتِفاتِ، أي: وجرَيْن بكُم، وهكذا أُجرِيَت الضَّمائرُ جامِعةً للفريقين، إلى أن قال: ﴿ فَلَمَّا أَنْجَهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾؛ للفريقين، إلى أن قال: ﴿ فَلَمَّا أَنْجَهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ ؛ تعويلًا على فقد أخرَج مِن الحَبِرِ مَن عَدا الَّذين يَبغُون في الأرضِ بغيرِ الحقِّ لا يَسْمَلُ المسلِمين (٢). القَرينةِ؛ لأنَّ الَّذين يَبغون في الأرضِ بغيرِ الحقِّ لا يَسْمَلُ المسلِمين (٢).

- وأيضًا ابتُدِئ الإتيانُ بضَميرِ الغيبةِ مِن آخِرِ ذكرِ النِّعمةِ عندَ قولِه: ﴿ وَجَرَيْنَ بِمِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾؛ للتَّصريحِ بأنَّ النِّعمةَ شَمِلَتهم، وللإشارةِ إلى أنَّ مَجيءَ العاصفةِ فجأةً في حالِ الفرَحِ مُرادُ مِنه ابتِلاؤُهم وتخويفُهم؛ فهو تمهيدُ لقولِه: ﴿ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ ﴾ (٣).

- قولُه: ﴿ لَنَكُونَكُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ فيه تأكيدُ وَعْدِهم بالشُّكرِ بثَلاثِ مُؤكِّداتٍ: لام تَوطِئةِ القَسَم، ونونِ التَّوكيدِ، والتَّعبيرِ بصيغةِ ﴿ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ وهو أبلَغُ مِن (لنَكوننَّ شَاكِرين)؛ لِما يُفيدُه مِن كَونِهم مِن هذه الزُّمرةِ الَّتي دَيدَنُها الشُّكرُ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٣٣٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٣٨).



٣- قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْجَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ ٱنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا أَنِحَنَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ أتى بـ (إذا) الفُجائيَّةِ في جوابِ (لَمَّا)؛ للدَّلالةِ على تَعجيلِهم بالبَغي في الأرضِ عَقِبَ النَّجاةِ('').

- وزيادةُ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ للدَّلالةِ على شُمولِ بَغيِهم لأقطارِها، وصيغةُ المضارِع ﴿ يَبْغُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على التَّجدُّدِ والاستمرارِ (٢).

- وقولُه: ﴿ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ قيدٌ كاشفٌ لِمَعنى البغي؛ إذ البغيُ لا يَكُونُ بحقٌ، فهو كالتَّقييدِ في قولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ (") [القصص: ٥٠].

- قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ توجيةٌ للخِطابِ إلى أولئك الباغينَ؛ للتَّشديدِ في التَّهديدِ، والمبالَغةِ في الوَعيدِ (١٠). وافتُتِح الخِطابُ بـ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾؛ لاستِصْغاءِ أسماعِهم، والمقصودُ مِن هذا تَحذيرُ المشركين ثمَّ تَهديدُهم (٥٠).

قولُه: ﴿ إِنَّمَا بَغُيُكُمُ عَلَى أَنفُسِكُم ﴾ في قَصْرِ البَغيِ على كونِه مُضِرًّا بهم - كما هو مُفادُ حرفِ الاستِعْلاءِ (على) - تنبيهٌ على حَقيقةٍ واقعيَّةٍ وموعظةٍ لهم؛ لِيَعلَموا أنَّ التَّحذيرَ مِن الشِّركِ والتَّهديدَ عليه لِرَعْيِ صَلاحِهم، لا لأنَّهم يَضُرُّونه سُبحانَه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- قولُه: ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ ... ﴾ فيه تقديم الجارِّ والمجرورِ ؛ للدَّلالةِ على الثَّباتِ والقَصْرِ (١) ، وإفادةِ الاختصاصِ ، أي: تُرجَعون إلينا لا إلى غيرِ نا ؛ تَنزيلاً للمُخاطَبين منزلةَ مَن يظُنُّ أنَّه يُرجَعُ إلى غيرِ اللهِ ؛ لأنَّ حالَهم في التَّكذيبِ بآياتِه، والإعراضِ عن عِبادتِه إلى عبادةِ الأصنامِ كحالِ مَن يظُنُّ أنَّه يُحشَرُ إلى الأصنام، وإن كان المشرِكون يُنكِرون البَعثَ مِن أصلِه (٢).

- وعُطِفَت هذه الجملةُ بـ (ثُمَّ)؛ لإفادةِ التَّراخي الرُّتبيِّ؛ لأنَّ مضمونَ هذه الجملةِ أصرَحُ تَهديدًا مِن مَضمونِ جُملةِ: ﴿إِنَّمَا بَغُيُكُمُ عَلَىٓ أَنفُسِكُم ﴾(٣).

- قولُه: ﴿ فَنُنِيَّئُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه تفريعُ ﴿ فَنُنِيَّئُكُم ﴾ على جملةِ: ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ ﴾ تفريعَ وعيدٍ على تهديدٍ، والإنباءُ هنا كنايةٌ عَن الجزاءِ؛ لأنَّ الإنباءَ يستلزِمُ العِلمَ بأعمالِهم السَّيِّئةِ، والقادِرُ إذا عَلِم بسوءِ صَنيعِ عَبدِه لأنَّ الإنباءَ يَستلزِمُ العِلمَ بأعمالِهم السَّيِّئةِ، والقادِرُ إذا عَلِم بسوءِ صَنيعِ عَبدِه لا يَمنَعُه مِن عقابِه مانعُ، وفي ذِكْرِ ﴿ كُنتُمْ ﴾ والفِعْلِ المضارعِ ﴿ نَعْمَلُونَ ﴾ دلالةٌ على تكرُّر عمَلِهم، وتَمكُّنِه مِنهم (١٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيتان (٥٦-٥٦)

﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْلُطَ بِهِ اَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعُمُ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظَرَ اَهُلُهَا أَنَّهُمُ وَيَ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازّيَّنَتُ وَظَرَ اَهُلُهَا أَنَّهُمُ قَدْرُونَ عَلَيْهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ قَدْرُونَ عَلَيْهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَا أَمْنُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ زُخُرُفَهَا ﴾: أي: حُسنَها وبَهاءَها، وزينَتَها بالنَّباتِ، وأصلُ الزخرف: الذَّهَبُ والزِّينةُ المُزَوَّقةُ (١).

﴿ حَصِيدًا ﴾: أي: محصودةً، ومقطوعةً مِن أصولِها. وأصلُ (حصد): يدلُّ على قَطع الشَّيءِ (٢٠).

﴿ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ﴾: أي: لم تكُنْ عامِرةً، مِن: غَنِيَ في المكانِ: إذا أقامَ فيه وعَمَّره، ومِنه المَغاني: المَنازِلُ التي يَعمُرُها النَّاسُ. وأصلُ (غني): يدلُّ على الكفاية (٣).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ مَثَلَ زينةِ الحياةِ الدُّنيا، في سُرعةِ زَوالِها، كمَثَل مَطَر أنزَلَه اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٥٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۵۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۷۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۳۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۵۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٨).



مِن السَّماءِ إلى الأرضِ، فنبَتَ به أنواعٌ مِن نباتِ الأرضِ، اختلط بعضُها ببعض، ممَّا يأكُلُه النَّاسُ والأنعامُ، حتى إذا ظهر حُسنُ الأرضِ بألوانِ النَّباتِ المُختَلِفة، وتزيَّنَت بأنواعِ الحُبوبِ والثِّمارِ، والأزهارِ المتعَدِّدةِ الألوانِ والأشكالِ، وأيقنَ أهلُها أنَّهم قادِرونَ على حَصدِ زَرْعِها، وقَطْفِ ثِمارِها؛ أتاها قضاءُ اللهِ بإهلاكِ نَباتِها، فصَيَّرَ تعالى النَّباتَ مَقلوعًا هالِكًا، كأنْ لم يكُنْ قائمًا على ظَهرِ الأرضِ مِن قَبلُ، كذلك يُفصِّلُ اللهُ الآياتِ لِقَوم يتفكرونَ.

ويُبيِّنُ تعالى أنَّه يدعو عِبادَه لِدُخولِ جَنَّتِه، السَّالِمةِ مِن جميعِ الآفاتِ، ويُرشِدُ ويُرشِدُ ويُوفِّقُ من يشاءُ مِن عِبادِه لسُلوكِ الطَّريقِ المُستقيمِ، المُوصِل إلى الجنَّةِ، وهو الإسلامُ.

#### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا كُمَايَةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَنُهُ حَتَىٰ إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَرَ اَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا آتَنها آمَرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ الله تعالى لَمَّا قال: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغُيْكُمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَتَعَ الْحَيَوةِ الدُّنيا من وكان سبَبُ ما ذُكِرَ مِن البَغيِ هو الإفراطَ في حبِّ التمتُّعِ بما في الدُّنيا من الزِّينةِ واللَّذَاتِ؛ ضرَبَ مثلًا بَليغًا عَجيبًا للحياةِ الدُّنيا، يُذَكِّرُ من يبغي فيها على سُرعةِ زَوالِها وانقضائِها، ويصرِفُ العاقِلَ عن الغُرورِ بها، ويهديه إلى القَصدِ والاعتدالِ فيها، واجتنابِ التوسُّلِ إليها بالبَغيِ والظُّلم، وحُبِّ العُلُوِّ والفَسادِ في الأرض، وأنَّها بحالِ ما تُعِزُّ وتُسِرُّ، تَضمَحِلُّ ويَوُولُ أمرُها إلى الفَناءِ(۱).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٨٤).



## ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾.

أي: إنَّما مَثَلُ زِينةِ الحياةِ الدُّنيا في سُرعةِ زَوالِها، كمَثَلِ مَطرٍ أنزلناه من السَّماءِ إلى الأرض(١).

## ﴿ فَأَخْلُطُ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ ﴾.

أي: فنَبَتَ بذلك المطَرِ أنواعٌ مِن نَباتِ الأرضِ مُتداخِلٌ بعضُها في بعض (٢) ممَّا يأكُلُه النَّاسُ من الحُبوبِ والثِّمارِ والبُقولِ، وممَّا تأكُلُه الأنعامُ مِن الكلاِ والعُشب(٣).

## ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ ﴾.

أي: حتَّى إذا ظهَرَ حُسنُ الأرضِ بألوانِ النَّباتِ المُختَلفةِ، وتزيَّنَت بأنواعِ الحُبوب والثِّمارِ والأزهار المتعدِّدةِ الأشكالِ والألوانِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۵۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۲۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) ممَّن اختار هذا المعنى لقوله تعالى: ﴿ فَأَخْنَاكُ بِهِ مَنَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٥٠)، ((البسيط)) للواحدي (١١٣/١٦).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٥٠)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ١٩٤١).

قال الشوكاني: (والباءُ في: ﴿ فَأَخْلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ ﴾ للسبيةِ، أي: فاختلَط بسبيه نباتُ الأرضِ، بأن اشتبَك بعضُه ببعضٍ حتى بلَغ إلى حدِّ الكمالِ). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٩٧). وقيل: المرادُ: امتزجَ الماءُ بالنَّباتِ لِسَرَيانِه فيه. وممَّن اختار هذا المعنى: القاسمي، وابنُ عاشورِ. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٦/ ١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۵۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (/ ٣٢٧)، ((تفسير البن كثير)) (٤/ ٢٦٠)، ((تفسير القاسمي)) (١/ ١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۵۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (٤/ ٣٢)، ((تفسير البعدي)) (٨/ ٣٢٧)، ((تفسير البعدي)) (٥/ ٣٦١). ((ص: ٣٦١).





كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلأَرْضَ هَامِدَةً فَاإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَّتُ وَرَبَتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَفْج بَهِيج ﴾ [الحج: ٥].

وقال سُبحانه: ﴿ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجِ بَهِيجٍ \* بَقِيرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ \* وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَدَرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَجَنَّتٍ وَحَبَّ الْخَصِيدِ \* وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيدُ \* وَالنَّخُل بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعُ نَضِيدُ \* [ق: ٧ - ١٠].

## ﴿ وَظَنَّ أَهَٰلُهُمْ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا ﴾.

أي: وأيقَنَ أهلُ الأرضِ -الذين زَرَعوها وغَرَسوها- أنَّهم قادِرونَ على حَصدِ زَرعِها، وقَطْفِ ثِمارِها(١).

## ﴿ أَتَّنَّهَا آمَٰنَا لَيُلَّا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾.

أي: جاء الأرضَ قضاؤُنا بإهلاكِ نَباتِها فجأةً؛ إمَّا ليلًا أو نهارًا، فصيَّرْنا النَّباتَ مَقلوعًا هالِكًا، كأنْ لم يكُنْ قائمًا على ظَهرِ الأرضِ يُزَيِّنُها بجمالِه مِن قَبلُ(٢)!

كما قال تعالى: ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْنَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَحُ ﴾ [الكهف: ٤٥].

## ﴿ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾.

أي: كما بيَّنَّا لكم -أيُّها النَّاسُ- مَثَلَ الدُّنيا بهذا المِثالِ، وعرَّفناكم أَمْرَها؛ نُبيِّنُ ونُوضِّحُ -بمِثلِ ذلك التَّفصيلِ البديعِ- الآياتِ لقومِ يتفكَّرونَ ويعتبرونَ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۵۰)، ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۳۷، ۲۳۸)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۷، ۳۲۷)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ۲٦٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۵۰، ۱۵۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱٤، ۱۱۵)،
 ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۲۰)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۸۶، ۲۸۵)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱٤۲، ۱٤٤).



فلا يغترُّونَ بالدُّنيا الفانيةِ(١).

كما قال سُبحانه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ. يَنَبِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ عَزَرْعًا تُخْلِفًا أَلْوَنُهُ, ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٢١].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا الْمَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُ وَلَمْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ابَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلِ اللهِ وَرَضُونَ وَمَا الْمُيوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْفُرُولِ ﴾ وفي الْأَخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِن اللهِ وَرِضُونَ وَمَا الْمُيوَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْفُرُولِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

## ﴿ وَأُللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى الدُّنيا، وسُرعةَ عَطَبِها وزَوالِها، ونَفَّرَ عن المَيلِ إليها بالمَثَلِ السَّابقِ؛ رغَّبَ في الآخرةِ، ودعا إلى الجنَّةِ(٢)، فقال:

## ﴿ وَأَلَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيمِ ﴾.

أي: واللهُ يدعو عِبادَه إلى دُخولِ جَنَّتِه السَّالِمةِ مِن جميعِ الآفاتِ، فاطلُبوها بِطاعَتِه، ولا تطلُبوا الدُّنيا وزينَتَها؛ فإنَّها مليئةٌ بالآفاتِ والنَّكباتِ، ومصيرُها إلى زوالِ وفَناءٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ١٦٦، ١٦٧)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۰)، ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۲۳۸)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۰۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۶/ ۱۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥٣/١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٧)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٢).



عن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عنهما، قال: ((جاءَتْ ملائكةٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو نائِمٌ، فقال بعضُهم: إنَّه نائمٌ، وقال بعضُهم: إنَّ العَينَ نائِمةٌ، والقلبَ يقظانُ، فقالوا: إنَّ لِصاحِبِكم هذا مَثلًا، فاضربوا له مَثلًا، فقال بعضُهم: إنَّ العَينَ نائمةٌ، والقلبَ يقظانُ، فقالوا: مَثلُه كمثلِ رَجُلِ إنَّه نائمٌ، وقال بعضُهم: إنَّ العَينَ نائمةٌ، والقلبَ يقظانُ، فقالوا: مَثلُه كمثلِ رَجُل بنى دارًا، وجعل فيها مأدُبةً (۱)، وبعثَ داعيًا، فمن أجابَ الدَّاعيَ دخل الدَّارَ، وأكلً مِن المأدُبةِ، ومَن لم يُجِبِ الدَّاعيَ لم يدخُلِ الدَّارَ، ولم يأكلُ من المأدُبة، فقالوا: أولُوها له يَفْقَهُها، فقال بعضُهم: إنَّه نائمٌ، وقال بعضُهم: إنَّ العَينَ نائمةٌ، والقَلبَ يقظانُ، فقالوا: فالدَّارُ الجنَّةُ، والدَّاعي مُحمَّدُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمن أطاع محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمن أطاع محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقد أطاعَ الله، ومَن عصى محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقد أطاعَ الله، ومَن عصى محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقد أطاعَ الله عليه وسلَّم فقد عصى الله ومُحمَّدُ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقد أطاعَ الله عليه وسلَّم فَوْقٌ (۱) بين النَّاس)) (۱۳).

## ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾.

أي: واللهُ يُرشِدُ ويوفِّقُ مَن يَشاءُ مِن عِبادِه إلى الإسلامِ، وهو الطَّريقُ المُستَقيمُ المُوصِلُ مَن سلَكَه إلى الجنَّة (٤٠).

قال الخازن: (قال قتادة: اللهُ هو السَّلامُ ودارُه الجنَّةُ، فعلى هذا، السَّلامُ اسمٌ مِن أسماءِ الله عزَّ وجَلَّ، ومعناه: أنَّه سبحانه وتعالى سَلِمَ مِن جميعِ النَّقائِصِ والعُيوبِ والفناء... وقيل: إنَّه سبحانه وتعالى يُوصَفُ بالسَّلامِ؛ لأنَّ الخَلقَ سَلِموا مِن ظُلمِه. وقيل: إنَّه تعالى يُوصَفُ بالسَّلامِ، بمعنى: ذي السَّلامِ، أي: لا يقدِرُ على تخليصِ العاجِزينَ مِن المكارِهِ والآفاتِ إلَّا هو. وقيل: دارُ السَّلامِ اسمٌ للجنَّةِ، وهو جمعُ سلامةٍ. والمعنى: أنَّ مَن دخلها فقد سَلِم من جميعِ الآفات، كالمَوتِ والمَرَض والمصائبِ، والحُزنِ والغَمِّ والتَّعَب والنَّكَد. وقيل: سُمِّيت الجنَّةُ دارَ السَّلامِ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى يُسلِّمُ على أهلِها، أو تُسلِّمُ الملائكةُ عليهم). ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٣٨). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٦٧، ١٦٨)، ((تفسير السعود)) (٤/ ١٦٧)، (ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٦٧، ١٦٨)، ((تفسير السعود)) (٤/ ١٦٧)).

<sup>(</sup>۱) المَأُدُبة: الطعامُ يُصنَعُ، ويُدعا إليه الناسُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (۱۰/ ۱۵۳). (۲) فَرْقُ: أي: فارِقٌ بين النَّاجي والهالِك مِن النَّاسِ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (۱۰/ ۱٥٤). (٣) رواه البخاري (٧٢٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٥٣)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٣٧٨)، ((تفسير المنار))



#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا كُمْآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِـ الْبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ شَبَّه الحياة الدُّنيا بماء السَّماء دونَ ماء الأرضِ؛ لأنَّ ماء السَّماء وهو المطرُ - لا تأثير لِكسبِ العَبدِ فيه بزيادةٍ أو نقصٍ، أو لأنَّه يستوي فيه جميعُ الخلائقِ، بخلافِ ماء الأرضِ، فكان تشبيهُ الحياةِ به أنسَبَ (١).

٢- الأمرُ المذكورُ في قولِه تعالى: ﴿ أَتَنَهَا آَمُنَ اللَّهِ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا ﴾ هو الأمرُ الكونيُّ، ويقابلُه: الأمرُ الدينيُّ، كما في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْأَمْرُ الدينيُّ، كما في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهَ حَسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى اللَّهُ رَبِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ اللَّهَ حَسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى اللَّهُ رَبِكَ وَيَنْهَىٰ عَنِ اللَّهَ حَسَنَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَكُمْ لَكُمْ مَن اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

٣- الإرادةُ نوعان: إرادةٌ كونيَّةٌ قَدَريَّةٌ، وهي المشيئةُ، ولا مُلازمة بينها وبين المحبَّةِ والرِّضا، بل يدخُلُ فيها الكُفرُ والإيمانُ، والطَّاعاتُ والعِصيانُ، والمَرضِيُّ والمحبوبُ والمكروهُ وضِدُّه، وإرادةٌ دينيَّةٌ شَرعيَّةٌ مختَصَّةٌ بمراضي اللهِ ومَحابِّه، وعلى مقتضاها أمَرَ عِبادَه ونهاهم، وتجتَمعُ الإرادةُ الكونيَّةُ والشَّرعيَّةُ في حقِّ الفاجِر العاصي؛ فالله والشَّرعيَّةُ في حقِّ الفاجِر العاصي؛ فالله سبحانه دعا عبادَه عامَّةً إلى مرضاتِه، وهدى لإجابتِه من شاء منهم، كما قال تعالى: ﴿ وَاللهُ يُدْعُونُ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسُنَقِمٍ ﴾ فعمَّم سُبحانه تعالى: ﴿ وَاللهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْنَقِمٍ ﴾ فعمَّم سُبحانه

لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٨٦، ٢٨٧).

قال السعدي: (خَصَّ بالهدايةِ مَن شاء استخلاصَه واصطفاءَه، فهذا فَضلُه وإحسانُه، واللهُ يختَصُّ برَحمتِه من يشاءُ، وذلك عَدلُه وحِكمتُه، وليس لأحدٍ عليه حُجَّةٌ بعد البيانِ والرُّسُلِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٤٥-٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/٢٦٧).





الدَّعوةَ، وخَصَّ الهداية بمن شاء (١).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ وَاللّهَ يُدْعُوۤا إِلَى دَارِ السَّلَمِ ﴾ أي: يدعو النَّاسَ جميعًا إلى دارِ السَّلامةِ عن كُلِّ مَكروهٍ وآفةٍ، وهي الجنَّةُ، وإنَّما ذُكِرَت بهذا الاسمِ لذِكْرِ الشَّلامةِ عن كُلِّ مَكروهٍ وآفةٍ، وهي الجنَّةُ، وإنَّما ذُكِرَت بهذا الاسمِ لذِكْرِ الدُّنيا بما يُقابلُه مِن كَونِها مَعرضًا للآفاتِ(٢).

٥- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدُعُواْ إِلَى دَارِ السَّلَهِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسُنَقِيمٍ ﴾ عَمَّ سبحانَه و تعالى بالدَّعوةِ أُوَّلًا؛ إظهارًا للحُجَّةِ، وخصَّ بالهدايةِ ثانيًا؛ استغناءً عن خَلْقِه، وإظهارًا للقُدرةِ، لأنَّ الحُكمَ له في خَلْقِه (٣)، وقيل أيضًا: عمَّ بالدَّعوةِ إلى دارِ السَّلام، وخصَّ بالهدايةِ مَن يشاءُ، فذاك عَدلُه، وهذا فَضلُه (٤).

7 - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدُعُواْ إِلَى دَارِ السَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِمٍ ﴾ هذه الآيةُ بَيِّنةُ الحُجَّةِ في الرَّدِّ على القَدَريَّةِ؛ لأَنَّهم قالوا: هَدى اللهُ الخَلقَ كُلَّهم إلى صراطٍ مُستقيم، واللهُ قال: ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسنَقِمٍ ﴾ فردُّوا على اللهِ نُصوصَ القُرآن (٥٠).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ حثٌ مِن الله تعالى لعبادِه على إجابةِ هذه الدَّعوةِ، والمبادرةِ إليها، والمسارعةِ في الإجابةِ (١).

#### بلاغةُ الآيتينِ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِدِءنَبَاتُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أعلام السنة المنشورة)) للحكمي (ص: ٨٨)، وينظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي (١) د ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٧ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٩)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٧٩).



ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلَمُ حَتَّى إِنَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَنَتَ وَظَنَ أَهُلُهَاۤ أَنَّهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ فَحَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ ﴾ فَضَيِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ... ﴾ فيه تشبيهٌ، وهو مِن التَّشبيهِ المركَّبِ؛ شُبِّهَت حالُ الدُّنيا في شُرعةِ تَقَضِّيها، وانقراضِ نَعيمِها بعدَ الإقبالِ، بحالِ نَباتِ الأرضِ في جَفافِه وذَهابِه خُطامًا بعدَما الْتَفَّ وتكاثَفَ، وزَين الأرضَ بخُضرته ورَفيفه (۱)، وهذه الآيةُ تتَنزَّلُ مَنزِلةَ البيانِ لقَولِه: ﴿ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ المؤذِنةِ بأنَّ تَمتُّعَهم بالدُّنيا ما هو إلَّا لمدَّة قصيرة، فبيَّنَت هذه الآيةُ أنَّ التَّمتُّع صائِرٌ إلى زَوالٍ، وأطنبَت فشبَّهَت هيئةَ التَّمتُّع بالدُّنيا لأصحابِها بهيئةِ الزَّرع في نَضارتِه، ثمَّ في مَصيرِه إلى الحَصْدِ (۱).

وفي هذه الآية عَشْرُ جُمَلٍ وقَع التَّركيبُ مِن مَجموعِها، بحيث لو سقَط مِنها شيءٌ اختَلَّ التَّشبيهُ، قيل: وجه تشبيهِ الدُّنيا بالماءِ أمْرانِ؛ أحَدُهما: أنَّ الماءَ إذا أخذت مِنه فوق حاجَتِك تضرَّرت، وإن أخذت قدْرَ الحاجةِ انتفعت به، فكذلك الدُّنيا. والثَّاني: أنَّ الماءَ إذا طبَّقتَ عليه كفَّك لِتَحفَظَه لم يَحصُلْ فيه شيءٌ فكذلك الدُّنيا.

- وصيغةُ القَصرِ ﴿إِنَّمَا ﴾ هنا لِتَأْكيدِ المقصودِ مِن التَّشبيهِ، وهو سُرعةُ الانقِضاءِ، ولِتَنزيلِ السَّامِعين مَنزلةَ مَن يَحسَبُ دَوامَ بهجةِ الحياةِ الدُّنيا؛ لأنَّ حالَهم في الانكِبابِ على نَعيم الدُّنيا كحالِ مَن يَحسَبُ دَوامَه، ويُنكِرُ أن يَكونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٣٤٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٣٦ /٣٦). والرَّفيفُ: النَّباتُ الذي يهتزُّ خُضرةً وتَلأَلُوَّا مِن نضارتِه. يُنظر: ((العين)) للخليل (٨/ ٥٥٥)، ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٤/ ١٥٣٨).



له انقضاءٌ سريعٌ ومُفاجئٌ، والمعنى: قَصرُ حالةِ الحياةِ الدُّنيا على مُشابهةِ حالةِ النَّباتِ الموصوفِ؛ فالقصرُ قَصْرُ قَلبٍ، بُنِيَ على تنزيلِ المُخاطَبينَ منزلة مَن يَعتقِدُ عَكسَ تِلك الحالةِ؛ شُبِّهتْ حالةُ الحياةِ في سُرعةِ تَقضِّيها، وزوالِ نَعيمِها بعدَ البهجةِ به، وتَزايُدِ نَضارتِها بحالِ نباتِ الأرضِ في ذَهابِه حُطامًا، ومَصيرِه حَصيدًا، ومِن بديعِ هذا التَّشبيهِ: تَضمُّنُه لتشبيهاتٍ مُفرَّقةٍ من أطوارِ الحالينِ المتشابهينِ بحيثُ يَصلُحُ كلُّ جزءٍ مِن هذا التشبيهِ المركَّبِ لتشبيهِ المركَّبِ لتشبيهِ عَن الحالينِ المتشابهين؛ ولذلك أَطْنَبَ وصْفَ الحالين مِن ابتدائه (۱).

- قولُه: ﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا وَٱزّيَّنَتُ ... ﴾ كلامٌ فصيحٌ بديعُ اللَّفظِ، حيث جُعِلَت الأرضُ آخِذةً زُخرُفَها على التَّمثيلِ بالعَروسِ، إذا أَخَذَت الثِّيابَ الفاخِرةَ مِن كلِّ لونٍ، فاكْتَسَتها وتزيَّنَت بغيرها مِن ألوانِ الزِّيَن (٢).

- قولُه: ﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ فيه مُبالَغةٌ في التَّلَفِ والهلاكِ، حتَّى كأنَّها لم تُوجَدْ قَبل، ولم يَقُمْ بالأرض بهجةٌ خَضِرةٌ نضِرةٌ تَسُرُّ أهلَها (٣).

- قولُه: ﴿ كَنَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَرُونَ ﴾ تذييلٌ جامعٌ؛ أي مِثْلَ هذا التَّفصيلِ نُفصِّلُ، أي: نُبيِّنُ الدَّلالاتِ كلَّها الدَّالَّةَ على عُمومِ العلمِ والقدرةِ، وإتقانِ الصُّنعِ (١)، وفيه تعريضٌ بأنَّ الذين لم ينتَفِعوا بالآياتِ، ليسوا مِن أهلِ التَفَكُّر، ولا كان تفصيلُ الآياتِ لأجْلِهم (٥).

- وفي قولِه: ﴿ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ خَصَّ (الْمُتَفَكِّرِينَ) بالذِّكرِ؛ تَشريفًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/١١)، ويُنظَر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٠٦١)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



للمنزلةِ، ولِيَقعَ التَّسابُقُ إلى هذه الرُّتبةِ(١)، ولأنَّهم هم المنتَفِعون بتَفصيلِ الآياتِ(١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَلَّهُ يَدْعُوٓا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ﴾

- قولُه: ﴿ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ فيه إضافةُ الدَّارِ إلى اسمِه سُبحانَه؛ تَعظيمًا وتَشريفًا لها (٣)، وذلك على أحدِ أوجهِ التأويل.

- وفي قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ مناسَبةٌ حسَنةٌ؛ فإنَّه لَمَّا كان الدُّعاءُ عامًّا لم يتقيَّدُ بالمشيئة، ولَمَّا كانت الهدايةُ خاصَّةً تقيَّدَت بالمشيئة، فقال: ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ (١٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٤١)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٤٠).





#### الآيتان (۲۱-۲۷)

﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أَوْلَتِهِكَ أَصَحَبُ الْجُنَةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السّيّخَاتِ جَزَآهُ سَيِتَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَمَا أُغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَاصِمْ كَا أَنْمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَاللَّهُمْ فَيْ اللَّهُ مُؤْمِنَا مُظَلِّما أَوْلَيْكِكَ أَصْعَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### غَريبُ الكَلِماتِ:

﴿ وَلَا يَرَهَقُ ﴾: أي: لا يَغشَى، ولا يَعلُو، وأصلُ (رهق): غِشْيانُ الشَّيءِ الشَّيءَ (۱). ﴿ قَتَرُ ﴾: أي: غبارٌ وكآبةٌ، وأصلُ (قتر): يدلُّ على تجميعٍ وتَضييقٍ (۱).

﴿ فِلَّةً ﴾: أي: صَغارٌ، وأصْلُ الذُّكِّ: الخُضُوعُ والاستكانةُ (٣).

#### المعنَى الإجماليُّ:

يُبَيِّنُ تعالى أَنَّ الَّذِينَ أحسَنوا في الدُّنيا لهم الجنَّةُ في الآخرةِ، وزيادةٌ على ذلك، ومِن الزيادةِ - بل أعظمُها - النَّظُرُ إلى وَجهِ اللهِ الكريم، ولا يغشَى وُجوهَهم غُبارٌ ولا هَوانٌ ولا صَغارٌ، أولئك أصحابُ الجنَّةِ هم فيها ماكِثونَ أبدًا.

والذين عمِلوا السَّيِّئاتِ فَعَصَوا وَكَفَرُوا بِالله ورسولِه، فلهم جزاءٌ يسوؤُهم بحسبِ ما عمِلوا مِن السيئاتِ، دونَ زيادةٍ، ويغشاهم هَوانٌ وذُلُّ وخِزيٌ، ليس لهم مِن اللهِ مِن مانعٍ يمنَعُ عنهم سَخَطَه وعذابَه، كأنَّما أُلبِسَت وجوهُهم- مِن شِدَّةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٦٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥١٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٥١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٦٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٥٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٨).



سَوادِها- أجزاءً مِن اللَّيلِ في حالِ ظُلمَتِه، أولئك أصحابُ النَّارِ هم فيها ماكِثونَ أبدًا.

#### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ ۚ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْخُسُنَىٰ وَزِيَادَةً ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةَ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا دعا اللهُ تعالى عِبادَه إلى دارِ السَّلام؛ ذكرَ السَّعاداتِ التي تحصُّلُ لهم فيها(١).

وأيضًا لَمَّا أفهم خَتمُ الآية بِقُولِه: ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْنَقِمٍ ﴾ أنَّ مِن النَّاسِ مَن يهديه، ومنهم مَن يُضِلُّه، وأنَّ الكُلَّ فاعلونَ لِما يَشاءُ، كان موضِعَ أن يُقالَ: هل هم واحِدٌ في الانقيادِ لِمُرادِه؟ فقيل: لا، بل يُقالَ: هل هم فريقانِ، فذَكرَهما(٢).

وأيضًا أنَّه لَمَّا دعا تعالى إلى دارِ السَّلامِ، كأنَّ النُّفوسَ تَشَوَّقَت إلى الأعمالِ المُوجِبةِ لها المُوصِلةِ إليها، فأخبَرَ عنها بقَولِه تعالى (٣):

## ﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُّنَى وَزِيَادَةٌ ﴾.

أي: للَّذين أحسَنوا في الدُّنيا بالإيمانِ، وأحسَنوا في طاعةِ الرَّحمنِ؛ امتثالًا لأمرِه، واجتنابًا لِنَهيِه، على وَجهِ المُراقَبةِ له سُبحانه، وأحسَنوا إلى عبادِ اللهِ تعالى؛ هؤلاء لهم الجنَّةُ، ولهم زيادةٌ على ذلك، وأعظمُ أنواعِها النَّظُرُ إلى وجهِ الله عزَّ وجلَّ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٢).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٢/١٥، ١٦٤)، ، ((البسيط)) للواحدي (١١٠/١٧١)،
 ((تفسير البغوي)) (٢/٢١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٦،١١٥)، ((تفسير القرطبي))





# كما قال تعالى: ﴿ هَلَ جَـزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠]. وقال سبحانه: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً \* إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

وعن صُهيب رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صَلَى الله عليه وسلَّم قال: ((إذا دخَلَ أهلُ الجنَّةِ الجنَّةِ الجنَّةِ اللهُ تبارك وتعالى: تُريدونَ شَيئًا أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تُبيِّضْ وُجوهَنا؟! ألم تُدخِلْنا الجنَّة، وتُنْجِنا من النَّارِ؟! قال: فيكشِفُ الحِجاب، فما أُعطُوا شَيئًا أحَبَّ إليهم مِن النَّظرِ إلى رَبِّهم عزَّ وجَلَّ، ثمَّ تلا هذه الآية:

(٨/ ٣٣٠)، ((تفسير آيات أشكلت)) لابن تيمية (١/ ٣٩٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٤٣)، ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٢٨٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٢/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٩٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٢).

الجمهورُ على أنَّ ﴿ لَلْسُنَىٰ ﴾ الجنَّةُ، و(الزيادة) هي النَّظَرُ إلى وجهِ الله عزَّ وجلَّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٥).

وذهب بعضُ المفسِّرينَ- كابن جريرٍ، وابن كثيرٍ- إلى أنَّ المرادَ بالزيادةِ ما هو أعم من النَّظَرِ إلى وجهِ الله تعالى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٤/١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٢/٤). قال ابنُ جريرٍ: (ومِن الزيادةِ على إدخالِهم الجنةَ أن يكرمَهم بالنظرِ إليه، وأن يُعطيَهم غُرفًا مِن لآلئ، وأن يزيدَهم غفرانًا ورضوانًا؛ كلُّ ذلك مِن زياداتِ عطاءِ الله إيَّاهم على الحسنى التي جعلها الله لأهلِ جناتِه، وعمَّ ربُّنا جلَّ ثناؤُه بقولِه: ﴿وَزِيَادَةٌ ﴾ الزياداتِ على الحسنى، فلم يخصصْ منها شيئًا دونَ شيءٍ، وغيرُ مستنكرٍ مِن فضلِ الله أن يجمعَ ذلك لهم، بل ذلك كلُّه مجموعٌ لهم إن شاء الله. فأولَى الأقوالِ في ذلك بالصوابِ أن يعمَّ كما عمَّه عزَّ ذكرُه). ((تفسير برير)) (١٦٤/١٢)

وقال ابن كثير: (وقولُه: ﴿وَزِيادَةُ ﴾ هي تضعيفُ ثوابِ الأعمالِ بالحسنةِ عشرَ أمثالِها إلى سبعِمِائةِ ضِعْف، وزيادَةٌ على ذلك أيضًا ويشملُ ما يُعْطيهم اللَّهُ في الجِنانِ مِنَ القُصورِ والحُورِ والحُورِ والرِّضا عنهم، وما أخفاه لهم مِن قُرَّةِ أعْيُن، وأفضلُ مِنْ ذلك وأعلاهُ النظرُ إلى وجهه الكريم، والرِّضا عنهم، وما أخفاه لهم مِن قُرَّةِ أعْيُن، وأفضلُ مِنْ ذلك وأعلاهُ النظرُ إلى وجهه الكريم، فإنَّه زيادةٌ أعظمُ مِنْ جميعِ مَا أُعْطُوه، لا يَسْتَحِقُّونَها بعَمَلِهم، بلْ بفَضْلِه ورَحْمَتِه). ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٢/٤).

وقال ابنُ القيمِ: (ولما عطَف سبحانَه الزيادةَ على الحسنَى التي هي الجنةُ، دلَّ على أنَّها أمرٌ آخرُ مِن وراءِ الجنةِ، وقدرٌ زائدٌ عليها، ومَن فسَّر الزيادةَ بالمغفرةِ والرضوانِ فهو مِن لوازمِ رؤيةِ الربِّ تبارَك وتعالَى). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: ٢٩١).



﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً ١٠)(١).

## ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾.

مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا شرَحَ اللهُ تعالى ما يحصُلُ لأهلِ الجنَّةِ مِن السَّعاداتِ، شرَحَ بعد ذلك الآفاتِ التي صانَهم اللهُ بفضلِه عنها، فقال تعالى (٢):

## ﴿ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾.

أي: ولا يَغشى وجوهَ أهلِ الجنَّة غُبارٌ ولا كآبةٌ، ولا هوانٌ أو صَغَارٌ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْرِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴾ [الإنسان: ١١]. وقال سبحانه: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَ إِذِ مُسْفِرَةٌ \* ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴾ [عبس: ٣٨-٣٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ تَعُرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [المطففين: ٢٤].

﴿ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

أي: أولئك -الذين أحسَنوا- أهلُ الجنَّةِ، هم فيها ماكِثونَ أبدًا(٤).

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآلِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللّ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٦٥)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٣/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٩٩٩)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٢٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٨٧).





#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لمَّا أَخبَر تعالَى عن حالِ السُّعداءِ؛ عَطَف بذكرِ حالِ الأشقياءِ، فذكر عدلَه تعالى فيهم، وأنَّه يُجازيهم على السَّيِّئةِ بمثلِها، لا يزيدُهم على ذلك(١).

وأيضًا فإنَّ اللهَ تعالى كما شرحَ حالَ المُسلِمينَ في الآيةِ المتقَدِّمةِ، شَرحَ حال مَن أقدَمَ على السيِّئاتِ في هذه الآيةِ (٢)، فقال:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّنَةٍ بِمِثْلِهَا ﴾.

أي: والَّذين عمِلوا السيِّئاتِ<sup>(٣)</sup> في الدُّنيا، فعَصَوا وكفَروا بالله ورسولِه، فلهم جزاءٌ يسوؤُهم بحسبِ ما عمِلوا مِن السيئاتِ، دونَ زيادةٍ على ما يستحقُّونَ<sup>(١)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ بِأَلسَّ يِتَدِ فَلَا يُجُزِّئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام:

# ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً ﴾.

(١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٣).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٢).

(٣) قيل: تعمُّ السيئات هاهنا الكفرَ والمعاصي، وممن قال بذلك: ابنُ جرير، وابنُ عطيةَ، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٦/١٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٢).

وقيل: المرادُ بها: الشركُ. وممن قال بذلك: الواحديُّ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ٢٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٨/١١). وهذا القولُ مرويٌّ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٢٧).

وقيل: المرادُّ بها المعاصى. وممَّن قال بذلك: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٢).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٦٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٦)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٩٩٤)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٢٠)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٢).



أي: ويَغشاهم هوانٌ وخِزيٌ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَتَرَكَهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرَّفٍ خَفِيٍ ﴾ [الشورى: ٤٥].

وقال سبحانه: ﴿ وَلَا تَحْسَبَكَ ٱللَّهَ غَنفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُ ۗ وَأَفْذِرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ \* مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمُ ۗ وَأَفْذِرُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ [إبراهيم: ٤٢، ٤٣].

## ﴿ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾.

أي: ما لهم مِن اللهِ مِن مانع يمنَعُ عنهم سَخَطَه وعذابَه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَّ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ [الرعد: ٣٤].

وقال سُبحانه: ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ [غافر: ٣٣].

﴿ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾.

أي: كأنَّما أُلبِسَت وجوهُهُم- مِن شِدَّةِ سَوادِها- أَجزاءً مِن اللَّيلِ في حالِ ظُلمَته (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱٦)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۲).

قال السعدي: (﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ﴾ أي: تَغشاهم ﴿ ذِلَّةٌ ﴾ في قلوبهم، وخَوفٌ مِن عذابِ اللهِ، لا يدفَعُه عنهم دافِعٌ، ولا يَعصِمُهم منه عاصِمٌ، وتسري تلك الذَّلَّةُ الباطنةُ إلى ظاهِرِهم، فتكونُ سَوادًا في الوُّجوهِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲۱/۱۲۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/۱۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۲)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ۲٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٩)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٨/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٧٧ - ١٧٩)، ((تفسير





كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةُ ﴾ [الزمر: ٦٠].

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٦].

## ﴿ أُوْلَئِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

أي: أولئك- الموصوفونَ بهذه الصفاتِ الذميمةِ - أهلُ النَّارِ، هم فيها ماكِثونَ أَمدًا(١).

## الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

لا عاصِمَ مِن اللهِ لا في الدُّنيا ولا في الآخرة؛ فإنَّ قضاءَه مُحيطٌ بِجَميعِ الكَائِناتِ، وقدَرَه نافِذٌ في كلِّ المُحدَثاتِ، إلَّا أنَّ الغالِبَ على الطِّباعِ العاصيةِ، أنَّهم في الحياةِ العاجلةِ مُشتَغِلونَ بأعمالِهم ومُراداتِهم، أمَّا بعد الموتِ فكُلُّ أحدٍ يُقِرُّ بأنَّه ليس له مِن اللهِ مِن عاصم، قال تعالى: ﴿مَا لَهُم مِن اللّهِ مِن عاصم، قال تعالى: ﴿مَا لَهُم مِن اللّهِ مِن عاصم،

#### الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

في قَولِه تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْمُسُنَى وَزِيَادَهُ ﴾ مُناسبةٌ بينَ الإحسانِ، وبينَ النَّظَرِ إلى وجهِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ووجهُ ذلك أنَّ الإحسانَ هو أنْ يَعبُدَ المؤمِنُ ربَّه في الدُّنيا على وَجهِ الحُضورِ والمُراقبةِ، كأنَّه يراهُ بقَلبِه، وينظرُ إليه في حالِ عبادَتِه، فكان جزاءُ ذلك النَّظرَ إلى اللهِ عِيانًا في الآخرةِ، وعكسُ هذا ما أخبَرَ اللهُ عبادَتِه، فكان جزاءُ ذلك النَّظرَ إلى اللهِ عِيانًا في الآخرةِ، وعكسُ هذا ما أخبَرَ اللهُ

الرازي)) (۲۱/ ۲۶۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۶۲)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۰)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٤٩٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٢).



تعالى به عن جزاءِ الكفَّارِ في الآخرة: ﴿إِنَّهُمْ عَن رَّبِهِمْ يَوْمَ بِذِ لَتَحْجُوبُونَ ﴾ [المطففين: ١٥]، وجَعَلَ ذلك جزاءً لحالِهم في الدُّنيا، وهو تَراكُمُ الرَّانِ على قُلوبِهم؛ حتى حُجِبَتْ عن مَعرِفتِه، ومُراقَبتِه في الدُّنيا، فكان جزاؤُهم على ذلك أنْ حُجِبُوا عن رؤيتِه في الآخرة (١٠).

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أَوْلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أَوْلَا يَرْهَقُ وَجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أَوْلَا يَلِهُ وَيَهَا خَلِدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَا يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ؛ لبيانِ أَمْنِهم مِن المكارِه، بَعدَ بَيانِ فوزِهم بالمطالِبِ بقولِه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ ﴾، وإنّها ذَكرَ أَمْنَهم مِن المكارِهِ - مع أَنَّ فَوْزَهم بالمطالِبِ يَقتضِيه - ؛ تَذكيرًا بما يُنقِذُهم اللهُ تعالى مِنه برحمتِه (٢).

- وفيه تقديمُ المفعولِ: ﴿ وُجُوهَهُمْ ﴾، على الفاعلِ: ﴿ قَتَرُ ﴾؛ للاهتمام ببيانِ أَنَّ المَصونَ مِن الرَّهَقِ أَشرفُ أعضائِهم، وللتَّشويقِ إلى المؤخَّرِ؛ فإنَّ ما حقُّه التَّقديمُ إذا أُخِّر تَبْقَى النَّفسُ مُترقِّبةً لوُرودِه، فعند ورودِه عليها يتَمكَّنُ عندَها فضْلَ تمكُّنِ، ولأنَّ في الفاعلِ ضرْبَ تَفْصيلِ (٣).

- وكنّى بالوجهِ عن جملةِ الجسَدِ؛ لكونِ الوجهِ أَشرَفَه، ولِظُهورِ أَثرِ السُّرورِ والسُّرورِ والمرادُ: لا ينالُهم مكروهٌ، بوجهٍ مِن الوجوهِ؛ لأنَّ المكروهَ إذا وقَع بالإنسانِ، تبيَّن ذلك في وجهه، وتغيَّر وتكدَّر (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٢).



- وفيه تعريضٌ بالَّذين لم يَهدِهِمُ اللهُ إلى صراطٍ مستقيم، وهم الَّذين كسَبوا السَّيِّئاتِ؛ تعجيلًا للمَساءة إليهم بطريقِ التَّعريضِ قبلَ التَّصريحِ، الذي يأتي في قولِه: ﴿ وَتَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ إلى قولِه: ﴿ مُظْلِمًا ﴾ (١) [يونس: ٢٧].
- وجملةُ: ﴿ أَوْلَكِكَ أَصَّحَبُ النَّارِ ۚ هُمَ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ نتيجةٌ للمقدِّمةِ؛ فبَيْنها وبينَ التي قبلَها كمالُ الاتِّصالِ؛ ولذلك فُصِلَت عنها، ولم تُعطَفْ (٢).
- واسمُ الإشارةِ ﴿ أُولَيْكَ ﴾ فيه تَنبيهُ على أنَّهم استَحقُّوا الخلودَ لأجلِ إحسانِهم، وما فيه مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلوِّ دَرجتِهم، وسُموِّ طبَقتِهم (٣).
- ٢ قوله تعالى: ﴿ وَٱلَذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِئَاتِ جَزَآءُ سَيِئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَةً مَّا لَهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ كَأَنَمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُهُمْ قَطَعًا مِّنَ ٱلْيَلِ مُظْلِمًا أَوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيها خَلِدُونَ ﴾
   خَلِدُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّءَاتِ جَزَاءُ سَيِنَةٍ بِعِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾ عطفٌ على جملة: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ ﴾ وعبّر في جانب المسيئين بفِعلِ ﴿ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ ، دونَ فِعْل (أَساؤوا) كما عبّر في جانب الّذين أحسنوا؛ كسبُواْ ٱلسّيّئاتِ ﴾ ، دونَ فِعْل (أَساؤوا) كما عبّر في جانب الّذين أحسنوا؛ للإشارة إلى أنَّ إساءتهم مِن فِعْلِهم وسعيهم؛ فما ظلَمَهم اللهُ ولكنْ أنفسَهم يَظلِمون (٤٠).
- وفيه تغييرُ السَّبْكِ حيثُ لم يَقُل: (ولِلَّذين كسَبوا السَّيِّئاتِ السُّوأَى)، في مقابلةِ: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْخُسُنَى ﴾؛ لِمُراعاةِ ما بينَ الفريقينِ مِن كمالِ التَّنائي والتَّبائين، وإيرادُ (الكَسْب)؛ للإيذانِ بأنَّ ذلك إنَّما هو لسوءِ صَنيعِهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٣٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤٧).



وبسبب جنايتِهم على أنفُسِهم(١).

- وأيضًا قوله: ﴿ أَحْسَنُوا ﴾ ، و﴿ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ فيه تنبيهٌ على أنَّ المؤمِنَ لَمَّا خُلِقَ على لَمَّا خُلِقَ على الفِطرةِ واصَلَها بالإحسانِ، وعلى أنَّ الكافِرَ لَمَّا خُلِقَ على الفطرةِ انتقَلَ عنها، وكسَبَ السَّيِّئاتِ، فَجَعلَ ذلك مُحسِنًا، وهذا كاسِبًا للسيِّئاتِ؛ ليدُلَّ على أنَّ المؤمِنَ سلك ما يَنبغي، وهذا سلك ما لا يَنبغي (٢).

- قولُه: ﴿ وَتَرَهَفُهُمْ ذِلَةٌ ﴾ فيه إسنادُ الرَّهَقِ إلى أَنفُسِهم دون وُجوهِم؛ للإيذانِ بأنَّها محيطةٌ بهم غاشيةٌ لهم جميعًا، وتنكيرُ ﴿ ذِلَةٌ ﴾ للتَّفخيم (٣).

- قولُه: ﴿ مَّا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ﴾: نفْيُ العاصمِ فيه مُبالغةٌ ظاهرةٌ في نفْيِ العِصمةِ من الله تعالى (٤).

- في قولِه: ﴿ كَأَنَمَا أُغَشِيَتَ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ مبالغة في سَوادِ الوُّجوهِ، ولَمَّا كانت ظُلمة اللَّيلِ نهاية في السَّوادِ شبَّه سَوادَ وُجوهِم بقِطَعِ مِن اللَّيل حالَ اشتدادِ ظُلمتِه (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٤٧).





#### الآيات (۲۸-۲۸)

﴿ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُدَ وَشُرَكَا وَكُو فَزَيَّلْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ إِن شُرَكُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمَ مَّا كُنُمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدُا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَن فِلِينَ وَلَيْ أَلُو كُلُ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلَنَهُمُ اللّهِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ هُذَا لِكَ تَبْلُواْ كُلُ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتُ وَرُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلَنَهُمُ اللّهِ مَوْلَنَهُمُ اللّهِ مَوْلَنَهُمُ اللّهِ مَوْلَنَهُمُ اللّهِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴾.

#### غريبُ الكَلِماتِ:

﴿ فَزَيَّلْنَا ﴾: أي: فَرَّقْنا. وأصلُ التزايُل: التبايُن (١٠).

﴿ بَلُوا ﴾: أي: تَختَبِرُ وتَعلَمُ. وأصلُ (بلو): يدلُّ على اختبارٍ (١).

﴿ أَسَلَفَتُ ﴾: أي: قَدَّمَت وعَمِلَت، وأصلُ (سلف): يدلُّ على تقدُّم وسَبْقٍ (٣).

#### مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكَا قُكُمْ ﴾

﴿ مَكَانَكُمْ ﴾ اسمُ فِعلِ أمرٍ، مبنيٌّ على الفَتحِ، لا محَلَّ له من الإعرابِ، بمعنى: اثبُتُوا، منقولٌ عن الظَّرفِ، والفاعِلُ ضَميرٌ مُستَترٌ وُجوبًا، تقديرُه (أنتم)، و﴿ أَنتُمْ ﴾ ضميرٌ مبنيٌّ في محلِّ رفعٍ توكيدٌ للضَّميرِ المُستَترِ في اسمِ الفِعل، ﴿

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٧٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٨٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٣٢٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٤). قال أبو حيان: (تختبرُ ما أسلفَتْ من العملِ، فتعرفُ كيف هو أقبيحٌ أم حسنٌ، أنافعٌ أم ضارٌ، أمقبولٌ أم مردودٌ؟ كما يتعَرَّفُ الرجلُ الشَّيءَ باختبارِه). ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٧٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٤).



وَشُرَكَا وَكُوْ ﴾ معطوفٌ على الضَّميرِ المُستَترِ، مرفوعٌ. وقيل: ﴿مَكَانَكُمْ ﴾ مفعولٌ به منصوبٌ لفِعل محذوفٍ، تقديرُه (الزموا)(١).

#### المُعنى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قائلًا له: واذكرْ - يا مُحمَّدُ - يومَ نَجمَعُ الخَلقَ جميعًا لِمَوقفِ الحسابِ يومَ القيامةِ، ثمَّ نقولُ للذينَ أشركوا: الزَمُوا مَكانكم أنتم ومَن زَعَمتُم أنَّهم شُركاءُ لله في العبادةِ، وفَرَّقْنا بين المُشرِكينَ وشُركائِهم، وقال لهم شُركاؤهم الذين كانوا يعبدونَهم مِن دُونِ اللهِ: ما كُنتم تعبدونَنا في الحقيقةِ، بل كُنتُم تعبدونَ أهواءَكم وشَياطينكم الذين أمَرُوكم بعبادَتِنا، فحَسْبُنا اللهُ شاهِدًا بيننا وبينكم؛ فهو سبحانَه وتعالى قد عَلِمَ أنَّا لم نأمُرْكم بعبادَتِنا، ولم نكُن نَشعُرُ بعبادتِكم لنا.

في ذلك المَوقِفِ في أرضِ المَحشَرِ يومَ القيامةِ تعلَمُ كُلُّ نَفسٍ ما قَدَّمَت من خيرٍ أو شَرِّ، وتَجِدُه مكتوبًا لِتُحاسَبَ عليه، ورُدَّ المُشرِكونَ إلى اللهِ رَبِّهم الحَقِّ؛ لِيُجازيهم بالعدلِ، وزال عنهم ما كانوا يختَلِقونَه من الكَذِب على اللهِ تعالى.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَوْمَ نَحَشُـ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُمْ وَشُرَكَا قُكُمُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا قُهُم مَّا كُنُمُ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ في الآيتينِ السَّابِقَتينِ ما يختَصُّ به كلُّ فريقٍ مِن الفَريقينِ مِن الجَزاءِ وسِماتِه، (الذين أَحْسَنُوا والذين كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ)؛ جاءت هذه الآيةُ بإجمالِ حالةٍ جامعةٍ للفَريقينِ، ثمَّ بتَفصيلِ حالةٍ يَمتازُ بها المُشْرِكُونَ؛ لِيَحصُلَ بذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٦٧٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢/ ١٨٩)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (١١٤/١١).





ذِكرُ فَظيعٍ مِن أحوالِ الذين بَلَغوا الغاية في كَسبِ السَّيِّئاتِ، وهي سَيِّئةُ الإشراكِ الذي هو أَكبَرُ الكبائرِ، وبذلك حصَلَت المُناسَبةُ مع الجُملةِ التي قَبلَها المُقتَضيةِ عَطْفَها عليها(۱).

## ﴿ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾.

أي: واذكُرْ - يا مُحَمَّدُ - يومَ نَجمَعُ جَميعَ الخَلقِ لِمَوقِفِ الحسابِ يومَ القيامةِ ؛ الإنسَ والجِنَّ، والمُؤمِنينَ والكافرينَ، والعابدينَ والمَعبودينَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧].

# ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ مَكَانَكُمُ أَنتُهُ وَشُرَكَآ قُكُم ۗ ﴾.

أي: ثمَّ نقولُ للمُشرِكينَ: الزَموا مكانكم، وقِفوا في مَوضعِكم، أنتم والذين زَعَمتُم أنَّهم شركاءُ لله في عبادتِه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٢].

## ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾.

أي: ففَرَّقْنا بين المُشركينَ العابدينَ، ومَعبُوديهم مِن دونِ اللهِ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٤٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٤)، ((تفسير المنار))
 لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۸۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣)، ((تفسير ابن عاشور))
 (۱۱/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲ / ۱۷۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱ / ۱۸۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۷)، ((تفسير الرازي)) (۱۱ / ۲۶۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۳)، ((تفسير البن كثير)) (ص: ۳۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱ / ۱۵۰، ۱۵۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸۲، ۱۸۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۸/ ۱۸۳)، ((تفسير الرازي)) (۱/ ۲٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۳)،



كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُا الْعَـذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ \* وَقَالَ اللَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَقَ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّاسَبَابُ \* وَقَالَ اللَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَقَ أَكَ لَنَاكَرَةً فَنَتَبَرَّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ١٦٦ - ١٦٧].

وقال سُبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ فَمُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمَتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ فَمُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَّوْبِقًا ﴾ [الكهف: ٥٢].

## ﴿ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنْنُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾.

أي: وقال المعبودونَ للمُشرِكينَ الذين عَبَدوهم: ما كُنتُم تعبدونَنا في الحقيقةِ، بل كُنتم تعبدونَ أهواءَكم وشَياطينكم الذين أمَروكم بعبادَتِنا(١).

((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۵۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۱)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۳۸۰)، ((تفسير البغوي)) (نفسير البغوي)) (نفسير الزمخشري)) (۲/ ٤١٨)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۳)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۱۱)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ۲۱)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۲۸۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (مار ۱۰۱ / ۱۵۲).

قال البيضاوي: (قيل: يُنطقُ الله الأصنام، فتشافهُهم بذلك مكانَ الشفاعةِ التي يتوقَّعون منها. وقيل: المرادُ بالشركاءِ الملائكةُ والمسيحُ: وقيل: الشياطينُ). ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١١١). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٣).

وممن ذهب إلى أن المراد بالشركاء هنا: الأصنام: البغوي، وابن عطية، والخازن، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤١٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٧)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥١ – ١٥٢).

وقيل: المرادُ بهم الملائكةُ، وممَّن ذهَب إلى ذلك: القرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٣).

وقيل: المرادُ بالشَّركاءِ: جميعُ ما عُبِد مِن دونِ الله تعالى مِن ذَوي العقولِ وغيرِهم. وممَّن قال بذلك: الألوسي. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٦/ ١٠٣).





كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَاْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلَآءِ شُرَكَا وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللَّ

وقال سُبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ الْمَثَمِ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَوُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ \* قَالُواْ سُبْحَنكَ مَا كَانَينَبَغِى لَنَا أَن نَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِكَن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكِرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا \* مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِكَن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَى نَسُواْ ٱلذِّكِرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا \* فَقُدْ كَذَبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ ﴾ [الفرقان: ١٧-١٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ \* وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِثُرَكَآبِهِمْ كَنْفِرِينَ ﴾ [الروم: ١٢-١٣].

وقال جلَّ جلاله: ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكِبِكَةِ أَهَا وَلَآءِ إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكُمْ إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكَ أَكُمْ عِيمِ مَعْبُدُونَ \* قَالُواْ سُبْحَنْكَ أَنتَ وَلِيتُنَا مِن دُونِهِم بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ \* [سبأ: ١-٤-١٤].

## ﴿ فَكَفَىٰ بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَ فِلِينَ اللَّهُ ﴾.

أي: قال المَعبودونَ للذين عَبَدوهم: فحَسْبُنا اللهُ شاهدًا بيننا وبينكم، أيُّها المُشرِكونَ؛ فإنَّه قد عَلِمَ أنَّكم عَبَدتُمونا من غيرِ أن نأمُرَكم، ومِن دونِ أن نَشعُرَ بعِبادتِكم لنا(۱).

كما قال تعالى: ﴿ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ الْفَيْحَةِ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُوْ ۖ وَيَوْمَ الْفَيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٤].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۳۳۶)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۰۰۰)، ((تفسير السوكاني)) (۳۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۳).



وقال سُبحانه: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ مَن دُعَايِهِمْ غَنِفْلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٥-٦].

﴿ هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ آ﴾.

﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسُلَفَتْ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ تَتْلُو ﴾ مِن التِّلاوةِ، أي: تقرأُ كُلُّ نَفسٍ أعمالَها مِن كِتابِها يومَ
 القيامةِ، وقيل: المعنى: تَتَبَعُ كُلُّ نَفسٍ ما قدَّمَتْ مِن خَيرٍ أو شَرِّ (١).

٢ - قِراءة ﴿ تَبْلُو ﴾، أي: تَخْبُرُ، فالمعنى: تَعلَمُ كُلُّ نَفسٍ ما قدَّمَت مِن خَيرٍ أو شَرِّ (٢).

## ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾.

أي: في ذلك المَقامِ في أرضِ المَحشَرِ يومَ القيامةِ تَعلَمُ كلُّ نفسٍ ما قدَّمَت مِن خَيرِ أو شَرِّ، وتَجِدُه مكتوبًا لِتُحاسَبَ عليه "".

<sup>(</sup>۱) قرأ بها حمزةُ، والكِسائيُّ، وخلفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۲۸۳). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۵، ۱۷۵)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ١٧)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٤٤)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٥، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٨٣). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (١٧٤/ ١٧٥، ١٧٥)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ١٧)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٤٤)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۳)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۳/ ۲۹۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸٤)، ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۱۷۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳٤)،





كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدُا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقال سُبحانه: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمَنكُ طَكِيرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبًا يَلْقَدُهُ مَنشُورًا \* ٱقْرَأْ كِنبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٣ – ١٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنها أَ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

## ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: ورُجِعَ هؤلاء المُشرِكونَ إلى اللهِ الذي هو ربُّهم ومالِكُهم، والمتولِّي أمرَهم، الحَقُّ لا شكَّ فيه، دُونَ مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ مِن آلهةٍ (١).

كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ رُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَئَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكَمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُوَ ٱلْمَحُقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

## ﴿ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

أي: وزال عن المُشرِكينَ وبطَلَ ما كانوا يختَلِقونَه مِن الكَذِبِ على اللهِ، بدعواهم أنَّ له شُرَكاءَ يَنفَعونَ مَن عَبَدَهم، ويَدفَعونَ عنه الضُّرَّ، ويُقَرِّبونَه إلى اللهِ(٢).

<sup>((</sup>تفسير البيضاوي)) (٣/ ١١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٣/١١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲ / ۱۷۵)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱ / ۱۸۵)، ((تفسير القاسمي)) ((۲۱ / ۱۸۹)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱ / ۲۹۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٧٥)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٨٦)، ((تفسير



كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَءَا اللَّذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآهِ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآهِ شُرَكَآوُنَا اللَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوَلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ \* وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٨٦-٨٨].

وقال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِيبَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ \* وَفَلَ عَنْهُم مَّا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوّاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [القصص: ٧٤-٧٥].

## الغَوائِدُ التربويَّةُ:

قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمُ وَشُركَآؤُكُمْ فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ العبادة المشوبة لا اعتداد بها، وأنَّ مَن استحَقَّ العبادة استحَقَّ الإخلاصَ فيها، وأنْ لا يُشرَك به أحدُّ(۱).

## الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ﴾ مِن نُكَتِ ذِكرِ حَشرِ الجَميعِ هنا: التَّنبيهُ على أَنَّ فظيعَ حالِ المُشرِكينَ، وافتضاحَهم، يكون بمرأًى ومَسمَعٍ من المؤمنينَ، فتكونُ السَّلامةُ من تلك الحالةِ زيادةً في النِّعمةِ على المُسلِمينَ، وتقويةً في النِّعايةِ للمُشركينَ (٢).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ
 وَشُرَكَا وَٰكُمُ ۚ فَزَيْلُنَا بَيْنَهُمُ ۗ وَقَالَ شُرَكَا وَٰهُم مَّا كُنْمُ إِيّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ كَلِمةُ ﴿ فَزَيْلُنا ﴾ جاءت

القرطبي)) (٨/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٠٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٠).





على لفظِ المُضيِّ بعدَ قَولِه: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ ﴾ وهو مُنتظَرٌ في المُستقَبلِ، والسَّببُ فيه أنَّ الذي حكَمَ اللهُ فيه بأن سيكونُ، صار كالكائن الرَّاهِن الآن (١١).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وُكُمْ ﴾ إنَّما أضاف الشُّركاءَ إليهم لوجوهٍ:

منها: أنَّه يكفي في الإضافةِ أدنَى تعلُّقٍ، فلمَّا كان الكفارُ هم الذين أثْبَتوا هذه الشركة؛ لا جرمَ حسنتْ إضافةُ الشركاءِ إليهم (٢)؛ تهكمًا مِن جهةٍ، وإشارةً إلى أنَّهم مِن صنعِهم هم، ولم يكونوا يومًا شركاءَ لله.

وقيل: إنَّه تعالى لما خاطَب العابدينَ والمعبودينَ بقولِه: ﴿مَكَانَكُمُ ﴾ صاروا شركاءَ في هذا الخطاب<sup>(٣)</sup>.

3- إن قيل: كيف قال: ﴿ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُل

٥ - اللهُ سبحانه يَقرِنُ في كتابِه بين الشِّركِ والكَذِب، كما يَقرِنُ بين الصِّدقِ والإخلاصِ، كما في قَولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٤)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٤/ ٣١٩)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ٨٩).



مَكَانَكُمْ أَنتُهُ وَشُرَكَا وَكُو ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَضَلَ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾، وقال تعالى عن الخليلِ: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَبِفْكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ [الصافات: ٨٥ – ٨٦].

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَعَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا قُكُمْ فَرَيْلَنَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شُركاً وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾
 فَرَيَلْنَا بَيْنَهُمُ وَقَالَ شُركاً وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَوْمَ غَشُرُهُمْ جَمِيعًا... ﴾ كلامٌ مستأنفٌ، مَسُوقٌ لبيانِ بعضٍ آخرَ مِن أحوالِهم الفظيعةِ، وتأخيرُه في الذِّكرِ مع تقدُّمِه في الوجودِ على بعضِ أحوالِهم المحكيَّةِ سابقًا؛ للإيذانِ باستقلالِ كلِّ مِن السَّابقِ واللَّاحقِ بالاعتبار (٢).

- وقولُه: ﴿ فَرَيَّلْنَا ﴾ الفاءُ للدَّلالةِ على وقوعِ التَّزْييلِ ومَباديه عَقِيبَ الخِطابِ مِن غيرِ مُهلةٍ ، وإيثارُ التَّعبيرِ بصيغةِ الماضي؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ الموروثِ؛ لزيادةِ التَّوبيخ والتَّحسيرِ (٣).

- وقال: ﴿ فَزَيَّلْنَا ﴾، ولم يَقُلْ: (فَزِلْنا بينَهم)؛ إرادةَ تَكثيرِ الفعلِ، وتكريرِه (٤٠).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواً إِلَى اللّهِ مَوْلَ لَهُمُ الْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾، تذييلٌ وفَذْلَكةٌ للجُمَلِ السَّابِقةِ، مِن قولِه: ﴿ وَاللّهُ يَدُعُواْ إِلَى دَارِ السَّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥] إلى هنا (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (٢/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥ / ٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٣).





- وقدَّم الظَّرفَ ﴿ هُنَالِكَ ﴾؛ للاهتمامِ به؛ لأنَّه الغرضُ الأهَمُّ مِن الكلامِ؛ لعِظَم ما يقَعُ فيه (۱).

- وقولُه: ﴿ تَبْلُوا ﴾ أي: تَختبِرُ، وهو هنا كنايةٌ عن التَّحقُّقِ وعِلم اليقينِ (١).

وفي قوله: ﴿ وَرُدُّوا ۚ إِلَى اللَّهِ مَوْلَهُ هُ الْحَقِّ وَضَلَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ، على الشَّميرُ في ﴿ رُدُّوا ﴾ للنَّفوسِ المدلولِ عليها بـ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ﴾ على النَّع معطوفٌ على ﴿ تَبُلُو ﴾ ، وعُدِل إلى الماضي ؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ والتَّقرُّرِ ، وعُدِل إلى الماضي ؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ والتَّقرُّرِ ، وإيثارُ صيغةِ الجمع ؛ للإيذانِ بأنَّ ردَّهم إلى اللهِ يكونُ على طريقةِ الاجتماع ، لا يُلائِمُه التَّعرُضُ لوصفِ الحقِّيَةِ في قولِه تعالى : ﴿ مَوْلَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَكَ الْمَقَ ﴾ ؛ فإنه للتَّعريضِ بالمردودينَ ؛ فقولُه عز وجل : ﴿ وَضَلَ عَنْهُم مّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ممّا لا مجالَ فيه للتَّدارُكِ قطعًا ؛ فإنَّ ما فيه من الضَّمائرِ الثَّلاثةِ للمُشرِكين ، فيلزَمُ التَّفكيكُ حتمًا ، وتخصيصُ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ بالنَّفوسِ المشرِكةِ مع عُمومِ فيكزَمُ التَّفكيكُ حتمًا ، وتخصيصُ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ بالنَّفوسِ المشرِكةِ مع عُمومِ البلوى للكلِّ يأباه مَقامُ تَهويلِ المقام (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤١).



#### الآيات (۲۲-۲۱)

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُحْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ الْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ كَنَقُونَ اللَّهُ فَلَا الطَّهَالِلُّ فَأَنَّ تُصُرَفُونَ لَنَّ كُنَقُونَ اللَّهُ لَذَالِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَقُ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلطَّهَالِلُّ فَأَنَّ تُصُرَفُونَ اللَّهُ كَنَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ﴾ .

#### غريبُ الكلماتِ:

﴿ حَقَّتُ ﴾: أي: وجَبَتْ و ثَبَتَتْ؛ يُقال مِنه: حقَّ على فُلانٍ كذا، يَحِقُّ عليه: إذا ثَبَت ذلك عليه ووجَبَ، وأصلُ (حقَّ): يدلُّ على إحكام الشَّيءِ وصِحَّتِه (١١).

#### المَعنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ اللهُ نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يسألَ المُشرِكينَ: مَن الذي يرزُقُكم من السَّماءِ والأرضِ، أمْ مَن يملِكُ السَّمعَ والأبصارَ، ومن يُخرِجُ الشَّيءَ الحيَّ من الشيءِ الميِّتِ بَقُدرتِه العظيمةِ، ويُخرِجُ الشَّيءَ الميِّتَ من الشَّيءِ الميِّتِ من الشَّيءِ المحيِّ، ومن يدبِّرُ أمرَ جَميعِ الخلائقِ، ويتصرَّفُ في السَّماءِ والأرضِ بما شاء، فسيقولُ المُشرِكونَ: اللهُ وَحدَه من يفعَلُ ذلك، فقُل لهم يا محمَّدُ: أفلا تتَّقونَه، وتخافونَ عقابَه؟!

فذلكم اللهُ الذي يفعَلُ كُلَّ ذلك، هو المستحِقُّ للعبادةِ وَحدَه، وهو ربُّكم الحقُّ الذي لا شَكَّ فيه، فأيُّ شَيءٍ غير الحَقِّ إلا الضَّلالُ، فأنَّى تُصرفونَ؟!

ثم بيَّنَ تعالى أنَّه كما صُرِفَ المُشرِكونَ عن الحقِّ، واستَمَرُّوا على شِركِهم، كذلك حقَّت كلمةُ اللهِ على الذين فَسَقوا أنَّهم لا يُؤمِنونَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۹۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۹۵)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٤٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۵۳)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۱۱).





#### تَغسيرُ الآياتِ:

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ اللهُ تعالى فضائِحَ عَبَدةِ الأوثانِ؛ أَتَبَعَها بذِكرِ الدَّلائلِ على فسادِ مَذهَبِهم بما يوبِّخُهم، ويَحُبُّهم بما لا يُمكِنُ إلَّا الاعترافُ به من حالِ رِزقِهم وحواسِّهم، وإظهار القُدرةِ الباهرةِ في الموتِ والحياة (١٠).

## ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: قُل - يا مُحمَّدُ - للمُشرِكينَ: مَن الذي يرزُقُكم من السَّماءِ مياهَ الأمطارِ، ويرزُقُكم من الأرضِ أنواعًا من الحبوبِ والثِّمارِ والبُقولِ والمعادِنِ (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخَرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٢].

## ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۸۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۶۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰۶)، ((تفسير الألوسي)) (۲/ ۲۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳).



أي: أم مَن الذي يملِكُ سَمعَكم وأبصارَكم، ولو شاء لسَلَبَكم إيَّاها (١٠)؟! كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱلَذِي ٓ أَنشَأَكُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَة ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣].

وقال سُبحانه: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرَكُمْ وَخَنَمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّالِةِ الْأَنعام: ٤٦].

## ﴿ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ ﴾.

أي: ومَنْ يُخرِجُ الشَّيءَ الحَيَّ مِن الشَّيءِ الميِّتِ بقُدرتِه العظيمةِ، فيُخرِجُ الإنسانَ الحيَّ والأنعامَ والبهائمَ الأحياءَ من النُّطَف الميِّتةِ، ويُخرِجُ الزَّرعَ من الحَبَّةِ، والنَّخلةَ من النَّواةِ، والدَّجاجةَ مِن البيضةِ، والمؤمنَ من الكافِر، إلى غير ذلك (٢)؟!

## ﴿ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾.

أي: ومَنْ يُخرِجُ الشَّيءَ الميِّتَ مِن الشَّيءِ الحَيِّ بقُدرتِه العظيمةِ، فيُخرِجُ النُّطفةَ الميِّتةَ مِن الإنسانِ الحيِّ والأنعامِ والبهائمِ الأحياءِ، ويُخرِجُ الحَبَّةَ من الزَّرع، والنَّواةَ من النَّخلةِ، والبيضةَ من الدَّجاجةِ، والكافرَ من المؤمِن، إلى غيرِ ذلك (٣)؟!

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَكُ يُخْرِجُ ٱلْمَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّةِ وَكُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّةِ وَكُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٥].

## ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۲٦٦)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳۲۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٧٦)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٨٧)، ((تفسير ابن عطية)) (( الفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣).





أي: ومَنْ يُقدِّر أمرَ جَميعِ الخلائِقِ، ويتصَرَّفُ في السَّماءِ والأرضِ بما يشاء (١٠) ! كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّمَوى عَلَى الْفَرْشِ يُغْشِي النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَرْتُ الْفَاهُمُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَرَتِ إِلَّمْ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة: ٥].

#### ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: فسيقولُ المُشرِكونَ: الله وَحدَه هو الذي يرزُقُنا من السَّماءِ والأرضِ، ويَملِكُ السَّمعَ والأبصارَ، ويُخرِجُ الحَيَّ من الميِّتِ، ويُخرِجُ الميِّتَ مِن الحيِّ، ويُخرِجُ الميِّتَ مِن الحيِّ، ويُدَبِّرُ الأمرَ (٢).

## ﴿ فَقُلُ أَفَلًا نَنَّقُونَ ﴾.

أي: فقُل - يا مُحمَّدُ - لهؤلاء المُشرِكينَ: أفلا تتَّقونَ الله، وتخافونَ عِقابَه على إصرارِكم على الشِّركِ، فتُخلِصون له العبادة؟! فأنتم مُقرُّونَ أنَّه خالِقُكم ورازقُكم، ومدبِّرُ أمورِكم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَكَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ \* سَيَقُولُونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷٦)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۸۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۲۱/ ۱۸۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٦، ٢٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٨)، ((تفسير الرازي)) ((۲۱/ ۲۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٧)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۱/ ۱۵۷).



لِلَّهِ قُلُ أَفَكُلَا نَنْقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٦ - ٨٧].

# ﴿ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تَصْرَفُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: فهذا الذي يفعَلُ هذه الأفعالَ؛ فَيرزُقُكم من السَّماءِ والأرضِ، ويَملِكُ السَّمعَ والأبصارَ، ويُخرِجُ الحَيَّ مِنَ الميِّتِ، ويُخرِجُ الميِّتَ مِن الحَيِّ، ويُدَبِّرُ الأمرَ؛ هو المستَحِقُّ للعبادةِ وَحْدَه دونَ ما سواه، وهو ربُّكم الحَقُّ الذي لا شَكَّ فيه (۱).

كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْمَعُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُو ٱلْمَعْلِيُّ ٱلْكِيدُ ﴾ [الحج: ٦٢].

وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، ((أَنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ إذا قام إلى الصلاةِ مِن جَوفِ اللَّيلِ: اللهمَّ لك الحمدُ، أنت نورُ السَّموات والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت ربُّ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت ربُّ السَّمواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت ربُّ السَّمواتِ والأرضِ، ولك الحمدُ، أنت ربُّ السَّمواتِ والأرضِ ومَن فيهنَّ، أنت الحقُّ، ووَعدُك الحَقُّ، وقولُك الحَقُّ، ولِقاؤك حَقُّ، والجَنَّةُ حَقُّ، والنَّارُ حَقُّ، والسَّاعةُ حَقُّ، اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك وعليك توكَّلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصَمتُ، وإليك حاكمتُ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وأخَرتُ، وأسرَرتُ وأعلَنتُ، أنت إلهي، لا إلهَ إلاّ أنت))(٢).

## ﴿ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾.

أي: فأيُّ شَيءٍ غيرِ الحقِّ إلَّا الضَّلالُ؟! فلا واسطةَ بين الحَقِّ والباطِلِ، فمن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۷)، ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲٤۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۵)، ((تفسير ابن کثير)) (۶/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١١٢٠)، ومسلم (٧٦٩) واللفظ له.





عبدَ غَيرَ اللهِ المستَحِقِّ وَحدَه للعبادةِ، فقد ضلَّ (١).

## ﴿ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾.

أي: فكيف يَقَعُ صَرفُكم بعدَ وضوحِ الحقِّ، فتَعدِلونَ عن عبادةِ الله إلى عبادةِ ما سواه، وأنتم تعلمونَ أنَّ الله وَحْدَه هو المتفرِّدُ بالخَلقِ والتَّدبيرِ (٢)؟!

# ﴿ كَنَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواً أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ ﴾.

أي: كما صُرِف المُشرِكونَ عَن الحقِّ، واستمرُّوا على شِركِهم، كذلك وجب قضاءُ الله وحُكمُه السَّابِقُ الصادر عن عِلمِه، على الذين خَرَجوا عن الحقِّ إلى الباطِل، بأنَّهم لا يُؤمنونَ، وأنَّهم مُعَذَّبونَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

وقال سبحانه: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۚ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُورُبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُمَ ٱللَّهُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمُ الْبَوْرُونِكُمْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۷)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۳۵، ۳۳۵)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٧)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٧/١٧)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٣٥، ٣٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٠٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٦/ ٥٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٧٧)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٩٠ - ١٩٢)، ((تفسير الرازي)) (١٩٢ - ١٩٠)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٥٠، ٥٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٧).



لِقَاآءَ يُوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [الزمر: ٧١].

#### الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ لم يقتصِرْ برزقِ الناسِ
 على جهةٍ واحدةٍ؛ ليُفيضَ عليهم نعمتَه، ويوسِّعَ رحمتَه (١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَعْرَ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ يدلُّ على أنَّ المُخاطبينَ بهذا الكلامِ كانوا يعرفونَ اللهَ تعالى، ويُقرُّونَ ألله أنه وهم الذين قالوا في عبادتِهم للأصنام: (إنَّها تقرِّبْنا إلى الله زُلفى، وإنَّهم شفعاؤنا عند الله)، وكانوا يعلمونَ أنَّ هذه الأصنامَ لا تنفَعُ ولا تضرُّرُ (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَمَن يُخِرُجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَالْأَبْصُرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَقُونَ \* فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَثَلِّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالَ فَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلا نَنَقُونَ \* فَلَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْمَثَلِ أَلْمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَفْعِلُونَ، فيقرُّونَ بتوحيدِ الرُّبوبيَّةِ دونَ توحيدِ الألوهيَّةِ (٣).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَمَن يُحَرِّجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْأَمْنَ فَصَلَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَم يكونوا يُسَوُّونَ بين آلِهَتِهِم فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلاَ نَنَقُونَ ﴾ بيانُ أنَّ المُشْرِكِينَ لَم يكونوا يُسَوُّونَ بين آلِهَتِهم وبين اللهِ في كُلِّ شَيءٍ، بل كانوا يؤمنونَ بأنَّ اللهَ هو الخالقُ المالِكُ لهم، وهم مخلوقونَ مَملوكونَ له، ولكنْ كانوا يُسَوُّونَ بينه وبينها في المحبَّةِ والتَّعظيم، مخلوقونَ مَملوكونَ له، ولكنْ كانوا يُسَوُّونَ بينه وبينها في المحبَّةِ والتَّعظيم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢ / ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩٣).





والدُّعاءِ والعبادةِ والنَّذرِ لها، ونحوِ ذلكِ مما يُخَصُّ به الرَّبُّ سُبحانَه (١).

٥- التَّدبيرُ يُضافُ إلى اللهِ تارةً؛ وإلى الملائكةِ تارةً، فيُضافُ إلى الله تعالى أمرًا وإذنًا ومَشيئةً، كقوله تعالى عن نَفسِه: ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ ﴾، ويُضافُ إلى الملائكةِ تارةً أخرى؛ لِكُونِهم هم المباشِرينَ والمُمتَثلينَ للتَّدبيرِ، قال تعالى: ﴿ فَٱلْمُدَبِرَتِ أَمْرًا ﴾ [النازعات: ٥]، وهذا كما أضاف التوفِّيَ إليهم تارةً، كقوله تعالى: ﴿ أَللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَتُوفَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

٦ - قول الله تعالى: ﴿ فَذَالِكُمْ اللّهُ رَبُّكُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَاذَا بَعَدَ اللّهَ الطّهَاكُلُّ فَأَنَى الصَّاكُ اللّهُ عَادًا الله تعالى: ﴿ فَذَالِكُمْ اللّهُ الطّهُ اللّهُ اللّهُ الطّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٧- في قولِه تعالى: ﴿ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُكُمُ ٱلْمَحْنَ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ بيانُ أنَّ مَن عَبَدَ غيرَ اللهِ، فما عَبَدَ إلَّا الضلالَ المحض، والباطلَ البَحتَ (٤)، فاللهُ تعالى هو الإلهُ الذي يُعبَدُ بحَقِّ، وعبادَتُه وَحْدَه هي الهُدى، فما سواها من عبادةِ الشُّركاءِ والوُسَطاءِ ضَلالٌ، فكُلُّ مَن يَعبُدُ غَيرَه معه، فهو مُشْرِكٌ مُبطِلٌ ضالُّ (٥).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَلَالِكُمُ اللّهُ رَبُكُمُ اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَا المّعَدَ الْحَقِّ إِلّا الضّلَالَ فَأَنَّ الْحَقَّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إِلّا الضّلَالَ فَا التّشريع والعِلم، أنَّ الحَقَّ وأُصولِ التَّشريع والعِلم، أنَّ الحَقَّ والباطِلَ ضِدَّانِ لا يَجتَمِعانِ، وأنَّ الهُدى والضَّلالَ ضِدَّانِ لا يَجتَمِعانِ، ولهذا والباطِلَ ضِدَّانِ لا يَجتَمِعانِ، ولهذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (۱۸/۱۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩٣).



الأصل فروعٌ كثيرةٌ في الدِّينِ والعِلم العَقليِّ (١).

9 - الكلامُ المذكورُ في قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ هو الكلامُ الكونيُّ، ويقابلُه: الكلامُ الدينيُّ - وهو الذي يأمُّرُ به ويَنهى - كما في قولِه تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ عَنَّ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللّهِ ﴾ (١) [التوبة: ٦].

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلًا نَنْقُونَ ﴾
 فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلًا نَنْقُونَ ﴾

- قولُه تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ استفهامٌ تقريريُّ، وجاء الاستدلالُ بطريقِ الاستفهامِ والجوابِ؛ لأنَّ ذلك في صورةِ الحوارِ، فيكون الدَّليلُ الحاصلُ به أوقَعَ في نُفوس السَّامِعين (٣).

- وفي قولِه تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هنا: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ... فَسَيَقُولُونَ وَاللَّرْضِ ... فَسَيقُولُونَ اللَّهُ ﴾، وفي سورة سبَأٍ قال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴾، وفي سورة سبَأٍ قال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ والتَّماوي في الثَّانية مع اتِّحادِ المعنى، والتَّساوي في ألفاظِ الآيتينِ غير ما ذُكِر، وقال في يونُسَ: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ وقال في سبأٍ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ ﴾ ووجه ذلك: أنَّ الآياتِ التي في يونُسَ بيونُسَ سِيقَت مَساقِ الاحتجاجِ عليهم بما أقرُّوا به ولم يُمكِنْهم إنكارُه، مِن يونُسَ سِيقَت مَساقِ الاحتجاجِ عليهم بما أقرُّوا به ولم يُمكِنْهم إنكارُه، مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩٢-٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٥).





كُونِ الرَّبِّ تعالى هو رازقَهم ومالِكَ أسماعِهم وأبصارهم ومُدَبِّرَ أمورهم وغيرها، ومُخرِجَ الحَيِّ مِن المَيِّتِ، والمَيِّتِ مِن الحيِّ، فلمَّا كانوا مقِرِّينَ بهذا كُلِّه، حَسُنَ الاحتجاجُ به عليهم أنَّ فاعِلَ هذا هو اللهُ الذي لا إلهَ غَيرُه، فكيف يعبُّدونَ معه غيرَه، ويجعلونَ له شُركاءَ لا يَملِكونَ شَيمًا من هذا، ولا يستطيعونَ فِعلَ شَيءٍ منه؟! ولهذا قال- بعد أن ذكرَ ذلك مِن شأنِه تعالى: ﴿ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ أي: لا بُدَّ أنَّهم يُقِرُّونَ بذلك ولا يَجحَدونَه، فلا بدَّ أن يكونَ المذكورُ ممَّا يُقِرُّونَ به، والمُخاطَبونَ المحتَجُّ عليهم بهذه الآيةِ إنَّما كانوا مُقرِّينَ بنُزولِ الرِّزقِ مِن قِبَل هذه السَّماءِ التي يشاهِدونَها بالحِسِّ، ولم يكونوا مقِرِّينَ ولا عالِمينَ بنُزولِ الرِّزقِ مِن سَماءٍ إلى سماءٍ حتى تنتهيَ إليهم، ولم يصِلْ عِلمُهم إلى هذا، فأُفردَ لفظُ السَّماءِ هنا؛ فإنَّه لا يمكِنُهم إنكارُ مَجيءِ الرِّزقِ منها، لا سيَّما والرِّزقُ هاهنا إن كان هو المطرَ، فمجيئُه من السَّماءِ التي هي السَّحابُ؛ فإنَّه يُسمَّى سَماءً لعُلُوِّه، فلمَّا انتظمَ هذا بذِكر الاحتجاج عليهم، لم يصلُحْ فيه إلَّا إفرادُ السَّماءِ؛ لأنَّهم لا يُقِرُّونَ بما ينزلُ من فوقِ ذَلك من الأرزاقِ العظيمةِ للقُلوبِ والأرواح، ولا بُدَّ من الوحي الذي به الحياةُ الحقيقيَّةُ الأبديَّةُ، وهو أُولى باسم الرِّزقِ مِن المطَرِ الذي به الحياةُ الفانيةُ المنقَضِيةُ، فما يَنزِلُ من فوقِ ذلك مِن الوحي والرَّحمةِ والألطافِ والمواردِ الربَّانيَّة والتنزُّلاتِ الإلهيَّة، وما به قِوامُ العالَم العُلويِّ والسُّفليِّ- مِن أعظَم أنواع الرِّزقِ، ولكِنَّ القَومَ لم يكونوا مقِرِّينَ به فخُوطِبوا بما هو أقرَبُ الأشياءِ إليهم، بحيث لا يُمكِنُهم إنكارُه.

وأمَّا الآيةُ التي في سورة سبأ فلم يَنتظِمْ بها ذِكرُ إقرارِهم بما يَنزِلُ مِن السَّمواتِ؛ ولهذا أمَرَ رسولَه بأن يتولَّى الجوابَ فيها، ولم يذكُرْ عنهم أنَّهم المُجيبونَ المُقِرُّونَ، فقال: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّرِ كَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ﴾



ولم يقُل: (سَيقُولُونَ اللهُ) فأمرَ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُجيبَ بأنَّ ذلك هو اللهُ وَحدَه الذي يُنزِلُ رِزقَه على اختلافِ أنواعِه ومنافِعِه من السَّمواتِ السَّبع، وأمَّا الأرضُ فلم يَدْعُ السِّياقُ إلى جَمعِها في واحدةٍ مِن الاثنتينِ؛ إذ يُقِرُّ به كُلُّ أحدٍ؛ مُؤمِنٍ وكافرٍ، وبَرٍّ وفاجرٍ (۱).

وقيل: إنَّ الإفرادَ الوارِدَ في آيةِ يونُسَ مُحصِّلُ للمعنى مع الإيجازِ، وأمَّا الواردُ في سورةِ سبَأْ على الجمعِ فرُوعِيَ فيه ما تقَدَّم مِن قولِه تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ فِي سورةِ سبَأْ على الجمعِ فرُوعِيَ فيه ما تقَدَّم مِن قولِه تعالى: ﴿ قُلِ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَونِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ مِن ظَهِيرٍ ﴾ [سبأ: ٢٢]، والمرادُ بذلك: نَفْيُ الشُّركاءِ له تعالى، ثمَّ عاد الكلام إلى ذلك أيضًا، فقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْمُرَاثُ مُن عَلَى الجمعِ مُناسَبةً؛ إذِ الآيةُ قبلَ هذه في قضيَّةٍ واحدةٍ، وهي نفيُ الشُّركاءِ والأندادِ، فجاءت على ما يُناسِبُ الَّتي قبلَها(٢).

- قولُه تعالى: ﴿ أُمَّن يُمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَر ﴾ فيه إفرادُ السَّمع؛ لأنَّه مصدَرٌ فهو دالٌ على الجنسِ الموجودِ في جميعِ حواسِّ النَّاسِ، وأمَّا الأبصارُ فجيء به جمعًا؛ لأنَّه اسمٌ، فهو ليس نصًّا في إفادةِ العموم؛ لاحتمالِ توَهُّم بصرٍ مخصوص، فكان الجمعُ أدَلَّ على قصدِ العموم، وأنفى لاحتمالِ العهدِ (٣). وقيل: وحَد السَّمع؛ لأنَّ إدراكه لِجنسٍ واحدٍ هو الأصواتُ، وجمع البَصرَ ليَعدُّدِ أجناسِ المُبصَراتِ (٤)، وأفرَد البصرَ في سورةِ الإسراء، في قوله: ﴿إِنَّ المرادَ السَّمْعَ وَٱلْمُعْرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]؛ لأنَّ المرادَ المرادَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/١١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤٠-٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٦/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩١).





الواحدُ لكلِّ مخاطَبٍ بقولِه: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾(١) [الإسراء: ٣٦].

- وخَصَّ هاتين الحاسَّتينِ بالذِّكرِ ﴿ السَّمَّعَ وَالْأَبْصَدَ ﴾؛ لأنَّ عليهما مدارَ الحياةِ الحيوانيَّة، وكمالَ البَشَريَّة، وتحصيلَ العلومِ الأوَّلية (٢). وفيه وجهُ آخرُ: أنَّه خَصَّهما بالذِّكرِ مِن بابِ التَّنبيهِ على المفضولِ بالفاضِلِ، ولكمالِ شَرَفِهما ونَفْعِهما (٣)، ولما فيهما مِن الصنعةِ العجيبةِ، والقدرةِ الباهرةِ العظيمةِ (١).

- قولُه: ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ ﴾: فيه الإتيانُ بالعُموم بعدَ الخُصوصِ (٥) ، فلَمَّا ذَكَرَ تعالى التَّفصيلَ في قوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُ قُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمَّعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَمَن يُخَرِّجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱللّهِ مَا كَلَيَّا، وهو قَولُه: ﴿ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ ﴾؛ وذلك لأنَّ أقسامَ تَدبيرِ واللهِ تعالى في العالَمِ العُلويِّ، وفي العالَمِ العُلويِّ، وفي عالَمَي الأرواحِ والأجسادِ، أمورٌ لا نهاية لها، وذِكرُ كُلِّها كالمتعَذِّر، فلمَّا ذكرَ بعضَ تلك والتفاصيلِ؛ لا جرَمَ عَقَبَها بالكلامِ الكُليِّ؛ لِيدُلَّ على الباقي (٢)، وإيثارُ صيغةِ المضارِع؛ للدَّلالةِ على تَجدُّدِ التَّدبيرِ واستمرارِه (٧).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّى تَصْرَفُونَ ﴾ تُصَرَفُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٣)، وينظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢ / ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١١٨).



- قولُه: ﴿ فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ ﴾ فَذْلَكةٌ لِما تقدَّم، أي: ذلكم الذي اعترَفتُم باتِّصافِه بالنُّعوتِ المذكورةِ هو اللهُ، واسمُ الإشارةِ عائدٌ إلى اسمِ الجلالةِ؛ للتَّنبيهِ على أنَّ المشارَ إليه جَديرٌ بالحُكمِ الَّذي سيُذكرُ بعدَ اسْمِ الإشارةِ، من أَجْلِ الأوصافِ المتقدِّمةِ على اسمِ الإشارةِ، وهي كونُه الرَّازِقَ، الواهبَ الإدراكِ، الخالِق، المدبِّر؛ لأنَّ اسْمَ الإشارةِ قد جمعها(۱).

- قولُه: ﴿ فَمَاذَا بَعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ الاستفهامُ هنا إنكاريُّ في معنى النَّفي، أي: إنكارُ الواقعِ ونَفيُه واستبعادُه؛ ولذلك وقع بعدَه الاستثناءُ في قولِه: ﴿ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾؛ فلذلك دخلت (إلَّا)، وصَحِبَه التَّقريرُ والتَّوبيخُ، والتَّقديرُ: ليس بَعْدَ الحقِّ إلَّا الضَّلالُ، فمَن تَخطَّى الحقَّ الَّذي هو عبادةُ اللهِ تعالى وقَعَ ليس بَعْدَ الحقِّ إلَّا الضَّلالُ، فمَن تَخطَّى الحقَّ الَّذي هو عبادةُ اللهِ تعالى وقَعَ في الضَّلالِ، وفيه مِن المبالَغةِ ما ليس في توجيهِ الإنكارِ إلى نفْسِ الفِعلِ؛ لأنَّ كلَّ موجودٍ لا بدَّ مِن أن يكونَ وُجودُه على حالٍ مِن الأحوالِ قَطعًا، فإذا انتَفى وجودُه، والضَّلالُ هو الباطلُ الضَّائعُ المضمَحِلُّ؛ وإنَّما سُمِّي بالمصدرِ مُبالَغةً، كأنَّه نفْسُ الضَّلالِ والضَّياع (٢).

- وقولُه: ﴿ فَأَنَّى ثُصَرَفُونَ ﴾ استفهامٌ إنكاريٌّ، بمعنى إنكارِ الواقعِ واستبعادِه، والتَّعجُّب منه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٣٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (۱٤٢/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۱۲)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٨ /١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٢).

قال الألوسي: (الإنكارُ والتعجبُ متوجِّهانِ في الحقيقةِ إلى منشأِ الصرفِ، وإلَّا فنفسُ الصرفِ منه تعالى، على ما هو الحقُّ، فلا معنَى لإنكارِه، والتعجُّبِ منه مع كونِه فعلَه جلَّ شأنُه، وإنَّما لم يُسندِ الفعلَ إلى الفاعلِ؛ لعدم تعلُّقِ غرضٍ به). ((تفسير الألوسي)) (٦/ ١٠٥، ٢٠١).





- وفي إيثارِ صيغةِ المبنيِّ للمفعولِ ﴿ تُصَرَّفُونَ ﴾ إيذانُ بأنَّ الانصِرافَ مِن الحقِّ إلى الضَّلالِ ممَّا لا يَصدُرُ عن العاقلِ بإرادتِه، وإنَّما يقَعُ عندَ وُقوعِه مِن جهةِ صارِفٍ خارجيِّ (۱).

- قولُه: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا الْمُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ تذييلٌ للتَّعجُّبِ مِنِ استِمْرارِهم على الكفرِ بعدَما ظهَر لهم مِن الحُجَجِ والآياتِ، وتَأْييسٌ مِن إيمانِهم، بإفادة أنَّ انتِفاءَ الإيمانِ عنهم بتقديرٍ مِن اللهِ تعالى عليهم؛ فقد ظهَر وُقوعُ ما قدَّره مِن كلمتِه في الأزَلِ(٢).

و و ق قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُواْ النّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مناسبةٌ حسنةٌ ، حيث قال الله تعالى هنا: ﴿ كَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى النَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، بينما قال في سورة غافر: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى النَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَهُمُ أَصْحَبُ النّارِ ﴾ [غافر: ٦] ، ففي الأولى قال: ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ، وفي سورة غافر قال: ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ بالواو، وقال في الأولى: ﴿ فَكَذَلِكَ ﴾ ، وفي النَّانيةِ: ﴿ عَلَى الذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ، وفي النَّانيةِ: ﴿ عَلَى الذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ، وقال في الأولى: ﴿ أَنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، وفي النَّانيةِ: ﴿ أَنَهُمُ أَصَحَبُ النَارِ ﴾ ؛ ووجه في الأولى: ﴿ أَنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، وفي النَّانيةِ: ﴿ أَنَهُمُ أَصَحَبُ النَارِ ﴾ ؛ ووجه تول الوو في هذا الموضع ﴿ كَذَلِكَ ﴾ وإثباتِها في سورة غافر ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ وإثباتِها في مرتبطةٌ بها بِعُودِها إليها، وبكافِ التَّشبيه؛ فاستغنَت بهذين الرَّابِطينِ عن حرفِ العطف، وهؤ لاء الَّذين وبكافِ التَشبيه؛ فاستغنَت بهذين الرَّابِطينِ عن حرفِ العطف، وهؤ لاء الَّذين مَن السَّمَةُ الله أنَّهم لا يُؤمنون، هم الَّذين خُوطبوا بقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرُزُقُكُمُ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، وليس كذلك ما في سورة غافر؛ لأنَّه من يَرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، وليس كذلك ما في سورة غافر؛ لأنَّه وإن تعلَق به بكافِ التَشبيهِ فإنَّه يَنقَطعُ عنه بأنَّ المذكورين بعدَ ﴿ كَذَلِكَ وإن تعلَق به بكافِ التَشبيهِ فإنَّه يَنقَطعُ عنه بأنَّ المذكورين بعدَ ﴿ كَذَلِكَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٥٩).



﴿ غيرُ المذكورين قبلَها؛ فقولُه: ﴿ كَذَبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَعْدِهِمْ وَهَمْتُ كُلُ أُمَّتِم بِرَسُولِم لِيَأْخُدُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [غافر: ٥] خبرٌ عن الَّذين كانوا قبلَ النَّبيّ، وما بعدَه مِن قولِه: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَن الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ إنَّما هو وعيدٌ لِمَن هو في عصره عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فلمَّا انقطع ما بعدَ (كَذَلِكَ) عمَّا قبلَها احتاج إلى الواو، وما في سورةِ يونُسَ لَمَّا لم ينقَطعُ ما بعدَها عمَّا قبلَها، لم يحتَجُ إليها.

ووجهُ اختصاصِ ما في سورةِ يونُس بقولِه: ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواً ﴾، واختصاصُ ما في سورةٍ غافر بقولِه: ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾؛ فلأنَّ الأوَّلَ في ذِكرِ قوم أَخبَر عنهم بقُولِه: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٣١]، فأخَذ إقرارَهم بأنَّ اللهَ تعالى هو الَّذي يَرزُقُهم مِن مطر السَّماءِ، ونباتِ الأرض، وهو الَّذي يَملِكُ أسماعَهم وأبصارَهم، وهو الَّذي يُخرِجُ الحيَّ مِن الميِّتِ، وأنَّه هو الَّذي يُدبِّرُ أمورَ الخلق مِن ابتداءِ أحوالِهم إلى انتهاِئها، وكانوا ممَّن أخبَر اللهُ تعالى عنهم بقولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ۚ أَوْلِيكَآ ءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلِّهَ ﴾ [الزمر: ٣]، فبايَنوا بإثباتِ الخالق وما زعَموه مِن معرفةِ الخالقِ، وقد أنكروه وجحَدوا بآياتِه، وفسَقوا- بأنْ عبَدوا معه غيرَه ولم يُثبتوا النَّبيَّ ونُبوَّته-الفسْقَ الَّذي هو كفرٌ، لا يَنفَعُ معه الإقرارُ الأوَّلُ، فقال تعالى: ﴿ هَؤُلَاءِ ﴾ الَّذين أَقَرُّوا بالخالق وصفاتِ فِعلِه، ثمَّ خرَجوا عمَّا دخَلوا فيه بإنكارِ نُبوَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبعبادةِ آلهةٍ مع اللهِ تعالى، كان ذلك فسقًا؛ لخُروجِهم عن حُكم مَن يُقِرُّ بما أَقَرُّوا به، والفسقُ فسقان: كفرٌ، وفسقٌ ليس بكفر؛ فأخبَر عن هؤلاء به ﴿ ٱلَّذِينَ فَسَقُوا اللهِ فِي سورةِ يونُسَ لذلك.

وأمَّا في سورةِ غافرِ فإنَّه لم يتَقدَّمْه مثلُ ما تقدَّم هنا، بل قال تعالى قبلَه: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي اَلْيِكِ \* كَنَّبَتْ قَبْلُهُمْ فِي ٱلْبِكِدِ \* كَنَّبَتْ قَبْلُهُمْ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي اَلْيِكِ \* كَنَّبَتْ قَبْلُهُمْ





قَوْمُ نُوجٍ ﴾ [غافر: ٤-٥]؛ فأخبَر عن الكفّارِ الّذين في عصرِه بأنّهم كفروا بمُجادَلتِهم في آياتِ اللهِ، فشبّههم بالقوم الّذين مضَوْا قبلَهم؛ حيث قال: ﴿ وَهَمّتَ كُلُ أُمّتِهِ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَدُلُوا بِاللّبِكِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْخَقَ ﴾، ثمّ قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ حَقّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الّذِينَ كَفَرُوا أَنَهُمْ أَصْحَبُ النّارِ ﴾، فلمّا أراد الّذين قدّم ذِكرَهم مِن أوّلِ القصّةِ، كان وصفُهم بما وصفَهم به قبلُ مِن الكفر أولى وأذلّ على أنّ المعنيين بوجوب النّارِ لهم.

ووجهُ مُناسبةِ قولِه تعالى هنا في سورةِ يونُسَ: ﴿ أَنَّهُمُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴾، وقولُه في سورةِ غافر: ﴿ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ النَّارِ ﴾ [غافر: ٦]: أنَّه تعالى أراد أن يُبيِّنَ في سورةِ يونُسَ أنَّهم – وإن أقرُّوا باللهِ تعالى، وأثبتوه خالِقًا قادِرًا – غيرُ مؤمنين، وما داموا يَعبُدون غيرَه لا يُؤمِنون؛ فالقصدُ إلى إبطالِ ما بذَلوه بألسِنتِهم من الإقرارِ بخالقِهم، والمرادُ في آيةِ غافر توعُّدُهم على كُفرِهم بالنَّارِ؛ إذ لم يتقدَّمْ ذِكرُ إقرارٍ يُشبِهُ إقرارَ المؤمنين، فيبطُلُ بتَركِهِم سائرَ ما أمر اللهُ تعالى به؛ فجاء كلُّ على ما يُناسِبُ السِّياقَ (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٣٦-٤١)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤١-٢٤٢).



#### الآيات (٢٤-٢٩)

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْق شُمَّ يَعْيِدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْق شُمَّ يَعْيِدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْق شُمَّ يَعْيِدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى فَأَنَّ تُوْفَكُونَ ﴿ آَ قُلُ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَّن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا إِلَى ٱلْحَقِ الْحَقِ اللَّهُ عَلِيمٌ إِلَا الظَّنَ لَا يَهْدِى مِن ٱلْحَقِ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ آَ ﴾.

#### غريب الكلمات:

﴿ تُؤْفَكُونَ ﴾: أي: تُصرَفون عن الحقّ، وتُصَدُّون عن الصواب، وتَعْدلونَ، يُقالُ: أَفَكَ الرجلُ عن كذا: إذا عدَل عنه، والإفْكُ: كلُّ مصروفٍ عن وجهِه الذي يحقُّ أن يكونَ عليه، وأصلُ (أفك): قلبُ الشيءِ، وصرفُه عن جهتِه (١).

#### المَعنَى الإجماليُّ:

يأمُرُ اللهُ نَبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولَ للمُشرِكينَ: هل مِن الهَّرِكاءُ لله في العبادة - مَن يَبتَدِئُ خلقَ أيِّ الهتِكم - الذين زعَمتُم أنَّهم شُركاءُ لله في العبادة - مَن يَبتَدِئُ خلقَ أيِّ شَيءٍ، ثمَّ إذا مات يُعيدُه مَرَّةً أُخرَى؟ ثم يأمرُه أن يجيبَهم قائلًا: اللهُ وَحدَه يبدأُ الخلقَ ثمَّ يعيدُه، فكيف تُصرَفونَ عن اتِّباع الحقِّ إلى الباطلِ؟!

ويأمُرُه تعالى أن يقولَ لهم: هل من آلهتِكم - الذين زعمتُم أنَّهم شُرَكاءُ للهِ في العبادةِ - مَن يهدي إلى الحَقِّ، وأن يجيبَهم بقولِه: اللهُ وَحدَه مَن يَهدِي إلى الحَقِّ، وأن يجيبَهم بقولِه: اللهُ وَحدَه مَن يَهدِي إلى الحَقِّ، آللَّهُ الذي يهدي إلى الحَقِّ أَحَقُّ أَن يُطاعَ، أم شُركاؤُهم الذين لا يَهتَدونَ، ولا يَهدُونَ إلَّا أن يهدِيَهم غيرُهم؟! فما لكم - أيُّها المُشرِكونَ - كيف تحكمونَ؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١١٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٥).





ويُبَيِّنُ الله تعالى أنَّه ما يتَّبِعُ أكثرُ هؤلاء المُشرِكينَ في إشراكِهم باللهِ تعالى إلَّا مُجَرَّدَ ظَنِّ ضعيفٍ، مِن غَيرِ يَقينٍ، وهو لا يُغني من اليقينِ شَيئًا، إنَّ اللهَ عليمٌ بما يَفعلونَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمُ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَكْبَدَؤُاٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ ٢٣﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّ استفْهَم الكافرينَ عن أشياءَ مِن صِفاتِ اللهِ تعالى واعتَرَفوا بها، ثمَّ أَنكَرَ عليهم صَرْفَهم عن الحقّ وعبادة الله، استفْهم عن شيء هو سبَبُ العبادة، وهو إبداءُ الخلق، وهم يُسَلِّمونَ ذلك: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ العبادة، وهو إبداءُ الخلق، وهم يُسَلِّمونَ ذلك: ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ العبادة، وهو أَلْأَرْضَ لَيقُولُنَ الله الله الله الله المحتوق وهم مُنكِرونَ ذلك، لكِنّه عَطَفَه على ما يُسَلِّمونَه؛ لِيُعلَم أنَّهما سواءُ بالنِّسبة إلى قُدرة الله تعالى، وأنَّ ذلك لوضوجه وقيام بُرهانِه، قُرِنَ بما يُسلِّمونَه؛ إذْ لا يدفَعُه إلَّا مكابِرٌ، إذ هو من الواضحاتِ التي لا يختَلِفُ في إمكانِها العُقَلاءُ(۱).

وأيضًا بعد أن أقام عليهم الدليلَ على انفرادِ الله تعالى بالرزقِ، وخلقِ الحواسِّ، وخلقِ الأجناسِ، وتدبيرِ جميعِ الأمورِ، وأنَّه المستحقُّ للإلهيةِ بسببِ ذلك الانفرادِ؛ بيَّن هنا أنَّ آلهتَهم مسلوبةٌ مِن صفاتِ الكمالِ، وأنَّ اللهَ متَّصفٌ بها، فقال تعالى (٢):

## ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبٍ كُمْ مِّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ، ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٠).



أي: قُلْ- يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: هل من آلهَتِكم- التي زَعَمتُم أَنَّها شُركاءُ لله في العبادةِ- مَن يبتدِئُ خَلقَ أيِّ شَيءٍ مِن العَدَمِ، ثمَّ إذا مات يُعيدُه إلى الحياةِ مَرَّةً أخرى(')؟!

## ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَحْبُدُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. ﴾.

أي: قُل -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: اللهُ وَحدَه هو الذي يَبتَدِئُ خَلقَ كُلِّ شَيءٍ مِن العدَم، ثمَّ يُعيدُه بعد مَوتِه متى شاء مِن غَيرِ مُعاوِنٍ ولا شريكٍ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۗ وَعَدَ اللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ [يونس: ٤].

وقال سبحانه: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ اللَّهُ أَنشَأَةً ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

وقال عزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

## ﴿ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ ﴾.

أي: فكيف تُصرَفونَ وتُقلَبونَ عن اتِّباعِ الحقِّ إلى الباطِلِ(٣)؟! ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَّن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلُ اللَّهُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ آفَ الْكُرِ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ آلَ اللَّهُ لَكُو لَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۷، ۱۷۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۱۸/۳)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۳٦٤). القرطبي)) (ص: ۳٦٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۴۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲۷/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۱/ ۱۶۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١١٨)، ((تفسير القرطبي)) (ض: ٣٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ض: ٣٦٤).





#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بَيَّنَ عَجزَ أصنامِ الكافرينَ عن الإبداءِ والإعادةِ - اللَّذينِ هما من أقوى أسبابِ القُدرةِ، وأعظَم دَلائِلِ الألوهيَّةِ - بَيَّنَ عَجزَهم عن هذا النَّوع مِن صفاتِ الإلهِ، وهو الهِدايةُ إلى الحَقِّ، وإلى مناهِج الصَّوابِ(١).

## ﴿ قُلُ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: هل مِنْ آلهتِكم مَنْ يُرشِدُ الضَّالَ، ويُوفِّقُه إلى مَعرفةِ الحَقِّ واتِّباعِه (٢)؟!

## ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾.

#### مناسبتُها لما قبلَها:

لَمَّا كان الكافِرونَ مُعتَقدينَ أَنَّ شُركاءَهم تهدي إلى الحَقِّ، ولا يُسَلِّمونَ حَصرَ الهدايةِ لله تعالى، أَمَرَ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يبادِرَ بالجواب، فقال(٣):

## ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - للمُشرِكينَ: اللهُ وَحدَه هو الذي يُرشِدُ ويُوفِّقُ مَن يَشاءُ إلى مَعرفةِ الحَقِّ واتِّباعِه (٤).

كما قال تعالى: ﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۸ ، ۱۷۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۱۸ ، ۱۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۹)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ١٩)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۲، ۱۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤).



يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِنَّ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وعن عليّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه، عن رسولِ الله صلّى الله عليه وستّلم ((أنّه كان إذا قام إلى الصّلاةِ قال: وجّهتُ وجهيَ للّذي فطر السّمواتِ والأرضَ حَنيفًا، وما أنا من المُشرِكينَ، إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي للّه رَبِّ العالمينَ، لا شريكَ له، وبذلك أُمِرتُ وأنا من المُسلِمينَ، اللهمَّ أنت المَلكُ لا إله إلا أنت، أنت ربِّي، وأنا عبدُك، ظلمتُ نفسي، واعترَفتُ بذنبي، فاغفِرْ لي ذنوبي جميعًا؛ إنّه لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلا أنت، واهدِني لأحسَنِ الأخلاقِ لا يهدي لأحسَنِها إلّا أنت، واصرِفْ عني سَيِّئها إلا أنت...)(۱).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهما، أنَّه سَمعَ رَسولَ الله صَّلَى اللهُ عليه وسَّلَم يقولُ: ((إنَّ قُلوبَ بني آدَمَ كُلَّها بين إصبَعَينِ مِن أصابع الرَّحمنِ كقلبٍ واحدٍ، يُصَرِّفُه حيث يشاءُ. ثم قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اللهمَّ مُصَرِّفَ القُلوبِ، صَرِّفْ قلوبَنا على طاعَتِك))(٢).

## ﴿ أَفَهُن يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّى ٓ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ﴾.

أي: آللهُ الذي يهدي إلى الحَقِّ أحقُّ أن يُطاعَ ويُعبَدَ، أم شُركاؤُهم الذين لا يَهتَدونَ بأنفُسِهم، ولا يَهدُونَ مَن يَعبُدُهم، إلَّا أن يهدِيَهم غيرُهم (٣)؟!

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٧٧١).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٢٥٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۱/ ٤٦٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۷۹، ۱۸۰)،
 ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٤۱)، ((جامع المسائل)) لابن تيمية (۱/ ۱۳۸، ۱۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٤).

و ﴿ يَهِدِى ﴾ -بفتحِ الياءِ وكسرِ الهاءِ وتشديدِ الدالِ المكسورةِ، على قراءةِ حفصٍ، ويَعْقُوبَ الحضرميِّ - أصلُه (يهتدي)، فأُدْغِمت التاءُ في الدالِ، وكُسِرت الهاءُ؛ لالتقاء الساكنين. يُنظر:





## ﴿ فَمَا لَكُمْ كُيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾.

أي: فما بالُكم - أيُّها المُشرِكونَ - تَعبُدونَ المخلوقَ العاجِزَ، وتترُكونَ عبادةَ الخالقِ الذي يَهدِيكم؟! كيف تحكمونَ بالباطلِ فتُساوونَ بين الله وبين خَلْقِه في العبادة (١٠٠)!

﴿ وَمَا يَنَّيِعُ أَكُثَرُهُمُ لِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّا اَلظَّنَ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ آَ اللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ آَ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بَعدَ أَن أَمَرَ اللهُ رَسولَه بأَن يَحُجَّهم فيما جَعلوهم آلهةً، وهي لا تَصَرُّفَ ولا تدبيرَ ولا هداية لها؛ أعقب ذلك بأنَّ عِبادتَهم إيَّاها اتِّباعٌ لظَنِّ باطل(٢).

## ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظَنًّا ﴾.

أي: وما يتَّبِعُ أكثَرُ هؤلاء المُشرِكينَ في إشراكِهم باللهِ إلَّا مُجَرَّدَ ظَنِّ وَجَلَّاً مُجَرَّدَ ظَنِّ و ضعيفٍ واهٍ، من غيرِ يقينٍ ولا دليلٍ على صِحَّةِ إشراكِهم بالله عزَّ وجلَّ (٣).

## ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْتًا ﴾.

أي: إِنَّ الظَّنَّ لا يُوصِلُ إلى الحَقِّ، ولا يُنتفَعُ به في شيءٍ يَحتاجُ إلى اليقينِ (١٠).

<sup>((</sup>معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٤٤)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲۸ / ۲۲۸)، ((تفسير السعدي)) (عرب: ۳٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۱/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۹۸/۱۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/۳٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۸۶٪)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٦/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۱/۱۲)، ((تفسير النسفي)) (۳۹۳۹)، ((تفسير ابن جزي)) (۲)، يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (۲/۲۰)، ((تفسير القاسمي)) (۲/۲۶)، ((تفسير التوكاني)) (۲/۲٪)، ((تفسير التوكاني)) (۲/۲٪) ((تفسير التوكاني)) (۲/۲٪)



### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ ذو علم بما يفعَلُ المُشرِكونَ، وسيُجازيهم على ذلك(١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

ينبغي أن يكونَ غَرَضُ المُسلِم مِن حياتِه تزكيةَ نَفسِه، وتكميلَها باتباعِ الحقِّ في كلِّ عَملٍ، وبناؤُهما على الحقِّ في كلِّ عَملٍ، وبناؤُهما على الحقِّ في كلِّ عَملٍ، وبناؤُهما على أساسِ العِلمِ دونَ الظَّنِّ وما دونَه من الخَرْصِ والوَهم؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى اللّه تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مِّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى اللّه تعالى: ﴿ قُلُ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مِّن يَهْدِي إِلَى اللّه يَعْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى اللّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (١٠).

## الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَبْدَؤُا الْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُ أَهُ قُلِ اللهُ يَعْبَدُؤُا اللهُ يَعْبِدُ أَهُ قُلُ اللهُ يَعْبِدُ أَهُ قُلُ اللهُ يَعْبِدُ أَهُ قُلُ اللهُ عَلَى سَبِيلِ السُّؤالِ النَّوْالِ اللهُ قَلَى عَبْدَ الْحَجَّةِ على سَبِيلِ السُّؤالِ اللهُ وَالاستفهام؛ أَنَّ الكلامَ إذا كان ظاهِرًا جَليًّا، ثمَّ ذُكِرَ على سبيلِ الاستفهام، والاستفهام؛ أنَّ الكلامَ إذا كان ظاهِرًا جَليًّا، ثمَّ ذُكِرَ على سبيلِ الاستفهام،

المنار)) لمحمد رشيد رضا (٢٩٨/١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٦/١١).

قال الخازن: (﴿إِنَّ اَلظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ يعني: أنَّ الشَّكَّ لا يُغني عن اليقينِ شَيئًا، ولا يقومُ مقامَه، وقيل في الآية: إنَّ قَولَهم: إنَّ الأصنامَ آلهةٌ، وإنَّها تشفَعُ لهم ظنُّ منهم لم يَرِدْ به كتابٌ، ولا يَعني أنَّها لا تدفَعُ عنهم من عذابِ اللهِ شيئًا). ((تفسير الخازن)) (٢/٣٤٣). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ١٩٨)، ((تفسير القرطبي)) (٨/٣٤٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۱/۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱۸ (تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩٣).





وتَفويضِ الجوابِ إلى المَسؤول، كان ذلك أبلغَ وأوقَعَ في القَلبِ(١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَبْدَوُ الْفَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ . هم لا يَقدِرونَ على دعوى ذلك لِمَعبوداتِهم، وفي ذلك الحُجَّةُ القاطعةُ والدَّلالةُ الواضِحةُ على أنَّهم في دعواهم أنَّها أرباب، وشُركاءُ لله في العبادة - كاذِبونَ مُفتَرونَ، وهذا توقيفٌ على قصورِ الأصنامِ وعَجزِها، وتنبيةُ على قدرةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ الآية، احتجاجً على الكفّار، فإنْ قيل: كيفَ يحتجُّ عليهم بإعادة الخلق، وهم لا يعترفون بها؟ فالجوابُ: أنَّهم معترفونَ أنَّ شركاءَهم لا يقدرونَ على الابتداء ولا على الإعادة، وفي ذلك إبطالٌ لربوبيتِهم، وأيضًا فوُضِعتِ الإعادةُ موضعَ المتفق عليه؛ لظهور برهانِها (٣).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَّن يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَهُ قُلِ اللّهُ يَكَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أَهُ فَأَنَ تُؤُفَّكُونَ ﴾ فيه سؤال: لِمَ أَمَرَ رَسولَه بأن يَعتَرفَ بذلك، والإلزامُ إنَّما يحصُلُ لو اعترف الخصمُ به؟ والجوابُ: ذكر العُلَماءُ لذلك عِدَّةَ أوجُهِ:

الوجه الأول: أنَّ الدَّليلَ لَمَّا كان ظاهرًا جَليًّا، فإذا أُوردَ على الخَصمِ في مَعرِضِ الاستفهامِ - ثمَّ إنَّه بنَفسِه يقولُ الأمرَ كذلك - كان هذا تنبيهًا على أنَّ هذا الكلامَ بلغ في الوضوحِ إلى حيثُ لا حاجة فيه إلى إقرارِ الخَصمِ به، وأنَّه سواءٌ أقرَّ أو أنكرَ، فالأمرُ مُتقرِّرٌ ظاهِرٌ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤٨/١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٨/١٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٤٨- ٢٤٩).



الوجه الثاني: أنَّه لَمَّا كان الكافِرونَ لِمُكابَرتِهم لا يُقِرُّونَ بذلك، أَمَرَ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُجيبَ، فقال: ﴿ قُلِ اللهُ يَلَهُ يُكِدُونُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيه وسلَّم أن يُجيبَ، فقال: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيه وسلَّم أن يُجيبَ، فقال: ﴿ قُلِ اللَّهُ عَلَيه وسلَّم أن يُجيبُهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيه وسلَّم أن يُجيبُهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

الوجه الثالث: أنَّه لَمَّا كان هذا السُّؤالُ ممَّا لا يُجيبونَ عنه، كما أجابوا عن أسئلةِ الخِطابِ الأوَّلِ؛ لإنكارِهم البَعثَ والمَعادَ، لا لاعتقادِهم أنَّ شُرَكاءَهم تفعَلُ ذلك للهُ رَسولَه الجوابَ: ﴿ قُلِ اللهُ يَلَمُ اللهُ وَسُولَه الْجُوابَ: ﴿ قُلُ اللهُ يَلَمُ اللهُ وَسُولَه الْجُوابَ: ﴿ قُلُ اللهُ اللهُ وَسُولُه الْمُوابَ اللهُ اللهُ اللهُ وَسُولُه الْمُؤْلِدُهُ ﴾ (١٠).

٥- قال الله تعالى: ﴿ قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَهَ اللَّهُ مُكُمُونَ ﴾ بيّنَ سبحانه بما هو مُسْتَقِرُ في الفِطرِ أَنَّ الذي يهدي إلى الحَقِّ أحقُّ بالاتّباعِ ممّن لا يهتدي إلّا أنْ يهديه غيرُه؛ فلَزِمَ أنْ يكونَ الهادِي بنفسِه هو الكامِل، دون الذي لا يهتدي إلّا أنْ يهديه في وإذا كان لا بُدَّ مِن وجودِ الهادي لِغيرِ المُهتَدي بنفسِه، فهو الأكملُ ".

7- في قُولِه تعالى: ﴿ أَفَمَن يَهْدِىۤ إِلَى ٱلْحَقِّ آحَقُّ أَن يُنَبَعَ أَمَن لَا يَهِدِىۤ إِلَّا أَن يُمْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ مُطلقًا هو اللهُ، والذي لا يَهدِي إلَّا أَنْ يُهدَى ﴾ بيانُ أَنَّ الذي يَهدي إلى الحَقِّ مُطلقًا هو اللهُ، والذي لا يَهدِي إلَّا أَنْ يُهدِيه اللهُ تعالى، وهذا هو أن يُهدَى صفةُ كلِّ مخلوقٍ؛ لا يُهدَى إلَّا أَنْ يَهدِيَه اللهُ تعالى، وهذا هو المقصودُ بالآيةِ، وهي أنَّ عبادةَ اللهِ أولى مِن عبادةٍ خلقِه (٤).

٧- الظنُّ لا يُرادُ به في الكِتابِ والسُّنَّةِ الاعتقادُ الرَّاجِحُ، كما هو في اصطلاحِ طائفةٍ مِن أهلِ الكلامِ في العِلمِ، ويسمُّونَ الاعتقادَ المرجوحَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٦/ ٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٦/ ٤٧٥).





وهمًا، بل قد قال النبيُّ صَلَى اللهُ عليه وسَلَم: ((إِيَّاكُم والظَّنَّ؛ فإنَّ الظنَّ الظنَّ الظَنَّ الطَنَّ الظنَّ المُغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ﴾، أكذَبُ الحديثِ)(١)، وقد قال تعالى : ﴿إِنَّ ٱلظَّنَ لَا يُغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا ﴾، فالاعتقادُ المرجوحُ هو ظنُّ، وهو وهْمُّ(١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللهُ يَــُبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴾ ٱلخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمُ مَن يَبْدَؤُا الْخَلْق شُمَّ يُعِيدُهُ... ﴾ استِئنافٌ على طريقة التَّكريرِ لقولِه قبْلَه: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾؛ لأنَّ هذا مقامُ تَقريرِ وتعديدِ الاستدلالِ، وهو مِن دَواعي التَّكريرِ (٣)، وإنَّما لم يُعطَفُ على ما قَبْلَه؛ إيذانًا باستقلالِه في إثباتِ المطلوبِ (١٠).

- والاستفهامُ في ﴿ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُمُ ... ﴾ إنكارٌ، وتقريرٌ بإنكارِ ذلك، وللتّبكيتِ والإلزامِ؛ إذ ليس المتكلّمُ بطالبِ للجوابِ، ولا يسَعُهم إلّا الاعترافُ بذلك؛ فهو في مَعنى نفي أن يكونَ مِن آلِهَتِهم مَن يَبدَأُ الخلقَ ثُمّ يُعيدُه (٥).

- قولُه: ﴿ قُلِ اللَّهُ يَكِبَدَ قُا الْخَلَقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ﴾ فيه إعادةُ الجملةِ في الجوابِ بتَمامِها غيرَ مَحذوفةِ الخبَرِ، كما في الجوابِ السَّابقِ؛ لِمَزيدِ التَّاكيدِ والتَّحقيقِ، حيث أُبرِزَ الجوابُ في جُملةٍ مُبتدَأةٍ مُصرَّحِ بخبَرِها؛ فعاد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٤٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥٦/١٧٦)،

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦١/١١).



الخبرُ فيها مُطابِقًا لخبرِ اسمِ الاستفهامِ، وذلك تأكيدٌ وتثبيتٌ (١).

- قوله: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَن يَبْدَؤُا الْغَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ اللَّهُ يَكَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ اللَّهُ يَكْبَدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ﴾ ذِكْرُ إعادةِ الخَلْقِ في الموضعينِ، مع أنَّهم لا يَعترِفون بها نوعٌ مِن الإدماجِ في الحِجاجِ(١)، وهو فنُّ بديعٌ(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُو كَيْفَ تَحْكُمُون ﴾

- قولُه: ﴿ قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُمْ مَّن يَهْدِى ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ... ﴾ تكريرٌ آخرُ بَعْدَ قولِه: ﴿ قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُمُ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلُق ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾، ومجموعُ الجُملَتين مفيدٌ قَصْرَ صفةِ الهدايةِ إلى الحقِّ على اللهِ تعالى، دونَ آلِهَتِهم، وهو قصرُ إفرادٍ (٤)، وهو احتِجاجٌ آخرُ على ما ذُكِر ؟ جيءَ به إلزامًا لهم بعدَ إلزام، وإفحامًا إثرَ إفحام، وفَصْلُه عمَّا قَبْلَه وعدَمُ عَطفِه عليه؛ للدَّلالةِ على استقلالِه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) الإدماجُ: لُغةً: هو الإدخالُ واللَّفُّ؛ يُقال: أدْمجَ الشَّيءَ في ثوبٍ، إذا لَفَّه فيه، وأدْمَجْتُ متاعي، إذا أدخلتَه في ثوبٍ أو حقيبةٍ أو نحوها. واصطلاحًا: هو تَضمُّن كلامٍ سِيقَ لمعنَّى – مَدحًا كان أو غيرَه – مَعنَّى آخَرَ، كإدْخالِ فِكْرةٍ في فكرةٍ، أو غَرضٍ بلاغيٍّ في غَرضٍ آخَرَ، أو وَجْهٍ من وُجُوه البديع في وجهٍ منه آخَرَ، بأسلوبٍ مِن الكلامِ لا يَظهرُ منه إلَّا إحدَى الفِكرتين، أو أحدُ العربَهين؛ فإذا تأمَّل المتفكِّرُ ظهر له المُدْمَجُ، وسَرَّه هذا الإدماجُ، كقولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ فأُدْمِجَ غَرضٌ في غَرضٍ؛ فإنَّ الغرضَ منها تفردُه تعالى: وصفِ الحمدِ، وأُدمِج فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي تعالى بوصفِ الحمدِ، وأُدمِج فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي حبنكة الميداني (٢٩٨٧)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦١/١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٣).



- وقولُه: ﴿ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ آحَقُّ أَن يُنَّبَعَ ... ﴾ تفريعُ استفهام تقريريًّ على اللهِ على ما أفادَتْه الجملتان السَّابِقَتان مِن قَصْرِ الهدايةِ إلى الحقِّ على اللهِ تعالى دونَ آلِهَتِهم (١)، وهذا الاستفهامُ للإلزام (٢).

- قولُه: ﴿ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهَدَىٰ ﴾ فيه مِن المبالغةِ ما لا يَخْفى، وإنَّما نفى عنه الاهتِداءَ مع أنَّ المفهومَ ممَّا سبَق نفي الهدايةِ؛ لأنَّ نفْيَها مُستتبعٌ لنفيه غالبًا؛ فإنَّ مَن اهتَدى إلى الحقِّ لا يَخْلو عن هدايةِ غيرِه في الجملةِ (٣).

- قولُه: ﴿ فَمَا لَكُو كُيْفَ تَحَكُّمُونَ ﴾ الاستفهامُ في ﴿ فَمَا لَكُو ﴾ للإنكارِ التَّوبيخيِّ، وفيه تعجُّبٌ مِن حالِهم (١٠).

- وجملةُ ﴿ كَيْفَ تَحَكُمُونَ ﴾ استفهامٌ يتَنزَّلُ مَنزِلةَ البيانِ لِما في جملةِ: ﴿ فَمَا لَكُرُ ﴾ مِن الإجمالِ؛ ولذلك فُصِلَت عنها، أي: لم تُعطَفْ، فهو مِثلُه استفهامٌ تعجُّبيُّ من حُكمِهم الضَّالِّ إذ حَكَموا بإلهيَّةِ مَن لا يَهتَدي، فهو تعجُّبُ على تعجُّبُ أَن

- ومِن محاسِنِ البلاغةِ في هذه الآيةِ: الجمْعُ بين تَعديةِ الفِعل (يهدي) بالحرفين، وبين ترْكِ التَّعديةِ وهو حذفُ المتعلِّقِ الدَّالِّ على العموم؛ ففِعلُ الهُدَى يتَعدَّى بنفسِه، وب (اللَّام)، وب (إلى)، وكلُّ مِنها وقَع في مَوقِعِه الَّذي تَقتضيه البلاغةُ؛ أمَّا الأوَّلُ ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُم مَن يَهْ لِيَالِي الْمَقِي فَي اللَّالِي فَقد عدَّاه بإلى في حيِّزِ الاستفهام الإنكاريِّ؛ للإيذانِ بأنَّه لا أحَد مِن فقد عدَّاه بإلى في حيِّز الاستفهام الإنكاريِّ؛ للإيذانِ بأنَّه لا أحَد مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ١٤٣ – ١٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٦١/ ١٦٤).



هؤلاءِ الشُّركاءِ المتَّخَذين بالباطل يدُلُّ النَّاسَ على الطَّريقِ الَّذي يَنتَهي سالِكُه إلى الحقِّ مِن علم وعملِ وهو التَّشريعُ؛ فهو يَنفي المقدِّماتِ ونَتائِجَها، والأسبابَ ومُسبَّباتِها، ولو عدَّاه بنفسِه لَمَا أفاد إلَّا إنكارَ هداية الإيصالِ إلى الحقِّ بالفعل، دون هدايةِ التَّشريع الموصلةِ إليه، ولو عدَّاه باللَّام لكان بمعنى تَعديَتِه بنفسِه إن كانت اللَّامُ للتَّقويةِ أو لإنكارِ هدايةٍ يُقصَدُ بها الحقُّ إن كانت للتَّعليل، والأوَّلُ أعَمُّ وأبلَغُ كما هو ظاهرٌ. وأمَّا النَّاني ﴿ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ﴾ وهو تَعدِيَتُه باللَّام فهو يَستلزمُ الأوَّل، وعلى جوازِ استِعْمالِ اللَّام بمَعنَيَيْها، يكونُ مَعناه: قُل اللهُ يَهْدي لِما هو الحقَّ؛ لأجْلِ أن يَكونَ المهتدون به على الحقِّ. وأمَّا الثَّالثُ- أي حَذْفُ المتعلِّقِ-: فهو في الشِّقِّ الثَّاني مِن قولِه: ﴿ أَفَمَن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ﴾، ومعناه مع ما قَبْلَه نصًّا واقتِضَاءً: أَفْمَن يَهْدي إلى الحقِّ ويَهْدي له ويَهْديه- وهو اللهُ تعالى- أحَقُّ أن يُتَّبَعَ فيما يَشرَعُه، أم مَن لا يَهْدي غيرَه ولا هو يَهْتدي بنفسِه - ممَّن عُبد مَن دونَه -إِلَّا أَن يَهِدِيَه غيرُه، أي: اللهُ تعالى؛ إذ لا هادِيَ غيرُه؟ وهذا استِثْناءٌ مُفرَّغٌ مِن أعمِّ الأحوالِ؛ لأنَّ مَن نفَى عَنهم الهداية ممَّن اتُّخِذوا شُركاءَ للهِ تعالى يَشمَلُ المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ وعُزيرًا والملائكةَ عليهم السَّلامُ، وهؤلاء كانوا يَهْدون إلى الحقِّ بهدايةِ اللهِ ووَحْيِه كما قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء: ٧٣]، وقيل: الاستثناءُ مُنقَطِعٌ، فمعنى ﴿ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ ﴾: لكنَّه يَحتاجُ أن يُهْدى (١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾
 عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٢٩٦-٢٩٧).





- قولُه: ﴿ وَمَا يَنَيِّعُ أَكْثَرُهُمُ لِلَّا ظَنَّا ﴾ فيه تخصيصُ هذا الاتِّباعِ بأكثَرِهم مع مُشاركةِ المعانِدين لهم في ذلك؛ للتَّلويحِ بما سيكونُ مِن بَعضِهم مِن اتِّباعِ الحقِّ والتَّوبةِ (١)، وقِيلَ: المرادُ بأكثرِهم جَمِيعُهم (١).

- وتنكيرُ ﴿ ظُنًّا ﴾ للتَّحقيرِ، أي: ظنًّا واهيًا، ودلَّت صيغةُ القَصرِ (ما... إلَّا) على أنَّهم ليسوا في عَقائدِهم المنافيةِ للتَّوحيدِ على شيءٍ من الحقِّ؛ ردًّا على اعتِقادِهم أنَّهم على الحقِّ (٣).

- وجملةُ ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغُنِّي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ تعليلٌ لما دلَّ عليه القَصْرُ مِن كونِهم ليسوا على شيءٍ من الحقِّ؛ فكيف يَزعُمون أنَّهم على الحقِّ (٤)؟!

- وجُملةُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ استئنافٌ للتَّهديدِ بالوَعيدِ (°).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (۲۷-٤)

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْفُرْءَانُ أَن يُفَرَّىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْكِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُمُ قُلُ فَٱتُوا بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَمْ بَلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَمُ يَضُورَةٍ مِّشْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَبُلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَمُ يَعْمِلُوا بِعِلْمِهِ وَادْعُواْ مِعْ أَوِيلُهُ مُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِيمُ الطَّالِمِينَ فَالطُولِينَ وَاللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّنَ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ اللللِمُ الللللْمُ اللْ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ تَأْوِيلُهُ ﴾: أي: عاقِبتُه، وما يَؤُولُ إليه، ووقوعُ ما أخبَر به، وأصلُ (أول) هنا: يدُلُّ على انتِهاءِ الأمر(١١).

وَكُوبَةُ ﴾: عاقبةُ كلِّ شيءٍ: آخرُه، أو: ما يُؤدِّي إليه السببُ المتقدِّمُ، والعاقبةُ تختصُّ بالثوابِ إذا أُطْلِقتْ، وقد تُستعمَلُ في العقوبةِ إذا أُضيفَتْ، وأصلُ (عقب): تأخيرُ شيءٍ، وإتيانُه بعدَ غيره (٢).

#### مُشكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِمَن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ يَدَيْهِ ﴾

﴿ أَن يُفْتَرَىٰ ﴾: مَصدرٌ مُؤوَّلُ في محَلِّ نَصبٍ، خَبرُ كان، أي: وما كان هذا القُرآنُ افتِراءً، والمَصدرُ هنا بمعنى المَفعولِ، أي: مُفترًى. ﴿ وَلَكِن تَصَدِيقَ ﴾: ﴿

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/۹۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/۱۵۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٩).





تَصَدِيقَ ﴾ منصوبٌ، خبَرُ (كان) المحذوفة هي واسمُها، والتقديرُ: ولكِنْ كان تصديقَ، أو منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ مِن أجلِه لفِعل مقدَّر، أي: وما كان هذا القرآنُ أن يُفتَرَى، ولكن أُنزِلَ للتَّصديقِ، والجُملةُ معطوفةٌ بـ (الواو) على ما قَبْلَها(۱).

#### المَعنَى الإجماليُّ:

يُبَيِّنُ تعالى أَنَّه لا يُمكِنُ أن يكونَ هذا القرآنُ مَكذوبًا، يأتي به أحَدُّ غيرُ اللهِ تعالى، ولكِنْ أنزَلَه اللهُ مُصَدِّقًا للكتُبِ السَّابِقةِ المُنَزَّلةِ على أنبيائِه، وتبيانًا لِمَا كتَبه اللهُ على هذه الأمَّةِ مِن الفرائِضِ والأحكامِ، والعقائِدِ والأخبارِ، لا شَكَّ في تَبَه اللهُ على هذه الأمَّةِ مِن الفرائِضِ والأحكامِ، والعقائِدِ والأخبارِ، لا شَكَّ في أنَّه مِن رَبِّ العالَمينَ.

أم يقولُ المُشرِكونَ: اختلقَ مُحمَّدُ القُرآنَ، فأمرَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولَ لهم: إنْ كنتُ قد افتَرَيتُه - كما تزعمونَ - فأْتُوا بسُورةٍ واحدةٍ مِثلِ القُرآنِ؛ فأنتم عَرَبٌ مِثلي، وادعُوا مَن قَدَرتُم أن تَدْعُوه؛ لِيُعينَكم على المجيءِ بسُورةٍ مِثلِ سُورِ القرآنِ، إنْ كُنتُم صادقينَ في دعواكم أنِّي افتَرَيتُه.

بل كذَّبَ المُشرِكونَ بالقُرآنِ الذي لم يُحيطُوا بعِلمِ ما فيه، وقبل أن يقَعَ ما أخبَرَ اللهُ تعالى أنَّه آتيهم، مِن العُقوبةِ التي توعَّدَهم اللهُ بها على تكذيبهم بالقُرآنِ، كذلك كذَّبَ اللهَ مَن قَبلَهم، فانظُرْ لا مُحمَّدُ لك كنت نهايةُ المُكذِّبينَ بآياتِ اللهِ مِن الأُمَم الماضيةِ.

ثُمَّ بِيَّنَ تعالى أَنَّ مِن المُشرِكِينَ مَن سيُّؤمِنُ بالقُرآنِ، ويتوبُ مِن الكُفرِ، ومنهم من

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٣٤٦)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٥٧٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٠١-٢٠١).

قال ابنُ هشام: (ما بعد (لكن) ليس معطوفًا بها؛ لدُخولِ الواو عليها، ولا بالواوِ؛ لأنَّه مُثبَتٌ وما قبلها منفيٌ، ولا يُعطَفُ بالواو مُفرَدٌ على مُفرَدٍ إلَّا وهو شريكُه في النَّفيِ والإثباتِ، فإذا قُدِّرَ ما بعد الواوِ جُملةً صحَّ تَخالُفُهما، كما تقولُ: ما قام زيدٌ وقام عمرٌو). يُنظر: ((مغني اللبيب)) (ص: ٧٩٠).



لا يؤمِنُ به، وسيبقَى على كُفرِه حتى يموتَ، وربُّك- يا مُحمَّدُ- أعلَمُ بالمُفسِدينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرُءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَنِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لما فرَغ سبحانَه مِن دلائلِ التوحيدِ وحُجَجِه؛ شرَع في تثبيتِ أمرِ النبوَّةِ (١).

وأيضًا لَمَّا تقدَّم قولُهم: ﴿ أَتُتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَلْذَاۤ أَوۡ بَدِّلَهُ ﴾ وكان مِن قَوْلِهم: (إنَّه افْتَراه)؛ قال تعالَى (٢):

#### ﴿ وَمَا كَانَ هَلَاا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ما يَنْبغي لهذا القرآنِ أن يختلِقَه أحدٌ مِن الخلقِ على الله، ولا يمكنُ أن يكونَ إلَّا مِن عندِ اللَّهِ (٣).

## ﴿ وَلَكِنَ تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَايْنَ يَدَيْهِ ﴾.

أي: ولكِنْ أنزَلَه الله مُصَدِّقًا للكتُبِ السَّابقةِ التي أنزَلَها على أنبيائِه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۱، ۱۸۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۱۹۹، ۲۰۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٨/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٩). قال السَّعدي: (أنزَلَه ﴿ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ مِن كُتُبِ اللهِ السَّماويَّةِ، بأنْ وافَقَها، وصَدَّقَها بما شَهدَت به، وبشَّرَت بنزولِه، فوقع كما أخبَرَت). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤).





كما قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتنَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتنَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨].

## ﴿ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ ﴾.

أي: وتبيانًا لِما كتَبَه اللهُ على أُمَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن الفرائِضِ والأحكام، والعقائِدِ والأخبارِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفَّتَرَعَ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [يوسف: ١١١].

وقال سبحانه: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

## ﴿ لَا رَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: لا شكَّ في أنَّ القُرآنَ مِن عندِ اللهِ رَبِّ العالَمينَ (٢) وليس كلامَ غَيرِه (٣).

وقال ابنُ عاشور: (﴿ رَصَّدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيُهِ ﴾ كونُه مُصَدِّقًا للكتُبِ السَّالفةِ، أي، مُبَيِّنًا للصادقِ منها، ومُميَّزًا له عمَّا زِيدَ فيها، وأُسيءَ مِن تأويلِها، كما قال تعالى: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ السَّالفةِ فيما أخذَتْ الدال) بشَهادةِ الكتُبِ السَّالفةِ فيما أخذَتْ مِن العَهلِ على أصحابِها أن يؤمِنوا بالرَّسولِ الذي يجيءُ مُصَدِّقًا وخاتَمًا، فالوصفُ بالمَصدرِ صالحٌ للأمرينِ؛ لأنَّ المَصدرَ يقتضي فاعلًا ومفعولًا). ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩/١١).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۲/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۰۱/۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٤).
- وممَّن اختار هذا المعنى: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، وابنُ كثيرٍ، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. وقيل: المرادُ أنَّ القُرآنَ مُبيِّنٌ لِما جاء في الكتُبِ السَّابقةِ. وممَّن اختار هذا المعنى: القرطبيُّ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٩ /١١).
- (٢) قال السعدي: (تنزيلٌ ﴿مِن رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الذي ربَّى جميعَ الخَلقِ بنِعَمِه، ومِن أعظَمِ أنواعِ تَربيتِه أَنْ أَنزَلَ عليهم هذا الكتابَ الذي فيه مصالِحُهم الدينيَّةُ والدُّنيويَّةُ، المُشتَمِلَ على مكارِمِ الأخلاقِ ومحاسِنِ الأعمالِ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٢/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن



كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢].

وقال سُبحانه: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَلْمِينَ ﴾ [السجدة: ٢].

﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰكُ قُلُ فَأَتُواْ بِشُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْنُمْ صَلِاقِينَ (٣٠) ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا نفى اللهُ تعالى أن يكونَ القُرآنُ مُفتَرًى، بل جاء مُصَدِّقًا لِما بين يَدَيه من الكُتُب، وبيانًا لِما فيها؛ ذكرَ هنا أعظمَ دَليلٍ على أنَّه مِن عندِ الله، وأقام البرهانَ الكُتُب، وبيانًا لِما فيها؛ ذكرَ هنا أعظمَ دَليلٍ على أنَّه مِن عندِ الله، وأقام البرهانَ القاطعَ على ذلك ، وهو الإعجازُ الذي اشتمَلَ عليه، فتحدَّى جميعَ الخلقِ بسورةٍ واحدةٍ مثلِه، فأبطلَ بذلك دعواهم افتراءَه (۱).

## ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ ﴾.

أي: أم (٢) يقولُ المُشرِكونَ المُكَذِّبونَ: اختلَقَ مُحمَّدٌ القُرآنَ مِن نَفسِه، وكذَبَ على الله (٢)؟!

## ﴿ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

أي: قُلْ- يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: إنْ كنتُ قد افتَرَيتُ هذا القُرآنَ- كما

كثير)) (٤/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) اختُلِف في المرادِ بـ (أم) فقِيل: هي المتضمنةُ معنَى (بل)، والهمزةِ، أي: بل أيقولونَ. وقيل: (أم) هذه بمنزلةِ همزةِ الاستفهام، وقيل: (أم) هي المعادلةُ للهمزةِ، وحُذِفت الجملةُ قبلَها، والتقديرُ: أَيُقِرُّون به أم يقولون: افتراه. وقِيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير أبي حيان) (٦/٨٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۲/۱۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٢١)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٠١)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤).





تَزعُمونَ - فأنتم عرَبٌ مِثلي، فأتُوا بسُورةٍ واحدةٍ مِن جِنسِ القُرآنِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّشْلِهِ عَ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ \* فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَقُواْ النّارَ اللّهِ وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣، ٢٤].

## ﴿ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنَّهُمْ صَلِقِينَ ﴾.

أي: وادْعُوا- أَيُّها المُشرِكونَ- مَن قَدَرتُم أَن تَدْعُوه مِن شُرَكائِكم وأولِيائِكم؛ لِيُعينوكم على المجيءِ بسُورةٍ واحدةٍ مِثلِ سُورِ القُرآنِ، إِن كُنتُم صادِقينَ في زَعمِكم أَنِّي افتريتُ القُرآنَ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ قُل لَيِنِ اَجْتَمَعَتِ اَلْإِنشُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا الْقُرْءَانِ لاَيْأْتُونَ بِمِثْلِهِ. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُلْمُ اللَّا اللّ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى مجموعَ الدَّلائِلِ التي في إثباتِ أَنَّ القُرآنَ مُعجِزُ، ذَكَرَ السَّبَبَ الذي لأَجْلِه كذَّبُوا القُرآنَ (٣).

وأيضًا لَمَّا أقام اللهُ تعالى الدَّليلَ على أنَّ القُرآنَ كلامُه، وكان الدَّليلُ إنَّما مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۲ / ۱۸۲ ، ۱۸۳ )، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۱)، ((تفسير ابن کثير)) (غ/ ۲۲۹)، ((تفسير أبي حيان)) (ح/ ٥٨ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤).

قال ابنُ عطيةَ: (الضَّميرُ عائِدٌ على القُرآنِ المتَقَدِّمِ الذِّكرِ، كأنَّه قال: فأَتُوا بسورةٍ مِثلِ القُرآنِ، أي: في معانيه وألفاظِه). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۳، ۱۸۶)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٥٥).



شَأْنِه أَن يُقَامَ على مَن عَرَض له غَلَطٌ أو شُبهة ، وكان قَولُ الكافرينَ ﴿ افْتَرَاهُ ﴾ لا عن شُبهة ، وإنَّما هو مجَرَّدُ عِنادٍ - نبَّه سُبحانه على ذلك، وعلى أنَّه إنَّما أقام الدَّليلَ لإظهارِ عِنادِهم، لا لأنَّ عِندَهم شُبهة في كونِه حَقًا، بالإضرابِ عَن قولِهم (۱)، فقال تعالى:

## ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ، ﴾.

أي: بل كذَّب المُشرِكونَ بالقُرآنِ الذي لم يُحيطوا بعِلمِ ما فيه مِنَ الحَقِّ، ولم يَفهَموه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ حَتَىٰٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبَتُم بِعَايَتِي وَلَمْ تَجُيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْهُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ [النمل: ٨٤].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَنَاۤ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: ١١]. ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمۡ تَأُوبِيلُهُۥ ﴾.

أي: ولَمْ يأتِهم بعدُ حَقيقةُ ما وُعِدوا في الكِتابِ، بما يَؤُولُ إليه أمْرُهم مِن العُقوبةِ، ونزولِ العذاب<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۷۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٤/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٠٢/٢٠، ٢٠٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٨٢/١٣، ٢٨٣، ٣١٣) و (٧١/ ٢٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٢، ١٧٧). قال القرطبي: (قولُه: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهُمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ أي: ولم يأتِهم حقيقة عاقبة التّكذيب مِن نُزولِ العذابِ بهم. أو كذَّبوا بما في القُرآنِ مِن ذِكرِ البَعثِ والجنّةِ والنّارِ، ولم يأتِهم تأويلُه، أي: حقيقة ما وُعِدوا في الكتابِ. قاله الضحّاكُ). ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤٥).

قال ابنُ عاشورِ: (والتَّأُويلُ الَّذي في هذه الآيةِ يَحْتَمِلُ المعنيينِ ولعلَّ كِلَيْهما مرادٌ، أي لَمَّا يأتِهم تأويلُ مَا يدَّعُونَ أَنَّهم لم يفهموه مِن معاني القرآنِ؛ لعدم اعتيادِهم بمعرفةِ أمثالِها، مثلَ حكمةِ





كما قال تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَا نَعْمَلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا آؤ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَا فَعُمَلُ قَدْ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

## ﴿ كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: كما كذَّب المُشرِكونَ بالحَقِّ، كذلك كذَّبَ المُشرِكونَ مِن الأُمَم الماضيةِ بالحَقِّ الذي جاءَهم مِن اللهِ تعالى(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَٰبِٱلْمُنِيرِ \* ثُمَّ ٱخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ [فاطر: ٢٥ - ٢٦].

## ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: فانظُرْ - يا مُحمَّدُ - كيف كانت نهايةُ المكذِّبينَ بآياتِ اللهِ مِن الأُمَمِ المَاضية؛ أهلَكْناهم، وسنُهلِكُ كذلك الظَّالِمينَ المكَذِّبينَ مِن هذه الأمَّةِ، فلا تحسبَنَّهم يُفلِتونَ منَّا(٢).

التَّشريع، ووقوع البعثِ، وتفضيلِ ضعفاءِ المؤمنينَ على صناديدِ الكافرينَ، وتنزيلِ القرآنِ مُنجَّمًا، ونحوِ ذلك. فهم كانوا يعتبرونَ الأمورَ بما ألِفوه في المحسوساتِ، وكانوا يقيسون الغائِبَ على الشَّاهدِ، فكذَّبوا بذلك وأمثالِه قبلَ أن يأتِيهم تأويلُه. ولو آمنوا ولازموا النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم لعَلِموها واحدةً بعدَ واحدةٍ. وأيضًا لَمَّا يَأْتِهم تأويلُ ما حَسِبُوا عدمَ التَّعجيلِ به دليلًا على الكذب). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۴۵۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۷۰/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۶)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۴۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۷۳، ۱۷٤). وممن صرَّح بأنَّ الخطابَ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ابنُ جرير وابنُ عاشور.

قال الخازن: (وقيل: يَحْتَمِلُ أَن يكونَ الخِطابُ لكُلً فَردٍ مِنْ النَّاسِ، والمُعَنى: فانظُرْ -أَيُّها الإنسانُ-كيف كان عاقِبةُ مَن ظلَمَ، فاحذَرْ أن تفعَلَ مِثلَ فِعلِه). ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٤٤).



كما قال تعالى: ﴿ أَفَاهُ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمٍّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّنْلُهَا ﴾ [محمد: ١٠].

وقال سُبحانه: ﴿ أَلَمْ نُهَلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ \* كَلَالِكَ نَفَعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ \* وَيْلُ يَوْمَإِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [المرسلات: ١٦ - ١٩].

## ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ٤٠٠ ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى تكذيبَ مُشرِكي قُريش، كان ذلك ربَّما أيأسَ مِن إذعانِهم وتَصديقِهم، وآذَنَ باستئصالِهم لِتَكمُلَ المُشَابهةُ للأوَّلينَ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شديدَ الشَّفَقةِ عليهم، والحِرصِ على إيمانِهم، فأتبَعَه تعالى بقولِه هذا؛ بيانًا لأنَّ عِلمَه بانقسامِهم أوجَبَ عدمَ استئصالِهم(۱).

وأيضًا لَمَّا بيَّنَ تعالى في الآياتِ السَّابقةِ حالَ مُشرِكي قُريشِ في اتِّهامِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بافتراءِ القُرآنِ، وبتكذيبِهم بوَعيدِه لهم؛ بَيَّنَ في هاتينِ الآيتينِ أقسامَ هؤلاءِ القَومِ في تكذيبِهم ومُستقبَلِ أمْرِهم، أو حالِهم ومُستقبَلِهم في الإيمانِ، وفي عَمَلِ المكذِّبينَ بمُقتَضى تكذيبِهم، وعَمَلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمُقتَضى رسالتِه إلى أنْ يأتي أمرُ اللهِ فيهم (٢).

## ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ﴾.

أي: ومِنَ المُشرِكينَ مَن سَيُؤمِنُ بالقُرآنِ، ويتوبُ مِن الكُفرِ، ومِنهم مَن لا يُؤمِنُ بالقُرآنِ أبدًا، ويستمِرُّ على كُفرِه حتى يموتَ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٤/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٠٤)، ((تفسير أبي





#### ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

أي: وربُّك - يا مُحمَّدُ - أعلَمُ بالمكذِّبينَ، ومَن يبقَى منهم مُصِرًّا على الكُفرِ، فيُجازيهم بأعمالِهم (۱).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ اللَّهِ أَلْمُفْسِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٣].

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُوبِلُهُ ﴾ في هذا دليلٌ على التثبُّتِ في الأمورِ، وأنَّه لا ينبغي للإنسانِ أن يُبادِرَ بقَبولِ شَيءٍ أو رَدِّه، قبل أن يحيط به عِلمًا (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ أي: ما كان لِأنْ يُفتَرى، يقولُ: ما كان لِيُفعَلَ هذا، فلم ينفِ مُجَرَّدَ فِعلِه، بل نفى احتمالَ فِعلِه، يُفتَرى، يقولُ: ما كان لِيُفعَلَ هذا، فلم ينفِ مُجَرَّدَ فِعلِه، بل نفى احتمالَ فِعلِه، وأخبَرَ بأنَّ مِثلَ هذا لا يقع، بل يمتَنعُ وقوعُه، فيكونُ المعنى: ما يُمكِنُ، ولا يحتَملُ، ولا يجوزُ أن يُفتَرَى هذا القُرآنُ مِن دُونِ الله؛ فإنَّ الذي يفتَريه مِن دونِ

حیان)) (٦/ ۲۱)، ((تفسیر ابن کثیر)) (٤/ ۲۷۰).

وممن قال بهذا القول المذكور: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، وأبو حيانَ، وابنُ كثيرٍ. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل المراد: ومِنَ المُشرِكينَ مَن يُصدِّقُ بأنَّ القُرآنَ حَقَّ، ولكِنَّه يجحَدُ به عنادًا واستكبارًا، ومِنَ المُشرِكينَ مَن لا يُصدِّقُ بالقُرآنِ أصلًا، وممن اختار هذا القول: النَّحاسُ، والشوكانيُّ، والقاسميُّ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (٣/ ٢٩٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٨)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۶)، ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۵۰۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵۰۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٤).



اللهِ مَخلوقٌ، والمخلوقُ لا يقدِرُ على ذلك(١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ بَلَ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ ففرّق بين الإحاطة بعِلمِه وبين إتيانِ تأويلِه، فتبيّنَ أنّه يُمكِنُ أن يُحيطَ أهلُ العِلمِ والإيمانِ بعِلمِه، ولَمَّا يأتِهم تأويلُه، وأنّ الإحاطة بعِلمِ القُرآنِ ليست إتيانَ تأويلِه؛ فإنّ الإحاطة بعِلمِه معرفة معاني الكلامِ على التّمامِ، وإتيانَ التّأويلِ نَفسُ وُقوعِ المُخبَر به (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ ذُمُّ لِمَن كَذَّبَ بِما لَم يُحِطْ بعِلْمِه، فما قاله الناسُ من الأقوالِ المُختَلِفةِ في تفسيرِ القُرآنِ وتأويلِه، ليس لأحدٍ أَنْ يُصَدِّقَ بقولٍ دونَ قولٍ بلا عِلم، ولا يُكذِّبَ بشيءٍ مِنها إلاّ أَنْ يحيطَ بعِلمِه، وهذا لا يُمكِنُ إلاّ إذا عَرفَ الحقَّ الذي أُريدَ بالآيةِ، فيَعلَم أَنَّ ما سواه باطلٌ، فيُكذِّب بالباطِلِ الذي أحاط بعِلمِه، وأمَّا إذا لم يَعرِفْ مَعناها، ولم يُحِطْ بشيءٍ منها عِلمًا؛ فلا يجوزُ له التكذيبُ بشيءٍ منها "".

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَمْ يَأْتِهِمْ تَأُوبِلُهُ ﴾ إشارة إلى
 أنَّ مَن جَهلَ شيئًا عاداه (٤).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ اللهِ عَلَى أَحِد وَجْهَى تأويل الآيةِ. شَمِلَهم التَّكذيبُ والكُفرُ (٥)، وذلك على أحد وجْهَى تأويل الآيةِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٣/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٢).





٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم أَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ إخبارٌ أنَّ مَن قَبْلَ المكَذِّبينَ أصلٌ يُعتبَرُ به، والفرعُ نفوسُهم، فإذا ساوَوهم في المَعنى ساوَوهم في العاقِبة (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْكِ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَّتِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْفُرَءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ ﴾ يفيدُ المبالغة في نفْي أن يكونَ القرآنُ مُفترًى مِن غيرِ اللهِ، أي: منسوبًا إلى اللهِ كَذبًا وهو آتٍ مِن غيرِه، فإنَّ قولَه: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ ﴾ أبلَغُ مِن أن يُقالَ: (ما هو بِمُفترًى)؛ لما يدُلُّ عليه فِعلُ الكونِ مِن الوجودِ، أي: ما وُجِدَ أن يُفترى، أي: وجودُه مُنافٍ لافتِرائِه؛ فدَلالةُ ذاتِه كافيةٌ في أنَّه غيرُ مفترًى (٢).

- قولُه: ﴿ هَٰذَا ٱلْقُرَءَانُ ﴾ الإشارةُ بـ ﴿ هَذَا ﴾ فيها تفخيمُ المشارِ إليه وتَعظيمُه، وكونُه جامِعًا للأوصافِ الَّتي يَستحيلُ وُجودُها فيه أن يَكونَ مُفترًى (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَكِنَ تَصَّدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقَصِيلَ ٱلْكِتَبِ ﴾ ، لَمَّا نَفي عن القرآنِ الافتراءَ أخبَر عنه بأنَّه تصديقٌ وتفصيلٌ ، فجَرَت أخبارُه كلُّها بالمصدرِ ؛ تَنْويهًا ببلوغِه الغايةَ في هذه المعاني حتَّى اتَّحد بأجناسِها (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّشْلِهِ وَاَدْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/٧٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: . ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٦٩).



- قولُه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ﴾، (أم) للإضرابِ الانتقاليِّ مِن النَّفي في ﴿ وَمَاكَانَ هَذَا ٱلْفُرَءَانُ أَن يُفَرِّىٰ ﴾ إلى الاستفهام الإنكاريِّ التَّعجُّبيِّ، وهو ارتقاءٌ بإبطالِ دَعْواهم أن يَكُونَ القُرآنُ مُفترَى مِن دونِ اللهِ، والاستفهامُ مقدَّرٌ، والمعنى: بل أيقولون: افْتَراه بعدَما تبيَّن لهم مِن الدَّلائلِ على صِدْقِه وبَراءتِه مِن الافتراءِ، وهذا الاستفهامُ تقريرٌ لإلزامِ الحُجَّةِ عليهم، أو إنكارٌ لقولِهم واستِبْعادُ"(۱)، وهذا على أحدِ أوجهِ تأويلِ (أم).

- ومِن بَديعِ الأسلوبِ وبَليغِ الكلامِ: أَنْ قَدَّمَ وصْفَ القرآنِ بِما يَقْتَضِي بُعْدَه عن الافتراءِ في قولِه: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرُءَانُ أَن يُفَلَرَىٰ ﴾ وبما فيه مِن أَجَلِّ صِفاتِ الكتُب، وبِتَشريفِ نِسْبتِه إلى اللهِ تعالى، ثمَّ أعقَب ذلك بالاستِفْهامِ في قولِه: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ﴾ عن دَعْوى المشركين افتراءً؛ لِيَتلقَّى السَّامعُ هذه الدَّعوى بمَزيدِ الاشمئزازِ والتَّعجُّبِ مِن حَماقةِ أصحابِها؛ فلذلك جُعِلَت دَعْواهم افتراءَه في حيِّزِ الاستفهامِ الإنكاريِّ التَّعجُّبيِّ ".

٣- قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ
 مِن قَبْلِهِمٌّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ﴾ (بل) إضرابٌ انتقاليٌّ لبيانِ كُنْهِ تَكْذيبِهم، وأنَّ حالَهم في المبادَرةِ بالتَّكذيبِ قبْلَ التَّأَمُّلِ أعجَبُ مِن أصلِ التَّكذيب؛ إذ إنَّهم بادَروا إلى تَكْذيبِه دونَ نظرٍ في أدلَّةِ صِحَّتِه التي أشار إليها قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرُءَ الْ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳٤۷)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٧١).



- وعبَّر بقولِه: ﴿ يِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ عَهِ دُونَ أَن يُقالَ: (بل كذَّبوا به مِن غيرِ أَن يُعلَموه يُحيطوا بعِلمِه)، أو نحوُ ذلك؛ للإيذانِ بكمالِ جَهلِهم به، وأنَّهم لم يَعلَموه إلَّا بعُنوانِ عدمِ العلمِ به، وبأنَّ تكذيبَهم به إنَّما هو بسبَبِ عدمِ عِلْمِهم به؛ لأنَّ إدارةَ الحكمِ على الموصولِ (ما) مُشعِرةٌ بعِليَّةِ مَا في حيِّزِ الصِّلةِ له (۱).

- وفيه نفيُ إتيانِ التَّأُويلِ بكلمةِ (لَمَّا) الدَّالَّةِ على التَّوقُّعِ بعدَ نفي الإحاطةِ بعِلمِه بكلمةِ (لم)؛ لتَأكيدِ الذَّمِّ، وتَشديدِ التَّشنيعِ؛ فإنَّ الشَّناعةَ في تكذيبِ الشَّيءِ قبْلَ علمِه مُطلقًا(٢). الشَّيءِ قبْلَ علمِه مُطلقًا(٢).

- قولُه: ﴿ كَنَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ التَّكذيبَ عادةُ المعانِدين الكافرين؛ لِيَعلَمَ المشرِكون أنَّهم مُماثِلون للأُممِ الَّتي كذَّبت الرُّسلَ فيَعتبروا بذلك، وتعريضٌ بالنِّذارةِ لهم بحُلولِ العذابِ بهم، كما حلَّ بأولئك الأممِ الَّتي عرَفَ السَّامِعونَ مَصيرَها وشاهَدوا دِيارَها، وتسليةٌ للنَّبيِّ بأولئك الله عليه وسلَّم بأنَّه ما لَقِي مِن قومِه إلَّا مِثلَ ما لَقِي الرُّسلُ السَّابقون مِن أقوامِهم (٣).

- قولُه: ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ فيه وضعُ المُظهَرِ ﴿ عَقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴾ فيه وضعُ المُظهَرِ ﴿ عَقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴾ موضِعَ المُضمَرِ (عاقِبتُهم)؛ للإيذانِ بكونِ التَّكذيبِ ظُلمًا، أو بعِلِيَّتِه لإصابة ما أصابهم مِن سوءِ العاقبةِ، وبدُخولِ هؤلاء الظَّالِمين في زُمرَتِهم جُرمًا ووَعيدًا دُخولًا أوَّليًّا (٤).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٧).





#### بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ عَلَى اختيارِ صيغةِ المُضارعِ ﴿ يُؤْمِنُ ﴾ دلالة على استمرارِ الإيمانِ به مِن بَعضِهم مع المعاندةِ ، واستمرارِ عدمِ الإيمانِ به مِن بعضِهم أيضًا (١١) ، وذلك على أحدِ وجهي تأويلِ الآية.

- وجملةُ: ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ مُعترِضةٌ في آخِرِ الكلامِ، وهي تعريضٌ بالوعيدِ والإنذارِ (٢)، وفي تعلُّقِ العلمِ بالمفسِدين وَحْدَهم: تهديدٌ عظيمٌ لهم (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٢).





#### الآيات (١١-٤٤)

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِى \* مُ مِمَّا تَعُمَلُونَ اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنت تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنت تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللهُ ﴾.

#### المَعنَى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى لنبيِّه مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وإن كذَّبَك المُشرِكونَ، ولم يُؤمِنوا بما جِئتَهم به من الحَقِّ، فقل لهم: لي عَمَلي ولكم عمَلُكم، لا تُؤاخَذونَ بما أعمَلُ، ولا أُؤاخَذُ بما تَعمَلونه.

ويخبرُ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ مِن الكُفَّارِ مَن يستَمِعُ إلى تلاوتِك يا مُحمَّدُ للقُرآنِ، وإلى حديثِك، وقلوبُهم غافلةٌ لا ينتَفِعونَ بما سَمِعوه من ذلك، أفأنت تستطيعُ أن تُسمِعَ الصُّمَّ، خصوصًا إذا كانوا لا عَقلَ لهم، وأنَّ منهم من ينظُرُ إليك يا مُحمَّدُ أفأنت تُرشِدُ العُميَ، ولو كانوا مع ذلك بدونِ بَصيرةٍ.

إِنَّ اللهَ لا يَظلِمُ أحدًا من النَّاسِ شَيئًا، ولكنَّ النَّاسَ هم الذين يَظلِمونَ أَنفُسَهم بكُفرهم ومَعاصيهم، فيَستَحِقُّونَ عِقابَه عَزَّ وجلَّ، ولا يضرُّونَه شيئًا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيَتُونَ مِمَّاۤ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ۗ وُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾.

أي: وإنْ كَذَّبَك -يا مُحمَّدُ- المُشرِكونَ، ولم يُؤمِنوا بما جئتَهم به من الحَقِّ، فقل



لهم: لي عمَلي الذي سيُجازيني اللهُ به، ولكم عَمَلُكم الذي سيُجازيكم اللهُ عليه(١).

كما قال سبحانه: ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَلَاكُمْ أَلَالُهُ وَلِلَّهُ وَلَلْكُمْ أَلَاكُمْ أَلَالُهُ وَلِلْكُولِ وَلَيْكُو أَلْمَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١٥].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَاۤ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَفَالُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَاۤ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَفَعَنْ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٩].

## ﴿ أَنتُم بَرِيٓغُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: وقُلْ- يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: لا تُؤاخَذونَ بِجَريرةِ أعمالي، ولا أُؤاخَذُ بِجَريرةِ أعمالِكم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ \* لَاۤ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ \* وَلآ أَنتُهُ عَدِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \* لَكُوْ دِيثُكُو وَلِى عَدِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \* لَكُوْ دِيثُكُو وَلِى عَدِدُونَ مَآ أَعْبُدُ \* لَكُوْ دِيثُكُو وَلِى دِينِ ﴾ [الكافرون: ١-٦].

وقال سُبحانه: ﴿ قُل لَّا تُسْئَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٢٥].

# ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا مَناسَبَةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَنباً اللهُ رَسولَه بأنَّ مِن قَومِه مَن لا يؤمِنُ بهذا القُرآنِ حالًا ولا استِقبالًا؛ إذ لا ينفَعُهم البين مهما يكُنْ ناصِعًا، ولا ينفَعُهم البُرهانُ وإن كان قاطِعًا، وأنَّ الذي عليه في المُصِرِّينَ على تكذيبه منهم بعدما جاءَهم به مِن الآياتِ التي دمَغَتْهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۵)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (مر: ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۵)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٤٦)، ((تفسير البيضاوي)) (۳/ ۱۱۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۵۰۸).



بالحُجَج البَيِّناتِ، أن يتبَرَّأُ منهم، وينتظِرَ أمرَ اللهِ فيهم - كان مِن شأنِ هذا النَّبأِ أن يُثيرَ عَجَبَه؛ لِغَرابِتِه في نفسِه، وأن يسوءَه؛ لِما يشيرُ إليه مِن انتقامِ الله منهم؛ بَيَّنَ له مَثَلَ الذين فَقَدوا الاستعدادَ للإيمانِ، وعَلَّمَه ما لم يكُن يَعلَمُه مِن سُنَّةِ الله تعالى فيهم، وكونِ مُصيبتهم من أنفسِهم، فلا حول له ولا قُوَّةَ على هدايتهم (۱).

وأيضًا لَمَّا سبَقَ تَقسيمُ المُشرِكينَ بالنِّسبةِ إلى اعتقادِهم في الأصنامِ إلى مَن يُتِعُ الظَّنَّ، ومَن يُوقِنُ بأنَّ الأصنامَ لا شيءَ، وتقسيمُهم بالنِّسبةِ لتصديقِ القُرآنِ إلى قِسمَينِ: من يؤمِنُ بصِدقِه ومَن لا يؤمِنُ بصِدقِه؛ كمَّلَ في هذه الآيةِ تَقسيمَهم بالنِّسبةِ للتلقِّي مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى قِسمَينِ: قسمٌ يَحضُرونَ مَجلِسَه، ويستمعونَ إلى كلامِه، وقِسمٌ لا يحضُرونَ مَجلِسَه وإنَّما يتوسَّمونَه، وينظُرونَ سَمتَه، وفي كلا الحالينِ مَسلكُ عَظيمٌ إلى الهُدى لو كانوا مهتدينَ (۱۲).

#### ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾.

أي: ومِن الكُفَّارِ مَن يستَمعُ إلى تلاوتِك للقرآنِ وحديثِك يا مُحمَّدُ- وقلوبُهم غافلةٌ، لا ينتَفِعونَ بسَماعِهم ذلك<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَ اَذَانِهِمْ وَقُرًا ﴾ [الأنعام: ٢٥].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ عِاينتِ رَبِّهِ عَالَمُ عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَلاَهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ اَذَانِهِمْ وَقُرَّا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/٣١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۲)، ((البسيط))
 للواحدي (۲۰۲/۱۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٤٦)،
 ((تفسير ابن کثير)) (۶/ ۲۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۵).



## ﴿ أَفَأَنَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

أي: أفأنت -يا مُحمَّدُ- تستطيعُ أن تُسمعَ الصُّمَّ، وخصوصًا إذا كانوا مع صَمَمِهم جُهَّالًا، لا عَقلَ لهم (١٠)! فكذلك لا تقدِرُ على جَعلِ الكُفَّارِ ينتَفِعونَ بالسَّماع منك (٢٠).

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥].

وقال عزَّ و جلَّ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا تَشَمِعُ ٱللَّمَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾ [النمل:

# ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَرَ اللهُ تعالى أنَّ طَريقًا عظيمًا من طُرُقِ العِلمِ قد انسَدَّ على المُشرِكينَ،

<sup>(</sup>١) قال أبو حيانَ: (حَرِيٌّ بمن عَدِمَ السَّمعَ والعَقلَ ألاَّ يكونَ له إدراكٌ لشيءٍ البَّتَة، بخلاف أنْ لو كان الأصَمُّ عاقلًا؛ فإنَّه بعَقلِه يهتدي إلى أشياءَ). ((تفسير أبي حيان)) (٦٣/٦).

وقال ابنُ عاشور: (أَي: ولو انضَمَّ إلى صمَوِهم عدَمُ عُقولِهم؛ فإنَّ الأَصَمَّ العاقِلَ ربَّما تفَرَّسَ في مُخاطِبِه، واستدَّلَ بملامِحِه). ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۷۹). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٤٩٩)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸م ۱۸۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۲۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٥).





وهو طريقُ المَسموعاتِ المُتعَلِّقةِ بالخَيرِ، ذكرَ انسدادَ الطَّريقِ الثَّاني، وهو: طريقُ النَّظَر، فقال تعالى(١):

## ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾.

أي: ومِن الكُفَّارِ مَن ينظُرُ إليك- يا مُحمَّدُ- ولا ينتَفِعونَ بذلك النَّظَر (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا \* إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ [الفرقان: ٤١-٤٢].

## ﴿ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْنَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾.

أي: أفأنتَ- يا مُحمَّدُ- تستطيعُ أن تُرشِدَ العُمْيَ الذين لا بَصرَ لهم ينتَفِعونَ به، وخصوصًا إذا انضَمَّ إلى ذلك فقدُ البَصيرةِ (٣)؟! فكذلك لا تَقدِرُ على هدايةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸٦/۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٠، ٢٧١)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٦٥).

قال ابن كثير: (أي: ينظُرونَ إليك، وإلى ما أعطاك اللهُ؛ مِن التُّؤَدةِ، والسَّمتِ الحَسَنِ، والخُلُقِ العَظيمِ، والدَّلالةِ الظَّاهرةِ على نُبُوَّتِك لأولي البصائرِ والنُّهَى، وهؤلاءِ يَنظُرونَ كما يَنظُرُ غَيرُهم، ولا يحصُلُ لهم من الهدايةِ شَيءٌ ممَّا يحصُلُ لِغَيرِهم). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٠-٢٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٣)، ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٤٩)، ((تفسير القاسمي)) (٢/ ٢٨)، ((تفسير المنار)) (١١/ ٣١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٩).

قال الزمخشري: (أتحسَبُ أنَّك تقدِرُ على هدايةِ العُمي، ولو انضَمَّ إلى العمَى - وهو فَقدُ البَصِرِ - فقدُ البصيرةِ؛ لأنَّ الأعمى الذي له في قَلبِه بصيرةٌ، قد يَحدِسُ ويتظَنَّنُ، وأمَّا العَمى مع الحُمق، فجَهدُ البَلاءِ). ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٤٩).

وقال ابنُ عاشور: (وأما معنى: لا يُبصِرونَ، فإنَّهم لا بصيرةَ لهم يتبصَّرونَ بها. وهو الذي فسَّر به «الكشَّاف» وهو الوجهُ؛ إذ بدونِه يكون معنى: لا يُبصِرونَ مُساويًا لمعنى العَمَى، فلا تقَعُ المبالغةُ بـ (لو) الوصليَّةِ مَوقِعَها، إذ يصيرُ: أفأنت تهدي العُميَ ولو كانوا عُميًا. ومقتضى كلام «الكشَّاف» أنه يقال: أبصَرَ: إذا استعمَلَ بصيرتَه، وهي التفكيرُ والاعتبارُ بحقائق الأشياءِ، وكلام



الكُفَّار الذين عَمِيَت قلوبُهم عن رؤيةِ الحَقِّ(١).

كما قال تعالى: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ ﴾ [النمل: ٨١].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ مِناسَبَةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى في الآيتينِ السَّابِقَتينِ فَريقَينِ، ووصَفَهما بالشَّقْوة؛ يَنظُرونَ ويَسمَعونَ، ولا يَعقِلونَ ولا يُؤمِنونَ؛ وذلك للقَضاءِ السَّابقِ عليهم - أخبَرَ اللهُ في هذه الآيةِ أَنَّ تَقديرَ الشِّقْوةِ عليهم ما كان ظُلمًا منه؛ وذلك لكمالِ عدلِه؛ حيثُ يضعُ الأمورَ في مواضعِها، ويوقعُها في مواقعِها عن علم بمن يستحقُّ الهدَى أو الضلالةَ والعمَى، وإذا كَسبوا المعاصيَ فقد ظَلموا أنفُسَهم؛ لأنَّ الفِعلَ مَنسوبٌ إليهم، وإن كان القضاءُ لله تعالى (٢).

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا ﴾.

أي: إنَّ اللهَ لا يفعلُ بخلقِه ما لا يستحقُّون منه؛ فلا يسلبُ أحدًا الإيمانَ، ولا يصرفُه عن الهدَى إلَّا إذا استحقَّ ذلك؛ لكمالِ علمِه سبحانَه وحكمتِه وعدلِه، وأيضًا فهو لا يعُاقِبُ مَن لم يستوجِبِ العقابَ، ولا يزيدُ في سَيِّئاتِ المُسيئينَ،

<sup>«</sup>الأساس» يحومُ حَولَه، وأيًّا ما كان فالمرادُ بِقَولِه: لا يُبصِرونَ، معنى التأمُّلِ، أي: ولو انضَمَّ إلى عمَى العُمْيِ عدَمُ التَّفكيرِ، كما هو حال هؤلاء الذين ينظُرونَ إليك). ((تفسير ابن عاشور)) (١٧٩/١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸٦)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٠٩).





ولا يَنقُصُ مِن حَسَناتِ المُحسِنينَ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظُلِّهِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦].

وعن أبي ذرِّ رَضِيَ الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما روى عن الله تبارك وتعالى، أنَّه قال: ((يا عبادِي، إنِّي حرَّمتُ الظُّلمَ على نَفسِي، وجَعَلتُه بينكم مُحرَّمًا، فلا تَظَالَموا))(٢).

## ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

أي: ولكنَّ النَّاسَ هم الذينَ يَظلِمونَ أَنفُسَهم، ويضُرُّونَها بكُفرِهم باللهِ ومَعصيتِه، فيستَحِقُّونَ عقابَه، ولا يضرُّونَ اللهَ شَيئًا(٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠].

#### الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِعِ ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ الإيمانَ والتوفيقَ به تعالى لا بِغَيرِه، وفي ذلك تسليةٌ مِن اللهِ عَزَّ وجَلَّ لنبيِّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (١٤).

٢- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۷)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٠ /١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٣٣٨).



يعَقِلُونَ \* وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِع الْعُمْى وَلَوَ كَانُوا لَا يُبُصِرُون إلى المرادُ مِن الآيتَينِ: أَنَّ هداية الدِّينِ كهداية الحِسِّ، ولا تكونُ إلَّا للمُستعِدِّ لها بهداية العَقلِ، وأَنَّ هداية العَقلِ لا تحصُلُ إلَّا بتوجُّهِ النَّفسِ، وصِحَّة القَصدِ، وهذا الصِّنفُ مِن الكُفَّارِ قد انصَرَفت أنفُسُهم عن استعمالِ عُقولِهم في الدَّلائلِ البَصَريَّة والسَّمعية؛ لإدراكِ مَطلَبٍ مِن المطالِبِ ممَّا وراءَ شهواتِهم وتقاليدِهم، وليس المرادُ أنهم فقدوا نعمة العَقلِ الغَريزيِّ، ولا نعمة الحواسِّ، بل استعمالَها النَّافِعُ (۱).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيٓءُ مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فيه أنَّ الله لا يؤاخِذُ أحدًا مِن النَّاس بعَمَل الآخر (٢).

٢- النَّظُرُ إلى حالةِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهديه وأخلاقِه، وأعمالِه وما يدعو إليه؛ مِن أعظَمِ الأدلَّةِ على صِدقِه وصِحَّةِ ما جاء به، ويكفي البَصيرَ عَن غيرِه من الأدلَّة؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إليَّلْكَ أَفَأَنتَ عَن غيرِه من الأدلَّة؛ يُبيِّنُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنْظُرُ إليَّلْكَ أَفَأَنتَ مَن الْمُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُون ﴾ (٣).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ \* وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْعِرُونَ ﴾ إيئاسُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إسماعِ هؤلاء الصُّمِّ، وهداية هؤلاء العُمي، وقفَّى على ذلك بقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِنَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ فأمثالُ هذه الآياتِ تَحثُو التُّرابَ في فِي مَن يزعُمُ أَنَّ الآيةَ تدُلُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٥).





على الجَبرِ، وعَدَم اختيارِ العبدِ في كُفرِه وإيمانِه (١).

3 - قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ذِكْرُ هذا عَقِبَ ما تَقَدَّم مِن عدم الاهتداء بالأسماع والأبصار؛ لبيانِ أَنَّ ذلك لم يَكُنْ لأجلِ ما لأجلِ نَقْصٍ فيما خَلَقَه اللَّهُ لهم مِن السَّمْعِ والعقلِ والبصرِ والبصيرة، بل لأجلِ ما صارَ في طبائِعِهم مِن التَّعَصُّبِ والمُكابرة للحقِّ، والمجادلة بالباطل، والإصرارِ على الكفر، فهم الَّذين ظلموا أنفسَهم بذلك، ولم يَظْلِمْهم اللَّهُ شيئًا مِن الأشياء، بل خَلَقَهم، وجعلَ لهم مِن المشاعرِ ما يُدركونَ به أكملَ إدراكِ، وركَّبَ فيهم مِن الحواسِّ ما يَصِلونَ به إلى ما يريدونَ، ووَقَر مَصالحَهم الدُّنيويَّة عليهم، وخلَّى بينَهم وبينَ مصالحهم الدِّبنَيَّة، فعلَى نفسها براقِشُ (٢) تَجْني (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓ وُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيٓ عُمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيٓ وُن مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيٓ عُمَالَكُمْ أَنتُم بَرِيٓ وُن مِمَّا أَعْمَلُ وَ اللّهُ عَمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِن كَذَّهُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ فيه معنى الحصرِ بتَقْديمِ المعمولِ ﴿ لِي ﴾ ﴿ وَلَكُمْ ﴾، وبالتَّعبيرِ بالإضافةِ بـ ﴿ عَمَلِي ﴾ و﴿ عَمَلُكُمْ ﴾ (١).

- وقولُه: ﴿ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ بيانٌ لجملة: ﴿ لِّي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٩/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) بَراقِشُ: اسْمُ كَلبةٍ نِبَحَت جَيشًا كانوا قصَدُوا أهلَها، فخفيَ عليهم مكانُهم، فلمَّا نبَحَتْهم عَرَفوهم فعَطَفوا عليهم فاجتاحُوهم، فذهبَت مثَلًا، ويُضرَبُ هذا المثلُ للرجُلِ يرجِعُ إصلاحُه بإفسادٍ، ويُوافيه الشَّرُّ مِن نَفسِه. يُنظر: ((جمهرة الأمثال)) للعسكري (٢/ ٥٢)، ((لسان العرب)) لابن منظور (٦/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٦).



عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُم ﴾؛ ولذلك فُصِلَت، أي: لم تُعطَفْ على الَّتي قبلَها(١)، وهي أيضًا تأكيدٌ لِمَا أفادَتْه لامُ الاختصاصِ مِن عدَمِ تعدِّي جَزاءِ العمَلِ إلى غير عاملِه(٢).

- وقولُه: ﴿ أَنتُم بَرِيَّعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِىٓ ءُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ فيه العُدولُ عن الإتيانِ بالعملِ مَصدَرًا، كما أُتي به في قولِه: ﴿ لِي عَملِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ﴾ إلى الإتيانِ به فِعْلًا صِلَةً لِـ (ما) الموصولة؛ للدَّلالةِ على البراءةِ مِن كلِّ عملٍ يَحدُثُ في الحالِ والاستقبالِ (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث بداً في المأمورِ بقولِه: ﴿ لِي عَمَلِي ﴾؛ لأنَّه آكَدُ في الانتفاءِ مِنهم، وبَداً في البراءةِ بقولِه: ﴿ أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمّا أَعْمَلُ ﴾؛ لأنَّ هذه الجملة جاءت كالتّوكيدِ والتّتميمِ لِما قبْلَها؛ فناسَب أن تَلِيَ قولَه: ﴿ وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ ﴾، ولِمُراعاةِ الفواصلِ؛ إذ لو تَقدّم ذِكْرُ براءةِ النّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم كما تقدّم ذِكْرُ ﴿ لِي عَمَلِي ﴾ لم تقع الجملةُ فاصلةً؛ إذ كان يكونُ التّركيبُ: (وأنتم بَريئون ممّا أعمَلُ) (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمِّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ \*
 وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ جيءَ بالفعلِ المضارعِ ﴿ يَسْتَمِعُونَ ﴾ ﴿ يَنظُرُ ﴾ دونَ اسمِ الفاعلِ (مُستَمِعُون-

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٢).





ناظِرٌ)؛ للدَّلالةِ على تَكرُّرِ الاستماع والنَّظرِ(١).

- قولُه: ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنْظُرُ إِلَيْكَ ﴾ جمّع الضَّمير الرَّاجِعَ إلى كلمةِ (مَنْ) مع الاستماع؛ رعايةً لجانبِ المعنى، وأفرَدَه مع النَّظَرِ؛ مُحافظةً على ظاهرِ اللَّفظ، ولعلَّ ذلك للإيماء إلى كثرةِ المستمعين بناءً على عدم توقُّفِ الاستماع على ما يتوقَّفُ عليه النَّظرُ مِن المقابلةِ، وانتفاء الحجابِ والظُّلمةِ (۱)، وقيل: لعلَّ اختلافَ الصِّيغتين للمُناسَبةِ مع مادَّةِ فِعْلَيْ (يَنظُرُ)؛ ففِعلُ (يَنظُرُ) لا تُلائِمُه صيغةُ الجمع؛ لأنَّ حُروفَه أثقَلُ مِن حروفِ (يَستمِعُ)؛ فيكونُ العدولُ استِقْصاءً لِمُقتضى الفصاحةِ (۱).

- قولُه: ﴿ أَفَأَنتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَ ﴾ وقولُه: ﴿ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْى ﴾ استِفْهامان مُستعمَلان في التَّعجُّبِ مِن حالِهم؛ إذ يَستمِعون إلى دعوةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا يَعقِلونها، وإذ يَنظُرون أعمالَه وسيرتَه ولا يَهتَدون بها، فليس في هذين الاستِفْهامَين معنى الإنكارِ على مُحاولة النَّبيِّ إبلاغَهم وهدْيَهم؛ لأنَّ المقامَ يَنْبو عن ذلك (٤)، وفي هذا مبالغةٌ عظيمةٌ في انتفاءِ قَبولِ ما يُلقى إلى هؤلاء؛ إذ جمَعوا بين الصَّمم وانتفاءِ العقل، وبين العمَى وفَقْدِ البصيرةِ (٥).

- وفي الاستِفْهامَين تقديمُ المسنَدِ إليه (أنتَ) على الخبرِ الفِعْليِّ بقولِه: ﴿ أَفَأَنتَ تُسُمِعُ ﴾ وقولِه: ﴿ أَفَأَنتَ تَهُدِى ﴾ دون أن يُقالَ: (أَتُسمِعُ الصُّمَّ) و(تَهْدي العُمْي)؛ فكان هذا الاستفهامُ التَّعجُبيُّ فيهما مُؤكَّدًا مُقَوَّى (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٧٨).



- و(لو) في قولِه: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وقولِه: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ وَصْليَّةٌ دَالَّةٌ على المبالغة في الأحوالِ، وهي الَّتي يكونُ الَّذي بعدَها أقصى ما يَعْلَقُ به الغَرَضُ (١)، وجوابُ (لو) في الجُملتين محذوفٌ؛ لِدَلالةِ قولِه تعالى: ﴿ فَتُعْمِعُ الصُّمِّ ﴾ و﴿ مَهْدِي الْعُمْى ﴾ عليه، وكلُّ منهما مَعطوفةٌ على جُملةٍ مقدَّرةٍ مقابِلةٍ لها في الفَحْوى، أي: أفأنت تُسمِعُ الصُّمَّ لو كانوا يعقِلون، ولو كانوا لا يعقِلون، أفأنت تَهدي العُمي لو كانوا يُبصِرون، ولو كانوا يعقِلون، ولو كانوا لا يعقِلون، أفأنت تَهدي العُمي أو كانوا يُبصِرون، ولو كانوا مُطَوِّقَ عند تحقُّق عند تحقُّق عند تحقُّق المانعِ القويِّ فلأَنْ يتَحقَّق عند عدَمِه، أو عند تحقُّقِ المانعِ القويِّ فلأَنْ يتَحقَّق عند عدَمِه، أو عند تحقُّقِ المانعِ الضَّعيفِ أولَى، وعلى هذه النُّكْتةِ يدورُ ما في (لو) و (أَنْ) الوَصليَّتين مِن التَّأْكيدِ (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ تذييل،
 قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ تذييل،
 وشَول عمومَ النَّاسِ المشرِكين الَّذين يَستوعون ولا يَهْتَدون، ويَنظُرون ولا يَعتبِرون، والمقصودُ مِن هذا التَّذييلِ: التَّعريضُ بالوعيدِ بأنْ سيَنالُهم ما نال جَميعَ الَّذين ظلَموا أَنفُسَهم بتكذيبِ رُسلِ اللهِ (٣).

- وقولُه: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلنَّاسَ ... ﴾ فيه وضْعُ الظَّاهِرِ مَوضِعَ الضَّميرِ -إذ قال: ﴿ وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ ولم يقُل: (ولكِنَّهم) -؛ لزيادة تعيينٍ وتقريرٍ ('')، ففيه إشارةٌ إلى أنَّ هذا الظُّلمَ خاصُّ بهم دونَ سائِرِ أنواعِ الحَيوانِ؛ فإنَّها لا تعدو في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٤٨ – ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٤٩).





استعمالِ مَشاعِرِها وقُواها ما خُلِقَت لأجلِه مِن حِفظِ حياتِها الشَّخصيَّةِ والنَّوعيَّةِ، وأمَّا النَّاسُ فقد يستَعمِلونَها فيما يَضُرُّهم في حياتِهم الحيوانيَّةِ اللُّنيويَّةِ، وفي حياتِهم الرُّوحيَّةِ الأُخرويَّةِ(۱).

- وقولُه: ﴿ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ فيه تقديمُ المفعولِ ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ على عامِلِه ﴿ يَظْلِمُونَ ﴾؛ لإفادةِ تَغْليطِهم بأنَّهم ما جَنَوْا بكُفْرِهم إلَّا على أنفُسِهم، وما ظلَموا اللهَ ولا رُسلَه، فما أضَرُّوا بعمَلِهم إلَّا أنفُسَهم (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٠).



#### الآيات (٥٥-٤٧)

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يَلْبَثُوٓا إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوقَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِلَّا وَإِلَّا اللَّهُ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الل

#### المُعنَى الإجماليُّ:

يَقُولُ تعالى: ويومَ يَجمَعُ اللهُ الكافرينَ في موقِفِ الحِسابِ، كأنَّهم لم يَمكُثوا في الدُّنيا إلَّا ساعةً مِن نهارٍ، يتعارَفُ النَّاسُ بينهم يومَ القيامةِ، كما كانوا يتعارَفونَ في الدُّنيا، قد خَسِرَ ثوابَ اللهِ وجَنَّتَه الذين كذَّبوا بلِقاءِ اللهِ، وما كانوا مُهتَدينَ.

وإِمَّا نُرِكَ -يا مُحمَّدُ- عُقوبةَ الكُفَّارِ في حياتِك بأن نُعَجِّلَها لهم، أو نُمِتْك قبل أن نُرِيَك ذلك؛ فإلينا مَرجِعُهم ومَصيرُهم، ثمَّ اللهُ شاهِدٌ على ما كانوا يَفعَلونَه في الدُّنيا، وسيُجازيهم به.

ثمَّ يبَيِّنُ تعالى أنَّ لكُلِّ أمَّةٍ رَسولًا مِن اللهِ، يدعوهم إلى الإيمانِ وعِبادةِ اللهِ وَحدَه، فإذا جاء الأمةَ رَسولُهم يومَ القيامةِ لِيَشهَدَ عليهم، حكَمَ اللهُ بينهم بالعَدلِ، وهو غيرُ ظالم لهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا وصَفَ الكُفَّارَ بقِلَّةِ الإصغاءِ، وتَرْكِ التَّدبُّرِ؛ أَتبَعَه بالوعيدِ لهم(١١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٥٩).



وأيضًا لَمَّا كان في سابقِ الآياتِ ما ذُكِرَ مِن أفانينِ جِدالِهم في أباطيلِهم وضَلالِهم، وكان فِعلُ ذلك - ممَّن لا يرى حَشرًا ولا جزاءً، ولا نعيمًا وراء نعيم هذه الدَّارِ - فِعلَ فارغِ السِّرِّ، مُستطيلِ للزَّمانِ، آمِن مِن نوازلِ الحَدَثانِ - حَسُنَ عَقيبُه بأنَّهم يَرُونَ يومَ الحَشرِ مِن الأهوالِ ما يَستَقصِرونَ معه مُدَّةَ لُبثِهم في الدُّنيا، فقد خَسِروا إذن دُنياهم بالنِّزاعِ، وآخِرتَهم بالعذابِ الذي لا يُستطاعُ، وليس له انقطاعُ (۱).

وأيضًا لمَّا جاء فيما مضَى ذكرُ يومِ الحشرِ، إذ هو حينُ افتضاحِ ضلالِ المشركينَ ببراءةِ شركائهم منهم - أتبعَ ذلك بالتقريعِ على عبادتِهم الأصنام، مع وضوحِ براهينِ الوحدانيةِ للهِ تعالى، وإذكان القرآنُ قد أبلغهم ماكان يعصمُهم من ذلك الموقفِ الذَّليلِ لو اهْتَدُوا به، أثبَع ذلك بالتنويهِ بالقرآنِ، وإثباتِ أنَّه خارجٌ عن طوقِ البشرِ، وتسفيهِ الذين كذَّبوه، وتفنَّنوا في الإعراضِ عنه، واستوفَى الغرض حقَّه، عاد الكلامُ إلى ذِكرِ يومِ الحشرِ مرةً أُخرَى؛ إذ هو حينُ خيبةِ أولئك الذين كذَّبوا بالبعثِ، وهم الذين أشْركوا، وظهَر افتضاحُ شركِهم في يوم الحشرِ، فكان مثلَ ردِّ العجزِ على الصدرِ (۱).

## ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ أَ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾.

أي: ويوم (٣) يَجمَعُ اللهُ الكافرينَ في موقِفِ الحِسابِ، فيَستِقلُون حِينذاك مُدَّة مُكثِهم في الدُّنيا، كأنَّهم لم يَعيشوا فيها إلَّا ساعةً مِن نَهارِ (١٠)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ عطيةَ: (﴿ وَيُوْمَ ﴾ ظرفٌ، ونصبُه يصحُّ بفعلِ مضمَرٍ، تقديرُه: ((واذكرْ يومَ))، ويصحُّ أن ينتصبَ بالفعلِ الذي يتضمَّنُه قولُه: ﴿ كَأَن لَرَّ يَلْبَثُوۤاً إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾، ويصحُّ نصبُه بـ ﴿ يَتَعَارَفُونَ ﴾). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٧/١٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٢، ١٢٣)، ((تفسير



كما قال تعالى: ﴿ قَنَلَكُمْ لَيِثْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُكُلِ ٱلْعَآدِينَ \* قَالُ إِن لَيِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٢ - المَوْمَنُونَ \* [المؤمنون: ١١٢].

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ بِذِ زُرُقًا \* يَتَخَافَتُونَ يَنْهُمْ إِن لَيَّ تُتُمَّ إِلَّا عَشَّرًا \* نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَيَثَتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴾ [طه: ١٠٢-١٠٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٥٥-٥٦].

وقال سُبحانه: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ﴾ [النازعات: ٤٦].

الرازي)) (۲۷/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٢/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ١٥٧).

وممَّن اختار هذا المعنى المذكورَ: ابنُ كثيرٍ، والشوكانيُّ، ومحمد رشيد رضا، والسعدي، والشَّنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢١٠)، ((تفسير المنار)) (١٥٧/١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥)، ((أضواء البيان)) (١٥٧/٢).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ مقاتلٌ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣٣).

وقيل: المعنى: كأنَّهم لم يَمكُثُوا في قُبورِهم بين مَوتِهم وحَشْرِهم إلَّا ساعةً مِن نهارٍ. وممن اختار هذا القولَ: ابنُ الأنباريِّ، والسمعانيُّ، والقرطبيُّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/١١)، ((تفسير السمعاني)) (٢/ ٣٨٦)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤٧).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ ابنُ عبَّاسٍ. يُنظِر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣٣).

قال الشوكاني: (المرادُ باللَّبثِ: هو اللَّبثُ في الدُّنيا، وقيل: في القُبورِ، استَقَلُّوا المدَّةَ الطَّويلةَ؛ إمَّا لأَنَّهم ضيَّعوا أعمارَهم في الدُّنيا، فجعلوا وجودَها كالعَدم، أو استقصروها للدَّهش والحَيرةِ، أو لِطُولِ وُقوفِهم في المُحشَرِ، أو لِشدَّةِ ما هم فيه من العذابِ، نسوا لذاتِ الدُّنيا، وكأنَّها لم تكُن). ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥١٠)، ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١١٤).





#### ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ﴾.

أي: يَعرِفُ النَّاسُ بَعضُهم بعضًا يومَ القيامةِ، كما كانوا في الدُّنيا يَعرِفونَ بَعضَهم (١).

## ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْ تَدِينَ ﴾.

أي: قد خَسِرَ ثوابَ اللهِ وجَنَّتَه الجاحِدونَ لِلِقاءِ اللهِ، يومَ القيامةِ، فاستحَقُّوا دخولَ النَّارِ، وما كانوا موقَّقينَ للحَقِّ بتكذيبهم بالبَعثِ بعدَ المَوتِ(٢).

## ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ ثَا ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ هذه الآيةَ تتمَّةُ الرَّدِّ على المُشرِكينَ في تكذيبِ ما لم يُحيطوا بعِلمِه، ولَمَّا يأتِهم تأويلُه، مِن العقاب الذي سبَقَ ذِكرُه (٣).

## ﴿ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنُوَفِّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾.

(۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۳/ ۲۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٤٧، ٣٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧١، ٢٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥).

قال الزجاج: (وفي معرفةِ بَعضِهم بعضًا، وعِلمِ بَعضِهم بإضلالِ بَعضٍ، التوبيخُ لهم، وإثباتُ الحجَّةِ عليهم). ((معاني القرآن)) (٣/ ٢٢).

قال ابنُ عطيةَ: (وأما قوله: ﴿يَتَعَارَفُونَ ﴾ فيحتملُ أن يكونَ معادلة لقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ ﴾ كأنّه أخبر أنّهم يومَ الحشرِ يَتعارَفونَ، وهذا التعارفُ على جهةِ التلاومِ والخزي مِن بعضِهم لبعضٍ، ويحتملُ أن يكونَ في موضع الحالِ مِن الضمير في ﴿يَحَشُرُهُمُ ﴾، ويكونُ معنى التعارفِ كالذي قبلَه، ويحتملُ أن يكونَ حالًا مِن الضميرِ في ﴿يَلْبَثُوا ﴾، ويكونُ التعارفُ في الدُّنيا، ويجيءُ معنى الآيةِ: ويومَ نحشرُهم للقيامةِ فتنقطعُ المعرفةُ بينهم والأسبابُ، ويصيرُ تعارفُهم في الدُّنيا كساعةٍ مِن النَّهارِ لا قدرَ لها). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٣).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۷/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/۲۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (طبي)) (۳۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥).
  - (٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣١٩).



أي: وإمَّا نُعجِّلْ عُقوبةَ الكُفَّارِ في حياتِك - يا مُحمَّدُ - فتراها(١)، أو نُمِتْك قبل أن نُريَك ذلك فيهم؛ فمَصيرُهم إلينا بكلِّ حالِ(٢).

## ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾.

أي: ثمَّ اللهُ شاهدٌ على ما كانوا يفعَلونَه في الدُّنيا، وسيُجازيهم به (٣).

# ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ ۚ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا ال

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بَيَّنَ حالَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قَومِه؛ بيَّنَ حالَ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ مع أقوامِهم؛ تسليةً له، وتطمينًا لِقَلبِه (٤).

وأيضًا لَمَّا كان في الآيةِ السَّابِقةِ التَّهديدُ بالعذاب- إمَّا في الدُّنيا أو في الآخرةِ-

<sup>(</sup>۱) قال الشوكاني: (وقد أراه اللهُ سُبحانه قَتْلَهم وأَسْرَهم، وذُلَّهم وذَهابَ عِزِّهم، وانكسارَ سَورةِ كِبرِهم؛ بما أصابهم به في يومِ بَدرٍ وما بعدَه مِن المواطِنِ، فلله الحَمدُ). ((تفسير الشوكاني)) ((7) ۱۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۸۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٤۸، ۳٤۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۸٤).

وممَّن اختار المعنى المذكورَ، على اعتبارِ أَنَّ قَولَه تعالى: ﴿ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ﴾ جوابٌ للشَّرطِ ﴿ إِمَّا نُرِيَنَّكَ ﴾، وما عُطِفَ عليه ﴿ نَنَوْقَيَنَكَ ﴾ : ابنُ جريرٍ، وابنُ عطيةَ، والقرطبي، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((تفسير البن عطية)) (٣/ ١٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨ ١٨٤).

وقال الزمخشري: (﴿ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ جوابُ ﴿ نَنُوقَيْنَكَ ﴾، وجوابُ ﴿ زُرِينَكَ ﴾ محذوفٌ، كأنَّه قيل: وإمَّا نُرينَك بعضَ الذي نَعِدُهم في الدُّنيا فذاك، أو نتوفَينَك قبلَ أن نُرِيكه فنحن نُريكه في الآخرةِ). ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ١٨٨)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢١٦)، ((تفسير القرطبي)) ((البسيط)) (ص: ٣٦٥). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٧).



غيرَ مُعَيَّنٍ له صلَّى الله عليه وسلَّم واحدةٌ منهما - أتبَعَها بما هو صالحٌ للأمرَينِ بالنِّسبةِ إلى كلِّ رَسولٍ؛ إشارةً إلى أنَّ أحوالَ الأُمَمِ على غيرِ نِظام؛ فلذلك لم يَجزِمْ بتعيينِ واحدةٍ مِن الدارَينِ للجَزاءِ، وجعل الأمرَ مَنوطًا بالقِسطِ(١).

وأيضًا فإنَّها بمنزلةِ السَّبَبِ لِمَضمونِ الجملةِ التي قبلَها؛ فقد بيَّنتْ أنَّ مَجيءَ الرَّسولِ للأُمَّةِ هو مُنتهى الإمهالِ، وأنَّ الأُمَّةَ إن كذَّبَت رسولَها استحقَّت العقابَ على ذلك، فهذا إعلامٌ بأنَّ تكذيبَهم الرَّسولَ هو الذي يجُرُّ عليهم الوعيدَ بالعقابِ(٢).

## ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ ﴾.

أي: ولكلِّ أُمَّةٍ من الأُمَمِ الماضيةِ رَسولٌ أرسَلَه اللهُ إليهم، يدعوهم إلى الإيمانِ، وعبادةِ اللهِ وَحْدَه (٣).

## ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

أي: فإذا أتَى الأمةَ رسولُهم يومَ القيامةِ؛ لِيَشهَدَ عليهم، حَكَم اللهُ بينهم بالعَدلِ، وهو غيرُ ظالم لهم(١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۸)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥١١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٦ / ١٨٨ ، ١٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٢)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٣٠).

وممَّن اختار هذا المعنَى المذكورَ: ابنُ جريرٍ، والقرطبيُّ، وابنُ كثيرٍ، والقاسميُّ. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٩/١٢).

وقيل: فإذا أتَى الأمةَ رسولُهم في الدُّنيا فكنَّبوه، حَكَم الله بين الرُّسُلِ وأتباعِهم وبين المكَلِّبينَ بالعَدلِ، فأنجَى عبادَه المؤمنينَ، وعذَّب الكافرينَ في الدُّنيا بعذابِ الاستصالِ، وهو غيرُ ظالمٍ لهم، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَقَّ بَنْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

وممَّن اختار هذا المعنى: أبو السعودِ، والشوكانيُّ، والسعديُّ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير أبي



كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ وَجِأْيَ ۚ بِٱلنَّبِيِّنَ وَالنَّبِيِّنَ وَالنَّبِيَّنَ وَالنَّهُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٦٩].

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

ا - في قوله تعالى: ﴿ وَيُومَ يَعْشُرُهُمْ كَأَن لَرَ يَلْبَثُوٓ الِلّاسَاعَةُ مِن النّهَارِ يَتَعَارَفُون بَيْنهُمُ تَنبيهٌ على قِصرِ الأملِ، وهو العِلمُ بقُرْبِ الرَّحيلِ، وسرعةِ انقضاءِ مدةِ الحياةِ، وهو مِن أنفع الأمورِ للقلبِ؛ فإنه يبعَثُه على مبادرة طَيِّ صحائفِ الأعمالِ، ويثيرُ ساكِنَ عَزَماتِه إلى دارِ البقاءِ، ويَحُثُه على قضاءِ جَهازِ سَفَرِه، وتدارُكِ الفارِط، ويُزَهِّدُه في الدنيا، ويرغَبُه في الآخرة، فيقومُ بقلبه - إذا داومَ مُطالعة قِصرِ الأملِ - شاهِدُ من شواهِد اليَقينِ، يُريهِ فَناءَ الدُّنيا، وسُرعة انقضائِها، وقلَّة ما بَقيَ منها، وأنَّها قد ترحَّلَت مُدبرة، وأنَّها لم يبقَ مِنها إلَّا كما بقِيَ مِن يوم صارت شمسُه على رؤوسِ الجبالِ، ويُريه بقاءَ الآخرةِ ودوامَها، وأنَّها قد ترحَّلَت مُقبِلةً، وقد جاء أشراطُها وعلاماتُها، وأنَّه مِن لقائِها كمُسافٍ خرج صاحِبُه يتلقّاه، فكلُّ منهما يسيرُ إلى الآخرِ، فيُوشِكُ أن يلتقيا سريعًا(۱).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ
 وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ فيه تحذيرٌ مِن مُشاقَّةِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مُرجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ

السعود)) (٤/ ١٥١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٨٧ /١١).

وممَّن قال بهذا القولِ من السَّلفِ: الحسنُّ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٨).





شَهِيدُ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ ﴾ يدلُّ على أنَّه تعالى يُري رَسولَه أنواعًا مِن ذُلِّ الكافرينَ وخِزيهم في الدُّنيا، وسيَزيدُ عليه بعد وفاتِه، ولا شكَّ أنَّه حصل الكثيرُ منه في زمانِ حياةِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وحصل الكثيرُ أيضًا بعد وفاتِه، والذي سيحصُلُ يومَ القيامةِ أكثرُ، وهو تنبيهُ على أنَّ عاقِبةَ المُحِقِّينَ مَحمودةُ، وعاقبةَ المُذنبينَ مَذمومةُ(۱).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنَوَقَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَمَّ ٱللّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ جاء الكلامُ على طريقة إبهام الحاصِلِ مِن الحالَينِ؛ لإيقاعِ النّاسِ بين الخوفِ والرَّجاءِ، وإن كان المخاطَبُ به النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (٢).

٣- قُولُ الله تعالى: ﴿ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمُّ اللّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ رتَّبَ شَهادتَه تعالى على فِعلِهم، على رجوعِهم إليه في القيامة، مع أنَّه شهيدٌ عليهم في الدُّنيا أيضًا؛ لأنَّ المرادَ بما ذُكِرَ نَتيجتُه، وهو العذابُ والجزاءُ، كأنَّه قال: ثمَّ اللهُ مُعاقِبٌ، أو مُجازِ على ما يَفْعَلُونَ (٣).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضَى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ هذه الآيةُ تدُلُّ على أنَّ كُلَّ جمَاعة ممَّن تقَدَّم، قد بَعث الله إليهم رسولًا، وأنَّ اللهَ تعالى ما أهمَلَ أمَّةً مِن الأَمَمِ قَطُّ، ويتأكَّدُ هذا بقولِه تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [فاطر: ٢٤].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٤٧).

وقال العكبري: (﴿ثُمُّ ﴾ هاهنا غيرُ مُقْتَضِيَةٍ ترتيبًا في المعنَى، وإنَّما رَتَّبَتِ الأخبارَ بعضَها علَى بعضِ، كقولِك: زيدٌ عالمٌ، ثُمَّ هو كريمٌ). ((التبيان في إعراب القرآن)) (٢/ ٢٧٦).



فإنْ قيل: كيف يصِحُّ هذا مع أحوالِ الفَترة، ومع قَولِه سُبحانه: ﴿ لِكُنذِرَقَوْمًا مَا أَنْذِرَ ءَابَآ وَهُمُ ﴿ [يس: ٦]؟ فالجواب: أنَّ الآيةَ لا تُوجبُ أن يكونَ الرَّسولُ حاضرًا مع القَوم، لأنَّ تقدُّمَ الرَّسولِ لا يمنَعُ مِن كَونِه رسولًا إليهم، كما لا يَمنَعُ تقدُّمُ رسولِنا من كونِه مَبعوثًا إلينا إلى آخِرِ الأبدِ، وتُحمَلُ الفَترةُ على ضَعفِ دَعوةِ الأنبياءِ، ووُقوعٍ مُوجِباتِ التَّخليطِ فيها(۱).

وقيل: آباءُ القومِ الَّذين لم يُنْذَروا ليسوا أُمَّةً مستقلَّةً حتَّى يردَ الإشكالُ في عدمِ إنذارِهم، معَ قولِه: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ بل هم بعضُ أُمَّةٍ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوۤاْ إِلَاسَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ
 خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ كَأْنَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّاسَاعَةُ مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ فيه تخصيصُ السَّاعةِ بالنَّهارِ؛ لأنَّ ساعاتِه أعرَفُ حالًا مِن ساعاتِ اللَّيلِ (٣)، فكأنَّ هؤلاءِ يتحَقَّقونَ قِلَّةَ ما لَبِثوا؛ إذْ كلُّ أَمَدٍ طَويلِ إذا انقضى، فهو واليسيرُ سَواءُ (١).

- وقولُه: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَنَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ استئنافٌ فيه معنى التَّعجُّبِ، كأنَّه قيل: ما أخْسَرَهم (٥٠)!

- وفيه إظهارٌ في موضع الإضمارِ، والتَّعبيرُ عنهم بالموصولِ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٥).





مع كُونِ المقامِ مَقامَ إضمارٍ - حيث لم يَقُل: خَسِروا -؛ لِذَمِّهم بما في حيِّز الصِّلةِ، والإشعارِ بعِلِيَّتِه لِما أصابَهم؛ فنبَّه على العِلَّةِ الموجبةِ للخُسرانِ، وهو التَّكذيبُ بلقاءِ اللهِ(۱).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ أَمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ
 عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَذِى نَعِدُهُم ﴾ فيه العدولُ إلى صيغةِ الاستقبالِ ﴿ نَعِدُهُم ﴾ لاستحضارِ الصُّورةِ، أو للدَّلالةِ على التَّجدُّدِ والاستمرارِ، أي: نَعِدُهم وعدًا مُتجدِّدًا حسَبما تَقْتَضيه الحِكمةُ مِن إنذارٍ غِبَّ إنذارٍ، وفي تخصيصِ البعضِ بالذِّكرِ رمزٌ إلى العِدَةِ بإراءةِ بعضِ الموعودِ(٢).

- وجملةُ: ﴿ فَإِلَيْنَا مُرجِعُهُمْ ﴾ اسميَّةُ تُفيدُ الدَّوامَ والثَّباتَ، وتقديمُ المجرورِ ﴿ وَجِملةُ: ﴿ فَإِلَيْنَا ﴾ على عامِلِه، وهو ﴿ مُرجِعُهُمْ ﴾؛ للاهتمام (٣).

- وقوله: ﴿ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ حرف ﴿ ثُمَّ ﴾ للتراخي الرتبي (أي: كون الجملة المعطوفة بها أعلَى رتبةً مِن المعطوفة عليها)؛ فإنَّ جملة: ﴿ ثُمُّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبةً في الغرض، وهو غرضُ الإخبار بأنَّ مرجعهم إلى الله؛ لأنَّ إرجاعهم إلى الله مجملُ، واطلاعه على أفعالهم المكنى به عن مؤاخذتهم بها هو تفصيلُ للوعيدِ المجملِ، والتفصيلُ أهمُّ مِن الإجمالِ، وقد حصَل بالإجمالِ ثم بتفصيلِه تمامُ تقريرِ الغرضِ المسوقِ له الكلامُ، وقد حصَل بالإجمالِ ثم بتفصيلِه تمامُ تقريرِ الغرضِ المسوقِ له الكلامُ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (١٥٠/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٦).



وتأكيدُ الوعيدِ<sup>(۱)</sup>، وقيل: جاء بـ (ثم) الدالةِ على التبعيدِ، مع كونِ الله سبحانَه شهيدًا على ما يفعلونَه في الدارين؛ للدلالةِ على أنَّ المرادَ بهذه الأفعالِ ما يترتَّب عليها مِن الجزاءِ، أو ما يحصلُ مِن إنطاقِ الجوارحِ بالشهادةِ عليهم يومَ القيامةِ، فجعَل ذلك بمنزلةِ شهادةِ اللهِ عليهم (۲).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ فيه مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال تعالى هنا: ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةِ رَّسُولً ۚ فَإِذَا جَكَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾، وقال فيما بعدُ مِن هذه السُّورةِ: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَواْ ٱلْعَذَابَ ۗ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسَطَّ وَهُمّ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٥٤]، وقال في سورةِ الزُّمَر: ﴿ وَجِأْيَّءَ بِٱلنَّبِيِّـِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٦٩]، وفي آخِر السُّورةِ: ﴿وَتَرَى ٱلْمَلَكِ كَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْكَامِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]؛ فورَد في الموضِعَين من سورة يونُسَ ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾، وفي الموضِعَين مِن سورةِ الزُّمر ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾؛ وذلك لأنَّ القِسْطَ يُرادُ به العملُ، والتَّسويةُ في الحكم، فمَظِنَّةُ وُرودِه حيث يُرادُ مُوازَنةُ الجزاءِ بالأعمالِ مِن غير زيادةٍ، والحقُّ: الصِّدقُ، فؤرودُه حيث يُرادُ تَصديقُ وعيدٍ، أو إخبارٌ متقدِّمٌ، وإنَّ اللهَ سبحانه وعَد المؤمِنين بزيادةِ الأُجور والإحسانِ بما يَفوتُ الغاياتِ، ويَفوقُ الحصرَ، ولم يَجعَلْ جَزاءَهم على أعمالِهم الدِّينيَّةِ وِفاقًا لأعمالِهم في مَقادير الجزاءِ، بل قال تعالى: ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٥٨]، وقال: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّنبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، ومنه جعَل الحسَنةَ بعَشْرِ أمثالِها؛ ولَمَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القنوجي)) (٦/ ٧٢).



كان الواردُ في آيتي الزُّمرِ مُنزَّلًا على الحُكمِ حقًّا بين النَّبيِّين والشُّهداء والملائكةِ قال تعالى: ﴿وَجُواْنَ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُضِى بَيْنَهُ اللَّهُ الزِمر: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَكَتِكَةَ حَافِيْنَ بِالنَّهِ مِنْ حَوْلِ الْعَرَشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ اللَّهُ وَقُضِى بَيْنَهُم ﴾ [الزمر: ٧٥]، والضميرُ في الأولى إمَّا أن يكونَ للنَّبيِّين والشُّهداء، وهؤلاء ممَّن يُضاعَفُ أجورُهم؛ فجيءَ بقوله: ﴿بِالْمَحِقِ الزَّمر: ٢٩]؛ تصديقًا لما وُعِدوا مِن الزِّيادةِ، وليس مَوضع وُرودِ القِسْطِ، وإمَّا أن يكونَ للخَلقِ كاقَةً – وفيهم المؤمنُ والكافرُ والكافرُ وليس مَوضع وُرودِ القِسْطِ، وإمَّا أن يكونَ للخَلقِ كاقَةً – وفيهم المؤمنُ والكافرُ وفاقُ فورَد قولُه: ﴿بِالْمَوْمِنُ والكافرِ، فلا يُظلَمُ مِثقالَ ذرَّةٍ، وإنَّما جَزاؤُه وِفاقُ في أَجْرِ المؤمنِ، والعدلِ في حقِّ الكافرِ، فلا يُظلَمُ مِثقالَ ذرَّةٍ، وإنَّما جَزاؤُه وِفاقُ عمَلِه، ولا يَصِحُّ هذا إنْ لو قيل: (وقُضي بينَهم بالقسطِ)، وعلى هذا ما ورَد في عمَلِه، ولا يَصِحُّ هذا إنْ لو قيل: (وقُضي بينَهم بالقسطِ)، وعلى هذا ما ورَد في الآيةِ الأخيرةِ مِن فُروقٍ.

وأمّّا آيتا يُونُسَ فقد تقدّم الأولَى مِنهما آياتٌ في تأنيسِ نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم، وتعنيفِ كفّارِ قُريش ووعيدِهم، وتَسْليتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في إبراهيم؛ فختامُ الآياتِ قَبْلَها بقولِه: ﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ اللّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَنَوْقَيْنَكَ فَإِلَيْنَا إبراهيم؛ فختامُ الآياتِ قَبْلَها بقولِه: ﴿ وَإِكْلِ أَمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَإِلَىٰكَ الْعَيْمَ وبينه، مَرْجِعُهُمْ ﴾ [يونس: ٢٤]، ثمّ قال: ﴿ وَلِكُلِ أَمَّةٍ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ فَاللّهُمْ ﴾ [يونس: ٢٧]، أي: حضرهم في القيامة وقد كذّبوه في الدُّنيا قُضي بينهم وبينه، فنجا المصدِّقُ، وهلك المكذّبُ، ولما لم يَقصِدْ هنا تفضيلَ أحوالِ المصدِّقين، بل لَحْظَ الطَّرَفين من التَّصديقِ والتَّكذيبِ، كان موضعُ التَّعبيرِ بـ (القِسْطِ) الَّذي هو العدلُ بينَ المصدِّق والمكذّبِ، وبناءُ الآياتِ على إرغامِ المكذّبين، ولا يُنيَت عليه الآياتِ على إرغامِ المكذّبين، ولا يُناسِبُ هذا إلَّا ذِكْرُ العدلِ بحسبِ ما بُنِيَت عليه الآياتُ قبلَه، وأمَّا قولُه في الآيةِ بعدُ: ﴿ وَأَسَرُوا ٱلنَدَامَةَ لَمَّا رَأُوا ٱلْمَذَابَ ﴾، فمُسِرُّو نَدامتِهم هم المكذّبون، وهم المشاهِدون العذابَ، والضَّميرُ في قولِه: ﴿ وَقُضِو كَ بَيْنَهُم ﴾ عائدٌ عليهم؛ وهم المشاهِدون العذابَ، والضَّميرُ في قولِه: ﴿ وَقُضِو كَ بَيْنَهُم ﴾ عائدٌ عليهم؛





فليس موضع التَّعبيرِ بقولِه: ﴿ إِلَّالَحَقِّ ﴾؛ فوضَح وُرودُ كلِّ مِن هذه الآياتِ على ما يُناسِبُ ويُلائِمُ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤٤-٢٤٦).





#### الآيات (٤٨-٩٥)

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ ﴿ فَا لَكُ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفَعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْرِوُنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْرِوُنَ مَنْ الْمُجْرِمُونَ أَنَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ بَيَكُتًا ﴾: أي: ليلًا، وَقَتَ اشْتِغالِهم بالنَّومِ، وأصلُ (بيت): يدلُّ على مأوى الإنسانِ باللَّيل (١).

﴿ وَيَسْتَنُبِ عُونَكَ ﴾: أي: يَستخبِرونَك، والنبأُ: خبرٌ له شأنٌ عظيمٌ. وأصلُ (نبأ): يدلُّ على الإتيانِ من مكانٍ إلى مكانٍ (٢).

﴿ إِي ﴾: أي: نَعَم، وهي كلمةٌ موضوعةٌ لتحقيقِ كلامٍ مُتقَدِّمٍ (٣).

### المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ المُشرِكينَ يقولونَ مُخاطبينَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومَن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٩)، ((الكليات)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥١)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٤)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٩١/١٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٥١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٥٠). ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٥٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣١).



اتَّبَعه: متى سيأتي عذابُ اللهِ الذي تَعِدونَنا به إن كُنتم صادقينَ؟

فأمَرَ اللهُ نبيَّه محمَّدًا أن يُجيبَهم: أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَقدِرُ على ضَرِّ نَفسِه ولا نَفْعِها، إلَّا ما شاء اللهُ أن يَملِكه ويقدِرَ عليه، وليس ممَّا يقدِرُ عليه أن يأتيهم بما سألوا من العذاب، لكلِّ قَوم وقتُ مُحَدَّدٌ قَدَّرَه اللهُ لانقضاء مُدَّتِهم، فإذا جاء ذلك الوقتُ فلا يُؤخَّرونَ عنه ساعةً، ولا يتقدَّمُ أجَلُهم عنه، وأمَره أن يقولَ لهم: أخبِروني إن أتاكم عذابُ اللهِ ليلًا أو نهارًا، ماذا يستعجِلُ المجرمونَ مِن العذابِ سِوى الشَّرِّ الذي لا يستطيعونَ اجتنابَه؟! أثمَّ إذا وقع العذابُ بكم مَن العذابِ سِوى الشَّرِّ الذي لا يستطيعونَ اجتنابَه؟! أثمَّ إذا وقع العذابُ بكم آمنتُم، حين لا ينفَعُكم الإيمانُ، آلآنَ تؤمِنونَ وقد كنتم تستعجِلونَه مُكَذِّبينَ به؟!

ثمَّ يُبَيِّنُ تعالى أنَّه يُقالُ يومَ القيامةِ للَّذين ظَلَموا أنفُسَهم: ذوقوا العذابَ الدَّائِمَ، فهل يَجزيكم اللهُ إلَّا بما كُنتم تَعمَلونه في الدُّنيا.

ثمَّ يقولُ اللهُ لنبيِّه: يستخبِرُك المُشرِكونَ قائلينَ: أحقُّ ما تَعِدُنا به؟ قل لهم: نعَم وربِّي، إنَّه لحَقُّ لا شَكَّ فيه، وما أنتم بمعجزينَ الله، بل هو قادِرٌ عليكم.

#### تُغسيرُ الآيات:

## ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلُوعَدُ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

عَطفٌ على جُملةِ ﴿ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُم ﴾ [يونس: ٤٦] والمناسَبةُ أنَّه لَمَّا بَيَّنَت الآيةُ السَّالفةُ أنَّ تعجيلَ الوعيدِ في الدُّنيا للمُشرِكينَ وتأخيرَه سواءٌ عند الله تعالى؛ إذ الوعيدُ الأتَمُّ هو وعيدُ الآخرةِ - أُتبِعَت بهذه الآيةِ حكايةً لتهكُّمِهم على تأخير الوَعيدِ (۱).

## ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٨).





أي: ويقولُ المُشرِكونَ: متى سيأتينا عذابُ اللهِ إن كُنتُم - أَيُّها الرَّسولُ ومَن التَّبَعَك - صادقينَ فيما تَعِدونَنا به مِن العَذاب (١٠)؟!

# ﴿ قُل لَآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغْفِرُونَ (1) ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أَمَرَ اللهُ تعالى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يُجيبَ عن شُبهةِ تأخُّرِ الوعيدِ بجوابٍ يحسِمُ المادَّة، وهو قولُه: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَا مَا شَآءَ اللهُ والمرادُ أَنَّ إِنزالَ العذابِ على الأعداءِ، وإظهارَ النُّصرةِ للأولياءِ، لا يَقدِرُ عليه أَحَدٌ إلَّا اللهُ سُبحانه، وأنَّه تعالى ما عَيَّنَ لذلك الوعدِ والوعيدِ وقتًا مُعَيَّنًا (٢).

وأيضًا لَمَّا تضَمَّنَ قَولُهم: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعُدُ ﴾ استعجالَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما يتوعَّدُهم به، أمَرَه بأن يتبَرَّأَ من القدرةِ على شيءٍ لم يُقْدِرْه اللهُ عليه (٣).

## ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: قُلْ لهم- يا مُحمَّدُ-: لا أقدِرُ على ضَرِّ نَفسي ولا نَفْعِها في ديني ولا دُنياي، إلَّا ما شاء اللهُ أن أملِكَه وأقدِرَ عليه، ولستُ قادرًا على الإتيانِ بما

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٠٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٤)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ٢٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١ / ١٨٩).

قيل: المرادُ بالوَعدِ: قيامُ السَّاعةِ. وممَّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٩/١٢).

وقيل: الوعدُ المذكورُ هو ما هُدِّدوا به من عذابِ الدُّنيا. وممَّن اختار ذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٩).

وممَّن قال بنحو هذا القولِ مِن السَّلفِ ابنُ عبَّاس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣٤).



تسألونني عنه مِن العذابِ(١).

## ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ﴾.

أي: لكلِّ قوم وقتٌ محددٌ قدَّره اللهُ لانقضاءِ مُدَّتِهم (٢).

## ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾.

أي: إذا جاء وقتُ انقضاءِ أَجَلِ كلِّ أُمةٍ، فلا يُؤخَّرونَ عن ذلك الوَقتِ الذي قدَّرَه اللهُ لهلاكِهم ساعةً، ولا يتقدَّم أَجَلُهم عنه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ﴾ [الحجر: ٥].

# ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَا بُهُ ، بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسَتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا كَان جُلُّ قَصِدِ المُشْرِكِينَ بِقُولِهِم السَّابِقِ: الاستهزاءَ، وكان وقوعُه أمرًا مُمكِنًا، وكان مِن شأنِ العاقِلِ أن يَبعُدَ عن كلِّ خَطَرٍ ممكِنٍ - أمَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بجوابِ آخَرَ<sup>(٤)</sup>.

وأيضًا فإنَّ هذا جوابُ ثانٍ عَن قَولِهم: ﴿ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُهُ صَدِقِينَ ﴾ باعتبارِ ما يتضَمَّنُه قَولُهم مِن الوَعدِ بأنَّهم يُؤمِنونَ إذا حَقَّ الوَعدُ الذي توعَّدَهم به، وهذا الجوابُ إبداءٌ لخَلَلِ كَلامِهم واضطرابِ استهزائِهم، وقع هذا الأمرُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۹، ۱۸۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲٤)، ((تفسير القرطبي)) ((/ ٥٠٠)، ((تفسير ابن کثير)) (۶/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۷۳/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (// ٣٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣٦-١٣٧).





بأن يُجيبَهم هذا الجوابَ بعد أن أُمِرَ بأن يجيبَهم بِقَولِه: ﴿ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَعْجابَ وَاقِعٌ موقعَ التَّسليمِ الجَدَليِّ بعد أن يُجابَ المُخطئ بالإبطالِ(۱).

## ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُو إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِيَنَّا أَوْ نَهَارًا ﴾.

أي: قُلْ- يا محمَّدُ- للمُشرِكينَ: أخبِروني إن أتاكم عذابُ اللهِ ليلًا، وقتَ نُومِكم، أو نهارًا، وقتَ اشتغالِكم بمَعاشِكم(٢).

## ﴿ مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

أي: أيَّ شيءٍ (٢) يَستعجِلُ المُشرِكونَ مِن العذابِ إلا الشَّرَّ الذي لا يستطيعونَ دَفْعَه عن أَنفُسِهم (٤)؟

## ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنَهُم بِلِّيءَ ءَآلُكُنَ وَقَدْ كُنَّهُم بِهِ عَ تَسْتَعَمْطِلُونَ ١٠٠ ﴾.

## ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) على اعتبارِ أنَّ (ما) و (ذا) اسمًا واحدًا، في موضع نصب، ويجوز أن يكون (ما) استفهامًا، و(ذا) بمعنى (الذي)، ويكون المعنى: ما الذي يستعجل منه المجرمون؟ كقولك: أيُّ شيء الذي يستعجل منه المجرمون؟ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٢٤)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۲۱، ۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۹ /۱۹۳).

قال ابنُ عطيَّة: (الضميرُ في ﴿مِنْهُ ﴾ يحتملُ أن يعودَ على اللهِ عزَّ وجَلَّ، ويحتملُ أن يعودَ على اللهِ عزَّ وجَلَّ، ويحتملُ أن يعودَ على العَذابِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٤). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٥٠).

قال القرطبي: (أي: إنْ أتاكم العذابُ، فما نَفْعُكم فيه؟! ولا يَنفَعُكم الإيمانُ حِينئذٍ). ((تفسير القرطبي)) (٨٠ ٢٥٠).



أي: أإذا نزَلَ عذابُ اللهِ بكم- أَيُّها المُشرِكونَ- آمَنتُم به (١) حين لا ينفَعُكم الإيمانُ (٢)؟!

قال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ع مُشْرِكِينَ \* فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوًا بَأْسَنَا لَّسُنَا لَسُّكَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [غافر: ٨٤-٨٥].

## ﴿ عَ آلْكُنَ وَقَدْ كُنْنُم بِهِ عَ تَسْتَعُجِلُونَ ﴾.

أي: آلآنَ تُؤمِنونَ - أَيُّها المُشرِكونَ - بعد أن وقَعَ بكم العذابُ، وقد كنتُم قبل مَجيئِه تَستعجلونَه مُكَذِّبينَ به (٣)؟

كما قال تعالى عن فِرعونَ لَمَّا أَدرَكَه الغَرَقُ: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بُنُواْ إِسْرَةِ مِلَ وَأَناْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* ءَآكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ٩٠-٩١].

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلَ تُجَزَّوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكُسِبُونَ ۞﴾.

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ ﴾.

أي: ثمَّ يُقالُ يومَ القيامةِ للَّذين ظَلَموا أَنفُسَهم بالكُفرِ بالله: تجرَّعوا العَذابَ

<sup>(</sup>۱) قيل: المرادُ آمَنتُم بالله، وممَّن اختار ذلك: البغويُّ، وابنُ كثيرٍ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٢٢)، ((تفسير البغوي)) (ص: ٣٦٦). وقيل: المرادُ آمَنتُم بالعذابِ. وممَّن اختار ذلك: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جريرٍ)) (۱۲/ ۱۹۰)، ((البسيط)) للواحدي(۱۱/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۰)، ((البسيط)) للواحدي (۲۲۲/۱۱)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٢٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٠/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢٢/١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٤).





الدَّائمَ الذي لا ينقَطِعُ(١).

## ﴿ هَلُ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنَّتُم تَكْسِبُونَ ﴾.

أي: يُقالُ للذينَ ظَلَموا: هل يُجازيكم اللهُ إلَّا بما كُنتُم تعملونَ في الدُّنيا من الكُفر والتَّكذيب والمعاصي (٢)؟

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا \* هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُهُ بِهَا تُكَذِّبُونَ \* أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبُصِرُونَ \* أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآهُ عَلَيْكُمُ ۗ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٣ - ١٦].

وقال سُبحانه: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا \* لِلطَّغِينَ مَثَابًا \* لَّبِثِينَ فِهَآ أَحْقَابًا \* لَآ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا \* إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا \* جَزَآءَ وِفَاقًا \* إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا \* وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا كِذَابًا \* وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا \* فَذُوقُواْ فَلَن نَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا \* [النبأ: ٢١ - ٣٠].

# ﴿ وَيَسْتَنَٰئِوُ وَنَكَ أَحَقُ هُو ۚ قُلْ إِى وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مُعْجِزِينَ ﴿ وَ اللَّهِ لَمَا قَبْلَها:

لما أخبَر عن الكفارِ بقولِه: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٤٨]، وأجابَ عنه؛ حكَى عنهم أنَّهم رجَعوا إلى الرسولِ مرةً أخرَى في عينِ هذه الواقعةِ، وسألوه عن ذلك السُّؤالِ مرةً أُخرَى".

وأيضًا فإنَّ هذا حِكايةُ فَنِّ مِن أفانينِ تَكذيبِ المُشرِكينَ، فمَرَّةً يتظاهرونَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۲ / ۳۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۷۳/۶).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۱۵،۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦٤).



باستبطاءِ الوَعدِ استخفافًا به، ومَرَّةً يُقبِلُونَ على الرَّسُولِ في صورةِ المُستَفهِم الطَّالبِ، فيسألُونَه: أهذا العذابُ الخالِدُ- أي: عذابُ الآخرةِ- حَتُّ ؟! فالجملةُ مَعطوفةٌ على جملة ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ ﴾(١) [يونس: ٤٨].

## ﴿ وَيَسْتَنْبِ عُونَكَ أَحَقُّ هُو ﴾.

أي: ويَستخبِرُك المُشرِكونَ- يا محمَّدُ- فيقولونَ لك: أحقُّ ما تَعِدُنا به (۲)؟ ﴿ قُلُ إِي وَرَبِي ٓ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾.

أي: قُلْ لهم - يا محمَّدُ -: نعَمْ، وأُقسِمُ بربِّي إنَّ ما وعَدْتُكم به لَحَقُّ واقعٌ، لا شكَّ فيه، وما أنتم بفائِتي اللهِ؛ فهو قادرٌ عليكم (٣).

#### الغَوائدُ التربويَّةُ:

في قَولِ اللهِ تعالى: ﴿ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا وَلا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللهُ ﴾ أعظمُ واعظٍ، وأبلَغُ زاجرٍ لِمَن صار ديدَنُه وهِجِّيراه المُناداة لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والاستغاثة به عندَ نُزولِ النَّوازِلِ التي لا يَقدِرُ على دَفْعِها إلَّا اللهُ سبحانه، وكذلك مَن صار يطلُبُ مِن الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما لا يقدِرُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦).

ممَّن اختار أنَّ الضميرَ ﴿هُوَ ﴾ يعودُ على البعثِ وقيامِ السَّاعةِ: ابنُ كثيرٍ، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: المرادُ به العذابُ الأُخرويُّ. وممن اختار ذلك: ابنُ جريرٍ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٢/١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٥).

وقيل: المرادُ به العذابُ الدُّنيويُّ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦٤).

وقال القُرطبي: (قولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ ﴾ أي: يَستَخبرونَك - يا مُحمَّدُ - عن العذابِ وقيامِ السَّاعةِ). ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٨٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۲۷۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٦).



على تحصيلِه إلا الله سُبحانه، فإنَّ هذا مقامُ رَبِّ العالمينَ الذي خلقَ الأنبياءَ والصَّالحين وجميعَ المخلوقينَ، ورَزَقهم، وأحياهم ويُميتُهم، فكيف يُطلَبُ من نبيٍّ من الأنبياء، أو مَلَكِ من الملائكةِ، أو صالح مِن الصالحينَ ما هو عاجزٌ عنه، غيرُ قادرِ عليه، ويُترَكُ الطَّلَبُ لِرَبِّ الأربابِ، القادرِ على كلِّ شَيء، الخالق الرزاق، المعطي المانعُ؟! وحَسبُك بما في هذه الآيةِ مَوعِظةً؛ فإنَّ هذا سَيِّدُ ولَدِ آدَمَ، وخاتَمُ الرُّسُل، يأمُرُه اللهُ بأن يقولَ لعبادِه: لا أملِكُ لِنفسي ضَرًّا ولا نفعًا، فكيف يملِكُه لِغيره، وكيف يملِكُه غيرُه- مَن رُتبتُه دون رُتبتِه، ومَنزِلتُه لا تبلُغُ الله منزِلتِه- لنفسِه، فضلًا عن أن يَملِكه لِغيرِه، فيا عجبًا لِقَومٍ يعكُفونَ على قبورِ الأمواتِ، الذين قد صاروا تحت أطباقِ الشَّري، ويطلبُونَ منهم من الحوائِجِ ما لا يقدرُ عليه إلَّا اللهُ عزَّ وجلًّ! كيف لا يتيقَّظونَ لِما وقَعوا فيه مِن الشِّركِ، ولا يتنبَّهونَ لِما حَلَّ بهم من المُخالفةِ لِمَعنى: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ومَدلولِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَكُ اللهُ وَمَدلولِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ اللهُ مَنْ المُخالفةِ لِمَعنى: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ومَدلولِ: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ اللهُ وَمَدلولِ: ﴿ قَلُونَ لِما حَلَّ بِهِ مِ مِن المُخالفةِ لِمَعنى: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ومَدلولِ: ﴿ قَلْ هُوَ ٱللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلَى الل

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو ۖ قُلْ إِى وَرَقِىٓ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾ أمر الله تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُجيبَهم بهذا القسَم، والفائدةُ فيه أمورٌ:

أحدها: أن يَستَميلَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويتكلَّمَ معهم بالكلامِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦٢)، ويُنظر أيضًا: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (١٢٧/١).



المُعتادِ، ومن الظَّاهِرِ أَنَّ مَن أَخبَرَ عن شيءٍ وأكَّدَه بالقَسَمِ، فقد أُخرَجَه عن الهَزْلِ، وأدخَلَه في بابِ الجِدِّ. وثانيها: أَنَّ النَّاسَ طَبَقاتُ؛ فمِنهم مَن لا يُقِرُّ بالهُرهانِ الحَقيقيِّ، بل ينتَفعُ بالبُرهانِ الحَقيقيِّ، بل ينتَفعُ بالبُرهانِ الحَقيقيِّ، بل ينتَفعُ بالأشياءِ الإقناعيَّةِ نحو القَسَم(١).

٣- كثرةُ الحَلِفِ مكروةٌ، ولكنْ قد يُستحَبُّ إذا كان فيه مصلحةٌ شرعيَّةٌ، كما أَمَرَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ قُلُ إِي وَرَقِي ٓ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾، ﴿ قُلُ بَلَى وَرَقِ لَنبُغَثُنَّ اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ قُلُ بَلَى وَرَقِ لَنبُغَثُنَا اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ وَلَا يَنتَكُمُ ﴿ (١) [سبأ: ٣].

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنْتُمُ صَدِقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا اللَّوعَدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ فيه حكاية قولِهم بصيغة المضارع (يقولون)؛ لِقَصدِ استِحْضارِ الحالةِ، وللدّلالةِ على تَكرُّرِ صُدورِه مِنهم، والسُّؤالُ مُستعمَلُ في الاستِبْطاءِ، وهو كِناية عن عدم اكْتِراثِهم به، وأنَّهم لا يَأْبهون به؛ لِيَنتقِلَ مِن ذلك إلى أنَّهم مُكذِّبون بحُصولِه بطريقِ الإيماءِ بقرينةِ قولِهم: ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ وهُم يُريدون أنَّنا لا نُصدِّقُك حتَّى نرى ما وعَدتنا؛ كناية عن اعتِقادِهم عدم حُلولِه، وأنَّهم لا يُصدِّقون به (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ قُل لَا ٓ أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا
 جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُل لَا آَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾: فيه تقديمُ الضَّرِّ؛ لأنَّ مَساقَ النَّظْمِ لإظهارِ العَجْزِ عنه، وأمَّا ذِكْرُ النَّفعِ فلِتَوسيعِ الدَّائرةِ تَكمِلةً للعَجزِ، وما وقَع في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٨٩).





سورةِ الأعرافِ مِن تقديمِ النَّفعِ في قوله: ﴿ قُل لَاۤ أَمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨]؛ للإشعارِ بأهمِّيَّتِه والمقامُ مَقامُه (١).

- قولُه: ﴿إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ فيه إظهارُ ﴿أَجَلُهُمْ ﴾ في موقعِ الإضمارِ؛ فعلى القولِ بأنَّ الضَّميرَ في ﴿أَجَلُهُمْ ﴾ جُعِل للأُمَمِ المدلولِ عليها بـ (كلِّ أمَّةٍ)؛ فإظهارُ (الأَجَلِ) مُضافًا إليه؛ لإفادةِ المعنى المقصودِ الَّذي هو بُلوغُ كلِّ أمَّةٍ أَجَلَها الخاصَّ بها، فالإظهارُ في موقعِ الإضمارِ؛ لزيادةِ التَّقريرِ، والإضافةُ إلى الضَّميرِ؛ لإفادةِ كَمالِ التَّعيينِ، أي: إذا جاءَها أَجَلُها الخاصُّ بها ('').

- قولُه: ﴿ فَلَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قدَّم بيانَ انتفاءِ الاستقدام؛ لأنَّ المقصودَ الأهَمَّ بيانَ انتفاءِ الاستقدام؛ لأنَّ المقصودَ الأهَمَّ بيانُ عدَم خلاصِهم مِن العذابِ ولو ساعة، وذلك بالتَّاخُّرِ، بخِلافِ ما في قولِه تعالى: ﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ [الحجر: ٥، والمؤمنون: ٤٣]، حيث تقدَّم (السَّبقُ) في الذِّكرِ؛ لأنَّ المرادَ بيانُ سِرِّ تأخيرِ عذابِهم مع استحقاقِهم له حسبما يُنبئ عنه قولُه تعالى: ﴿ ذَرُهُمْ يَأْكُونُ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِمُ مُ الْأُمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ [الحجر: ٣]؛ فالأهَمُّ إذ ذاك بيانُ انتفاءِ السَّبق (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَء يَشُم إِنْ أَتَكُم عَذَابُهُ بَيَـتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ
 ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

- أَمَرَ تعالى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بجوابٍ آخَرَ بعدَ الجوابِ في الآيةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٢).



المتقَدِّمةِ، في قَولِه تعالى: ﴿ قُل لَا أَمُلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾، حذَف مِن هذا الجوابِ الآخرِ واوَ العطفِ؛ لئلا يُظنَّ أنَّه لا يكفي في كونِه جوابًا إلا بضمِّه إلى ما عُطِف عليه(١).

- قال: ﴿ بَيَنَا ﴾ ولم يَقُل: (لَيْلًا) مع أنَّه أكثَرُ استعمالًا، وأظهَرُ مطابقةً مع النَّهارِ؛ لأنَّ المعهودَ في الاستعمالِ عندَ ذِكرِ الإهلاكِ والتَّهديدِ ذِكرُ البَياتِ، وإنْ قُرِنَ به النَّهارُ (٢).
- لَمَّا كَانَ أَخِذُ اللَّيلِ أَنكى وأسرَعَ، قَدَّمَه فقال: ﴿بَيَنَا ﴾ أي: في اللَّيلِ بَغتةً وأنتم نائِمونَ (٣).
- لَمَّا كَانَ الظَّفَرُ لِيلًا لا يستلزِمُ الظَّفَرَ نهارًا مُجاهِرةً، قال: ﴿ أَوْ نَهَارًا ﴾ أي: مُكاشَفةً، وأنتم مُستَيقِظونَ (١٠).
- قولُه: ﴿ مَّاذَا يَستَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ يحتملُ أن تَكونَ جملةُ الاستفهامِ جاءت على سبيلِ التَّلطُّفِ بهم، والتَّنبيهِ لهم على أنَّ العذابَ لا ينبَغي أن يُستعجَل، ويجوزُ أن تكونَ الجملةُ جاءَت على سبيلِ التَّعجُّبِ والتَّهويلِ للعذابِ، أي: أيَّ شيءٍ شديدٍ تَستعجِلون مِنه، أي: ما أشدَّ وأهوَلَ ما تستَعجِلون مِن العذابِ (٥)! ويحتملُ أنَّ الاستفهامَ مُستعمَلُ في الإنكارِ عَليهم، وفي التَّعجُّبِ مِن تَعجُّلِهم العذابَ بنيَّةِ أنَّهم يُؤمِنون به عندَ نُرولِه (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣٦ - ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٢).





- وقولُه أيضًا: ﴿مَاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ فيه إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ، حيث لم يَقُلْ: (ماذا يَستعجِلون منه)؛ لِقَصدِ التَّسجيلِ عليهم بالإجرامِ، وللتَّنبيهِ على خطئهم في استعجالِ الوعيدِ؛ لأنَّه يأتي عليهم بالإهلاكِ فيصيرون إلى الآخرةِ (۱)، فإنَّهم لِجُرمِهم ينبغي أن يَفزَعوا من مجيءِ الوَعيدِ لا أن يَستعجِلوا (۱).

٤ - قوله تعالى: ﴿ أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِ ۚ ءَٓ أَكُنَ وَقَدْ كُنْنُم بِهِ ـ تَسَتَعُجِلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَننُم بِهِ عَ ﴾ استفهامٌ مستعمَلٌ في الإنكارِ بمعنى التَّغليطِ، وإفسادِ رأيهم؛ فإنَّهم وعَدوا بالإيمانِ عند نزولِ العذابِ؛ استِهْزاءً مِنهم، فوقع الجوابُ بمُجاراةِ ظاهرِ حالِهم، وبيانِ أخطائِهم (٣).

- قولُه: ﴿ آَكُنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ ﴾ الاستفهامُ في ﴿ آَكُنَ ﴾ استفهامٌ انكاريٌّ عن حصولِ إيمانِهم عند حُلولِ ما توَعَّدهم؛ فعبَّر عن وقتِ وُقوعِه باسمِ الزَّمانِ الحاضرِ، وهو (الآنَ)؛ حكايةً للسانِ حالِ مُنكِرٍ عليهم في ذلك الوقتِ؛ استحضَر حالَ حُلولِ الوعدِ، كأنَّه حاضرٌ في زمنِ التَّكلُّم، وهذا الاستحضارُ مِن تخييلِ الحالةِ المستقبَلةِ واقعةً (٤).

- قولُه: ﴿ وَقَدْ كُنُهُم بِهِ مَسَّتَعَجِلُونَ ﴾ يُفيدُ تَشديدَ التَّوبيخِ والتَّقريعِ، وزيادةَ التَّديمِ والتَّحسيرِ؛ وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ بِهِ عَلَى الفعلِ ﴿ تَسْتَعَجِلُونَ ﴾ للاهتمامِ بالوعدِ الَّذي كذَّبوا به، ولِمُراعاةِ الفواصلِ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٤).



- ٥ قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلَّدِ هَلَ تُجَزَّوْنَ إِلَّا بِمَا كَثُنُمُ تَكْسِبُونَ ﴾
- في الإتيانِ بـ (ثُمَّ) إشارةٌ إلى تراخي ذلك عن الإهلاكِ في الدُّنيا بالمُكثِ في اللَّنيا بالمُكثِ في البَرزخ، أو إلى أنَّ عَذابَه أدنى مِن عذابِ يَوم الدِّينِ(١).
- قولُه: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلِّدِ ﴾ فيه استعمالُ صِيغةِ المُضِيِّ ﴿ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ في معنى المستقبَلِ؛ تنبيهًا على تحقيقِ وُقوعِه، مِثلُ ﴿ أَنَهُ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ (١) [النحل: ١].
- وقولُه: ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ فيه إظهارٌ في مَقامِ الإضمارِ حيث لم يَقُلْ: (قيل لهم) فوضَع الموصولَ موضِعَ الضَّميرِ؛ لِتَسجيلِ وصفِ الظُّلمِ عليهم، أي: لِذَمِّهم بما في حيِّزِ الصِّلةِ، وللإشعارِ بعِلَيَّتِه لإصابةِ ما أصابَهم (٣).
- وقولُه: ﴿ هَلَ تَجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ الاستفهامُ إنكاريُّ بمعنى النَّفي؛ ولذلك جاء بعدَه الاستثناءُ ﴿ إِلَّا بِمَا كُنْهُمُ تَكْسِبُونَ ﴾، وفيه توبيخٌ لهم، وتوضيحُ أنَّ الجزاءَ هو على كَسْبِ العبدِ (١٠).
- قَولُ الله تعالى: ﴿ هَلُ تَجُزُونَ ﴾ بناه للمَفعولِ؛ لأنَّ المُخيفَ مُطلَقُ الجَزاءِ (٥٠).
- ٦ قولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُ هُو ۖ قُلْ إِى وَرَبِي ٓ إِنَّهُ. لَحَقُ وَمَا أَنتُم
   بِمُعْجِزِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٣٨).





- الاستِفْهامُ في قولِه: ﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾ استفهامٌ على جهةِ الإنكارِ والاستهزاءِ (١).
- وقولُه أيضًا: ﴿ أَحَقُّ هُوَ ﴾ فيه تقديمُ الخبَرِ (حتُّ ) على المبتدَأِ ﴿ هُوَ ﴾؛ للاهتمام به (٢).
- قولُه: ﴿ قُلْ إِى وَرَبِي ٓ إِنَّهُ لَحَقُ ﴾ فيه زيادةُ توكيدٍ بإظهارِ الجملةِ الَّتي كانَت تُضمَرُ بعدَ قولِه: ﴿ إِنَ وَرَبِى ﴾ وهي مَسوقةٌ مُؤكَّدةٌ بـ (إنَّ) واللَّامِ؛ مُبالَغةً في التَّوكيدِ في الجوابِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧١).



#### الآيات (٥٤-٥٦)

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَالْفَتَدَتْ بِدِّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَواْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَ وَالْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَ وَالْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَعْ يُعِي السَّمَوَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَقُلُ وَلَكِنَ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مِعْ يُعِي السَّمَوَ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللْمُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ

## المُعنَى الإجماليُّ:

يُبِيِّنُ تعالى أنَّه لو كان لكُلِّ نفس كفَرَت باللهِ أو أشركَت به جميعُ ما في الأرضِ، لبَذَلتْه يومَ القيامةِ - لو كان يُقبَلُ منها - لِتَفتديَ به من عذابِ اللهِ تعالى، وأخفى الكُفَّارُ الحسرة والتأسُّف على كُفرِهم حين رأوا عذابَ اللهِ تعالى يومَ القيامةِ، وتيقَّنوا أنَّه واقعٌ بهم، وقضى اللهُ بينهم بالعَدلِ، وهو غيرُ ظالم لهم.

أَلَا إِنَّ لِلهَ وَحدَه كلَّ ما في السَّمواتِ والأرضِ، ألا إِنَّ وَعدَه تعالى حقُّ لا محالةَ، ولكِنَّ أكثَرَ أولئك المُشركينَ لا يَعلَمونَ.

هو سبحانَه وَحْدَه يُحيي ويُميتُ، وإليه وَحْدَه - أَيُّها النَّاسُ - مَرجِعُكم ومَصيرُكم بعد مَوتِكم، فيُجازيكم يومَ القيامةِ بأعمالِكم.

## تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ا

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى العذابَ، وأقسَمَ على حقيقَتِه، وأنَّ المُشرِكينَ لا يُفلِتونَ منه؛ ذَكَرَ بعضَ أحوالِ الظَّالِمينَ في الآخرةِ (١)، فقال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٢).





## ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ ع ﴾.

أي: ولو أنَّ لكُلِّ نَفسٍ كفَرَت باللهِ، جميعَ ما في الأرضِ، لبَذَلَت ذلك يومَ القيامةِ – لو كان يُقبَلُ منها – لتفتَدِيَ به من عذاب اللهِ (۱).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ وَ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِقِي ۗ أُولَكِيكَ لَهُمْ عَذَاجُ ٱلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٩١].

## ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَواْ ٱلْعَذَابَ ﴾.

أي: وأخفَى الكُفَّارُ (٢) الحَسرة والتأسُّفَ على كُفرِهم حين رأَوْا عذابَ اللهِ يومَ القيامةِ، واستيقَنوا أنَّه واقعٌ بهم (٣).

## ﴿ وَقُضِى كَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾.

أي: وقضَى اللهُ بينَ الكُفَّارِ بالعَدلِ، وهو غيرُ ظالمِ لهم (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۲٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۵۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۷٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦٦).

 <sup>(</sup>٢) ذهب عامَّةُ المُفَسِّرينَ إلى أنَّ المُرادَ بالكُفَّارِ هنا رُؤساؤُهم، فأخفَوا النَّدامةَ مِن أتباعِهم الذين أضَلُّوهم. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٢٤).

وذهب ابنُ عطيَّةَ إلى أنَّه عامٌّ في جميعِهم. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٢/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (٢٢٦/١١)، ((تفسير القرطبي)) (٣٦٦). القرطبي)) (٣٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۲۷)، ((تفسير الرازي))
 (۲۲ م۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۵۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۲۷٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۹۸).

قيل: المراد: وقضى اللهُ يومئذ بين الأتباع والرُّؤساءِ منهم بالعَدلِ. وممَّن ذهَب إلى ذلك: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جريرٍ)) (١٩٢/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٥٢).



# ﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ أَنَّ إِنَّ مِنْ السَّمَوَةِ وَالْكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى قال قبلَ هذه الآيةِ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِ ٱلْأَرْضِ لَاَ فَتَدَتَ بِهِ فَإِنَّ لِيهِ لَهُ اللهِ عَلَى عَلْمَ اللهِ عَلَى وَمُلكُه (١٠). كلَّ الأشياءِ مِلكُ اللهِ تعالى ومُلكُه (١٠).

## ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ألاً (٢) إنَّ لِلَّهِ وَحْدَه جميعَ ما في السَّمواتِ والأرضِ، فلا مانِعَ يَمنَعُه من إنفاذ حُكمه (٣).

# ﴿ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ألا إنَّ وعدَ اللهِ (٤) حقٌّ لا محالةً، ولكنَّ أكثَرَ أولئك المُشرِكينَ لا يعلمونَ

وقيل: معنى: قُضِيَ بينهم: قُضِيَ فيهم، أي: قضِيَ على كلِّ واحدٍ منهم بما يستجقُّه بالعدل، وليس المعنى أنَّه قُضِيَ بين كلِّ واحدٍ وآخَرَ. وممَّن ذهَب إلى ذلك: ابنُ عاشورٍ، فقال: (لأنَّ القَضاءَ هنا ليس قضاءَ نزاع، ولكنَّه قَضاءُ زَجِرٍ وتأنيبٍ؛ إذ ليس الكلامُ هنا إلَّا على المُشرِكينَ، وهم صِنفٌ واحد، بخلافِ قَولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ ﴾ [يونس: ٤٧] فإنَّ ذلك قضاءٌ بين المُرسَلِ إليهم وبين الرُّسُل، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَ ٱلنِّينَ أُرْسِلَ إليهم وبين الرُّسُل، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَ ٱلنِّينَ أُرْسِلَ إليهم وبين الرُّسُل، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَ ٱلنِّينِ الرَّسُل إليهم وبين الرُّسُل، كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْعَكَنَ ٱلنِّينِ المُرسَلِ إليهم وبين الرُّسُل، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا عَراف: ٢ - ٧]). ((تفسير عاشور)) (١١ / ١٩٨).

- (١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٦٦).
- (٢) قال القرطبي: (﴿ أَلاَّ ﴾ كلمةُ تَنبيهِ للسَّامِعِ، تُزادُ في أوَّلِ الكلامِ، أي: انتَبِهوا لِما أقولُ لكم). ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٥٣).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٢/١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦).
- (٤) قيل: المرادُ به: عذابُه للمُشرِكينَ. وممن اختار ذلك: ابنُ جريرٍ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٩/١١).





ذلك، فهم به يُكذِّبونَ(١).

## ﴿ هُوَ يُحِيء وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

﴿ هُوَ يُحِيء وَيُمِيثُ ﴾.

أي: اللهُ وَحدَه هو المتصَرِّفُ بالإحياءِ والإماتةِ، فلا يتعذَّرُ عليه إحياءُ المُشرِكينَ وغَيرهم، ولا إماتَتُهم إذا أراد ذلك(٢).

## ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: وإلى اللهِ وَحْدَه مَصيرُكم - أَيُّها النَّاسُ - بعد مَوتِكم، فيُجازيكم يومَ القيامةِ بأعمالِكم (٣).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

النفعُ والضرُّ، والثوابُ والعقابُ يكون على الأعمالِ الصالحةِ والسيئةِ، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ ، فِ ﴿ لَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ ﴾ بالكفر والمعاصي جميعَ ﴿ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مِن ذهب وفضةٍ وغيرهما، لتفتدي به مِن عذابِ اللهِ يومَ القيامةِ ﴿ لَافْتَدَتْ بِهِ ، ﴾ ولما نفعها ذلك (٤).

وقيل: المرادُ به: البَعثُ وقيامُ السَّاعةِ. وممن اختار ذلك: ابنُ كثيرٍ، ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ((7 ٢٧٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲ / ۱۹۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۳)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٦٦).





## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَاَفْتَدَتْ بِهِ - ﴾ ذكر ﴿ لِكُلِّ نَفْسِ ﴾ دون أن يُقالَ (ولو أنَّ لكم ما في الأرضِ لافتَدَيتُم به)؛ لأنَّ المعنى أنَّ هذا العذابَ لا تتحَمَّلُه أيَّةُ نَفسِ على تفاؤتِ الأنفُسِ في احتمالِ الآلام(١).

٢ قال تعالى: ﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ ﴾ وإنَّما يقَعُ هذا الكِتمانُ منهم قبلَ إحراقِ النَّارِ لهم، فإذا أحرَقَتْهم النَّارُ ألهَ تُهم عن هذا التصَنُّع لِمَن كان يَتَبَعُهم في الدُّنيا؛ يدلُّ على هذا قولُه تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ... ﴾ الآيات [المؤمنون: ٢٠١]، فهم في هذه الحالِ لا يكتُمونَ نَدَمَهم (٢).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ صَدَّرَ الجملة بِحرفِ التَّنبيهِ (ألا) الذي يُفتَتَحُ به الكلامُ؛ لِتَنبيهِ الغافلينَ عن هذه الحقيقة، وإن كانوا يعرفونَها؛ لكثرة ذُهولِ النَّاسِ عن تذكُّرِ أمثالِها(٣).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ فيه تقييدُ نَفي العِلمِ بالأكثرِ؛
 إشارةً إلى أنَّ منهم مَن يعلَمُ ذلك، ولكِنَّه يجحَدُه مكابرةً (٤٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ ، وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾
 لَمَّا رَأَوْاْ ٱلْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٢٥) ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٠).

ويحتملُ أن يكونَ ذكر الأكثرَ، والمرادُ به الجميعُ؛ لأن عُظْمَ الشيءِ يقومُ مقامَ جميعِه، فذِكرُ الأكثرِ كذِكْرِ الجميع. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٣/ ١٦٤).





- قولُه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ عَلَى فيه تقديمُ خبرِ (أَنَّ) ﴿ لِكُلِّ نَفْسٍ ﴾ على الاسمِ ﴿ مَا ﴾؛ للاهتمامِ بما فيه مِن العمومِ؛ بحيث يَنُصُّ على أنَّه لا تَسلَمُ نفسٌ مِن ذلك (١).

- وقولُه: ﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوا ٱلْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ فيه التَّعبيرُ عن الإسرارِ المستقبَليِّ بلفظِ الماضي ﴿ وَأَسَرُّوا ﴾؛ تنبيهًا على تحقيقِ وُقوعِه حتَّى كأنَّه قد مضَى، والمعنى: وسيُسِرُّون النَّدامة قطعًا، وكذلك قولُه: ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم ﴾ (٢).

- والعدولُ إلى صيغةِ الجمعِ ﴿ وَأَسَرُّواْ ﴾ مع تحقُّقِ العمومِ في صورةِ الإفرادِ أيضًا (وأسَرَّت)؛ لإفادةِ تَهويلِ الخَطْبِ بكونِ الإسرارِ بطريقِ المعيَّةِ والاجتماعِ، ولم يُراعَ ذلك فيما سبق لتحقيقِ ما يُتوخَى مِن فرضِ كونِ جميعِ ما في الأرضِ لكلِّ واحدةٍ من النَّفُوسِ (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ أَلآ إِنَّ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُّ أَلآ إِنَّ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَكِكنَّ أَكْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
 أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾ تذييلُ إنهاء للكلام المتعلِّق بصدقِ الرَّسولِ والقرآنِ وما جاء به مِن الوعيدِ، وتَرقُّب يوم البعثِ ويوم نُزولِ العذابِ بالمشرِكين، وقد اشتَمل هذا التَّذييلُ على مُجمَلِ تفصيلِ ذلك الغرَضِ، وعلى تعليلِه بأنَّ مَن هذه شُؤونُه لا يَعجِزُ عن تَحقيقِ ما أخبَر بوقوعِه، وافتتح هذا التَّذييلُ بحَرفِ التَّنبيهِ ﴿ أَلاّ ﴾، وأُعيدَ فيه حرفُ التَّنبيهِ للتأكيدِ على استِماعِه، وللتَّنبيهِ على أنَّه كلامٌ جامعٌ هو مُحصِّلةُ الغرَضِ الَّذي للتأكيدِ على استِماعِه، وللتَّنبيهِ على أنَّه كلامٌ جامعٌ هو مُحصِّلةُ الغرَضِ الَّذي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٩٨/١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/٤٥١).



سَمِعوا تَفصيلَه آنِفًا (۱)، وقيل: أعاد حرفَ التنبيهِ (ألا) تأكيدًا لتمييزِه تعالى بهذا التنبيهِ عما سبَقه؛ لأنَّه المقصودُ هنا بذاتِه، وإنَّما ذكر قبلَه للاستدلالِ عليه، أي كلُّ ما وعَد به على لسانِ رسلِه حقٌّ واقعٌ، لا ريبَ فيه؛ لأنَّه وعدُ المالكِ القادرِ على إنجازِ ما وعَد، لا يعجزُه منه شيءٌ (۱).

- وفيه تأكيدُ الخبرِ بحرفِ (إنَّ)؛ للرَّدِّ على المشركين؛ لأنَّهم لَمَّا جعَلوا للهِ شُركاءَ فقد جعَلوها غيرَ مَملوكةٍ للهِ، وكذلك أَكَّد بحرفِ التَّوكيدِ (إنَّ) بعدَ حرفِ التَّنبيهِ (ألا) في الموضِعين؛ للاهتمام به، ولِرَدِّ إنكارِ مُنكِري بعضِه واللَّذين هم بمَنزِلةِ المنكِرين بعضَه الآخَرَ<sup>(٣)</sup>.

- وفي قولِه: ﴿إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ تقديمُ خبَرِ إِنَّ ﴿لِللَّهِ ﴾ على اسمِها ﴿مَا ﴾؛ للاهتمامِ باسمِه تعالى، والإفادةِ القَصْرِ؛ لِرَدِّ اعتقادِهم الشَّركةَ(٤).

- وفي قولِه تعالى: ﴿ أُلاّ إِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال اللهُ تعالى هنا: ﴿ أُلاّ إِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ثم قال بعدَ عشرِ آياتٍ مِن الآيةِ المذكورةِ: ﴿ أَلاّ إِنَ لِلّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي عشرِ آياتٍ مِن الآيةِ المذكورةِ: ﴿ أَلاّ إِنَ لِلّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُرَكَآءً ﴾ [يونس: ٦٦]، ثم قال بعد ذلك: ﴿ قَالُوا ٱتَّخَدُ ٱللّهُ وَلَدُأً اللهَ بَحَنهُ أَهُ هُو ٱلْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، وفي الثَّانيةِ: ﴿ فَقَالَ فِي الآيةِ الأولى: ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، وفي الثَّانيةِ: ﴿ فَقَالَ فِي الآيةِ الأولَى: ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، وفي الثَّانيةِ: ﴿ فَقَالَ فِي الآيةِ الأولَى: ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، وفي الثَّانيةِ: ﴿

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٨ – ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلأَرْضِ ﴾؛ وذلك لأنَّ الأُولى جاءَت بعد قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ عَلَى اليونس: ١٥]، فكان المعنى: أنَّ النَّفْسَ الظَّالمة إذا رأَتْ عذابَ اللهِ تعالى لو مَلكت جميع ما في الأرضِ لبذَلته في فداء نفسِها، وهي تَحرِصُ على اليسيرِ مِن حُطامِها في ظُلمِ أهلِها؛ فكرَّر على ذلك بقولِه: ﴿ أَلاّ إِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾، ولو ملكته لما في الأرضِ فتفتدي به، ولو ملكته لما قُبِلَ في فِدائِها، وكيف يكونُ لها ذلك، واللهُ تعالى مالِكُ ما في السَّمواتِ والأرض، وليس للعبدِ ذلك، ولا مَحِلُه هنالك؟! فناسَب لهذا المكان: (ما).

وأمَّا الموضعُ الّذي ذُكِر فيه (مَن) فلم يَصِحَّ فيها غيرُها؛ لأنَّ قبْلَه: ﴿ وَلَا يَحَنُّ نَكَ قَوْلُهُمْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ جَمِيعًا هُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ \* أَلاَ إِنَّ الْمِعنى: لا يَحزُنْك ما فِي السّمَوَتِ وَمَن فِي الْلَرْضِ ﴾ [يونس: ٦٥- ٦٦]، والمعنى: لا يَحزُنْك ما يتوعَّدُك به الكفَّارُ مِن القتلِ وأنواعِ المكروهِ؛ فإنَّ العزَّةَ للهِ تعالى، لا يَمنَحُ الكفَّارَ قُدرةً على ما يُريدونه مِنك، بل يُعطيك القدرة عليهم، والغلبة لهم، فإنَّه يَملِكُ مَن في الأرضِ، ولا قوَّة لهم إلَّا به، ولا قُدرة لهم إلَّا مِن عِندِه، فاقتضى هذا المكانُ (مَن) (١٠).

والسَّبِ في إعادة (مَن) في قولِه: ﴿ أَلاَ إِنَ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٦٦]، وتَرْكِ إعادة (ما) في الآية الأولى ﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٥٥]، فلَم يَقُلْ: (وما في الأرضِ): أنَّ المقصودَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٤٣-٥٤٧)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤١)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٤٨).



بالذِّكرِ أَنَّه قادرٌ على أن يَكفِي نَبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم أمْرَه مِمَّن في الأرضِ مِن الكفَّارِ الَّذين بُعِث إليهم، وخوَّفوه أذاهم؛ فقرَن إلى ذِكْرِهم ذِكْرَ مَن في السَّمواتِ، وهم أكبَرُ شأنًا وأعظَمُ أمرًا؛ فإذا مُلِكوا كان مَن دونهم أدْوَنَ؛ فإعادةُ (مَن) مع ذِكرِ الأرضِ؛ للتَّوكيدِ الَّذي اقتضاه القَصدُ إلى ذِكْرِهم. وأمَّا حذفُ (ما) في الآيةِ الأولى عند ذِكْرِ الأرضِ؛ فلأنَّ ذِكرَها قد تقدَّم، وهو: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٤٥]، فلمَّا قال: ﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ لِكُلِ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ هناك، ورُجوعُ هذا إلى ذلك المعنى مِثلُ ذِكْرِه في هذا الموضِع، فأغنَى ذلك عن التَّكريرِ (۱).

- ووجهُ تَكْرارِ (ما) في قولِه: ﴿ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِ الْأَرْضُ إِنْ عِندَكُم مِن سُلُطُن ِ بَهِندَآ ﴾ [يونس: ٢٨]، وحَذْفِها من الآية الأولى: أنَّ قَبْلَه: ﴿ قَالُوا النَّخَدَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَننَهُ أَهُ هُو الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٢٨]، فنزَّه نفْسه تعالى عن الولد، وأخبر أنَّه غنيٌّ عمَّا يُجلَبُ باتِّخاذِه، ويُستفادُ بمكانِه، إذ كان مالِكًا لكلِّ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ، فكان الموضعُ موضعَ توكيدٍ؛ فكأنَّه قال: (إذا كان له كلُّ ما في السَّمواتِ وما في السَّمواتِ وما أي السَّمواتِ وما أي السَّمواتِ وما أي السَّمواتِ وما أي اللَّرضِ، فلِماذا يتَّخِذُ الولدَ؟)، فإعادةُ (ما) في هذا المكان؛ لهذا الضَّربِ من التَّوكيدِ، أي: هو غنيٌ لا يَحتاجُ إلى ولَدٍ يُعينُه على شيءٍ ممَّا في السَّمواتِ، وهو مالِكُ له كلّه، ولا إلى أن يُعينَه على شيءٍ ممَّا في الأرضِ، وهو مالِكُ له كلّه، ولا إلى أن يُعينَه على شيءٍ ممَّا في الأرضِ، وهو مالِكُ له بأَسْرِه، فلمَّا تأكَّد الكلامُ في مثلِ هذا المكانِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (۲/ ۷۲۵)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۶۱)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (۱/ ۲۶۳)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ۲۶۹).





جاءت (ما) مُعادَةً لهذا الشَّأنِ(١).

- وفي قولِه تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ ﴾ إظهارُ اسمِ الجلالةِ دونَ الإتيانِ بضَميرِه؛ لِتَفخيمِ شأنِ الوعدِ، والإشعارِ بعِلَّةِ الحُكمِ (٢)، ولِتَكونَ الجملةُ مُستقلَّةً؛ لِتَجريَ مَجْرى المثَلِ، والكلامِ الجامع (٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٤٦-٧٤٧)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٤١)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٣٤٣-٢٤٤)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ١٩٩).





#### الآيتان (٥٧-٥٨)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّيِكُم وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا لَهُ هَا مُعَلَى اللَّهِ عَبِرَحْمَتِهِ فَبِلَاكَ فَلْيَفُرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ عَبْرَكُمْ اللَّهِ عَبْرَكُمْ اللَّهِ عَبْرَكُمْ اللَّهِ عَبْرَكُمْ اللَّهِ عَبْرَكُمْ اللَّهُ عَبْرَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّالَةُ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ مَوْعِظَةً ﴾: الوعظُ: تخويفٌ، أو: زجْرٌ مُقترِنٌ بتَخويفٍ، وتذكيرٌ بالخيرِ وما يَرقُّ له القلبُ(١).

## المَعنَى الإجماليُّ:

يُوجِّهُ الله سُبحانَه نداءً إلى النَّاسِ كافَّةً، فيقولُ: يا أَيُّها النَّاسُ، قد أَتاكم من ربِّكم قرآنٌ يأمُرُكم ويزجُرُكم، ويرَقِّقُ قُلوبَكم، وهو دواءٌ للقلوبِ مِن الشَّهواتِ والشُّبُهاتِ، ورُشدٌ لِمن اتَّبَعه مِن الخَلقِ، فيُنجيه مِن الهلاكِ، وهو رحمةٌ يحصُلُ به الخيرُ والإحسانُ والثَّوابُ للمُؤمِنينَ، ثمَّ أمر رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولَ: افرَحوا بالإيمانِ والقُرآنِ، لا بمتاعِ الدُّنيا، وأموالِها الزَّائلةِ؛ فذلك خيرٌ ممَّا يجمَعُه النَّاسُ مِن حُطامِها الفاني.

#### تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهُ السَّهُ دُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكَرَ الأدلَّةَ على الألوهيَّةِ والوحدانيَّةِ والقدرةِ؛ ذكَرَ الدلائِلَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٠).





الدالَّةَ على صحَّةِ النبوَّةِ، والطَّريقَ المؤدِّيَ إليها وهو القُرآنُ، والمتَّصِفُ بهذه الأوصافِ الشَّريفةِ هو القُرآنُ(۱).

وأيضًا لَمَّا بيَّنَ الله تعالى أنَّ الرَّسولَ حَقُّ وصِدقٌ بظهورِ المُعجِزاتِ على يَدَيه، في قَولِه: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرَءَانُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [يونس: ٣٧]، إلى قوله: ﴿ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ ﴾ [يونس: ٣٨] وصَفَ القرآنَ هنا بصفاتٍ أربع: أوَّلُها: كونُه مَوعِظةً. وثانيها: كونُه شِفاءً لِما في الصُّدورِ. وثالثُها: كونُه هدًى. ورابعُها: كونُه رحمةً للعالَمينَ (٢).

## ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

أي: يا أَيُّها النَّاسُ، قد أتاكم قرآنٌ يأمُرُكم ويزجُرُكم، ويرقِّقُ قُلوبَكم، وتَصلُحُ به أحوالُكم، مُنزَّلٌ مِن عندِ رَبِّكم (٣).

## ﴿ وَشِفَآهُ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾.

أي: ودواءٌ للقُلوبِ مِن الشَّهَواتِ والشُّبُهاتِ، يشفي من الجَهلِ والشَّكَ، والنَّفاق والغَيِّ (٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال سُبحانه: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ أَهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٣٥٦).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۳/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/۲۲۸)، ((تفسير ابن عطية)) (ص: ۳۲٦).
 عطية)) (۳/۲۲/۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ١٩٣)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٢٨)، ((تفسير القرطبي)) ((زاد المعاد)) لابن القيم (٨/ ٣٥٣)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٨/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٤ / ٣٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٤ / ٣٢٧).



ءَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤].

#### ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وبيانٌ للحَلالِ مِن الحرامِ، ودليلٌ على الطَّاعةِ والمعصية، ورشدٌ لمن اتَّبَعه، وهو رحمةٌ يحصلُ به الخَيرُ والإحسانُ والثوابُ للمُؤمِنينَ (١١).

كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَبُّ فِيهُ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢].

وقال سُبحانه: ﴿ إِنَّ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ ﴾ [الإسراء: ٩].

## ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

أَنَّه يَتَفَرَّعُ على كونِ القُرآنِ هُدًى ورحمةً للمُؤمنِينَ تَنبيهُهم إلى أَنَّ ذلك فضلُّ مِن اللهِ عليهم ورحمةٌ بهم، يحِقُّ لهم أن يَفرَحوا بهما، وأن يَقْدُروا قَدْرَ نِعمَتِهما، وأن يعلَموا أَنَّها نِعمةٌ تَفوقُ نعمة المالِ التي حُرِمَ منها أكثَرُ المؤمنينَ، ومُنِحَها أكثَرُ المُشركينَ (٢).

## ﴿ قُلْ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُواْ ﴾.

أي: قُلْ- يا مُحمَّدُ<sup>(٣)</sup>-: بالإسلامِ والقرآنِ فلْيَفرَحوا، لا بمتاعِ الدُّنيا الفانيةِ، وأموالِها الزَّائلةِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۳، ۱۹۶)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۲۲۸). (القسير ابن كثير)) (۲۷٪ ۲۷۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۶۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) قيل: المرادُ: قُلْ للمُشرِكينَ. وممَّن اختار ذلك: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٨،١٩٤).

وقيل: المرادُ: قُلْ لجَميع النَّاسِ. وممَّن اختار ذلك: ابنُ عطيةَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٦).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢١/ ١٩٤، ١٩٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٦)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١/ ٤٩)، ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ٣١).





#### ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾.

أي: الإسلامُ والقُرآنُ خَيرٌ مما يجمَعُ النَّاسُ في الدُّنيا مِن مَتاعٍ وأموالٍ (١٠). كما قال تعالى: ﴿ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢].

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- قال اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. قولُه: ﴿ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ أي: دواءٌ للقُلوبِ مِن داءِ الجهلِ والشبهات والشهوات وغيرها؛ لأنَّ داءَ الجهلِ أضرُ للقُلوبِ مِن المَرض للبَدَن، وأمراضُ القلبِ هي الأخلاقُ الذَّميمةُ، والعقائِدُ للقاسدةُ، والجهالاتُ المُهلِكةُ، والقرآنُ مُزيلٌ لهذه الأمراضِ كُلِّها؛ لأنَّ فيه المواعِظَ والزَّواجِر، والتخويف، والتَّرغيبَ والتَّرهيبَ، والتَّحذيرَ والتَّذكيرَ، فهو المواعِظَ والزَّواجِر، والتخويف، والتَّرغيبَ والتَّرهيبَ، والتَّحذيرَ والتَّذكيرَ، فهو

قال الواحدي: (قال ابنُ عباسٍ، ومجاهدٌ، والحسنُ، وقتادةُ: فضلُ الله الإسلامُ، ورحمتُه القرآنُ. وهذا قولُ عامةِ المفسِّرين). ((الوسيط)) (٢/ ٥٥١).

قال ابنُ القَيِّم: (قال أبو سعيدِ الخُدريُّ: فضلُ الله: القرآنُ، ورحمتُه: أنْ جَعَلَكم مِن أهلِه، وقال هلالُ بنُ يساف: بالإسلامِ الذي هداكم إليه، وبالقرآنِ الذي علَّمَكم إيَّاه، هو خيرٌ مما تَجمَعون: من الذَّهَبِ والفِضَّة، وكذلك قال ابنُ عبَّاس والحَسَن وقتادة: فَضْلُه: الإسلامُ، ورحمتُه: الإسلامُ.

والتحقيقُ: أنَّ كُلَّا منهما فيه الوَصفانِ؛ الفَضلُ والرحمةُ، وهما الأمرانِ اللَّذانِ امتَنَّ الله بهما على رسولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنتَ مَّذْرِى مَا الْكِكْثُبُ وَلَا ٱلإِيمَنُ ﴾ [الشورى: ٥٦]). ((إغاثة اللهفان)) (١/ ٣١).

وقال ابن عاشور: (لم يختلف المفسِّرون في أنَّ القرآنَ مرادٌ مِن فَضلِ اللهِ ورَحمتِه). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۹۸، ۱۹۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٥). قال ابن عاشور: (ضَميرُ ﴿يَجُمَعُونَ ﴾ عائدٌ إلى النَّاسِ في قولِه: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمُ مَوْطَةُ ﴾ قال ابن عاشور: (ضَميرُ ﴿فَلْيَفْرَحُواْ ﴾؛ فإنَّ مَوْعِظَةُ ﴾ [يونس: ٧٥] بقرينةِ السِّياقِ، وليس عائدًا إلى ما عاد إليه ضميرُ ﴿فَلْيَفْرَحُواْ ﴾؛ فإنَّ القَرائنَ تصرِفُ الضَّمائِرَ المُتشابِهةَ إلى مصارِفِها). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٥).



الشِّفاءُ لهذه الأمراض القَلبيَّةِ (١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِى الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذا حصل الهدى، وحَلَّت الرَّحمةُ النَّاشِئةُ عنه، الصَّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذا حصل الهدى، وحَلَّت الرَّحمةُ النَّاشِئةُ عنه، حصلتِ السَّعادةُ والفلاحُ، والرِّبحُ والنَّجاحُ، والفَرَح والسُّرورُ؛ ولذلك أمَرَ تعالى بالفَرَح بذلك، فقال: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ (١٠).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفِضُلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيلَاكَ فَلْيُفْرَحُواْ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجُمَعُونَ ﴿ إِذَا حَصَلَت اللّذَاتُ الرُّوحانيَّةُ، فإنّه يجِبُ على العاقِلِ ألّا يفرَحَ بها من حيثُ هي هي، بل يجِبُ أن يفرَحَ بها من حيثُ إنّها مِن اللهِ تعالى، وبفضلِ اللهِ وبرحمتِه (٣).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَ مُتِهِ وَفِيذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجَمَعُونَ
 ﴿ فيه كراهةُ تأسفِ القارئِ والعالمِ على ضيقِ حالِه في الدُّنيا، واستحبابُ تذكرِه أنَّ ما أُوتي أفضلُ مما أُوتي أصحابُ الأموالِ (٤).

٥- نِعمةُ الدِّينِ المتَّصِلةُ بِسَعادةِ الدَّارَينِ، لا نسبةَ بينها وبين جميعِ ما في الدُّنيا، ممَّا هو مُضمَحِلُّ زائِلُ عن قَريبٍ، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيُذَلِكَ الدُّنيا، ممَّا هو مُضمَحِلُّ زائِلُ عن قَريبٍ، قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيُذَلِكَ فَاللَّهُ فَيْ مُعُونَ ﴾ مِن مَتاع الدُّنيا ولذَّاتِها (٥٠).

٦ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحُمْتِهِ - فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ إنَّما أمرَ الله تعالى بالفَرَح بفضله ورَحمتِه؛ لأنَّ ذلك ممَّا يُوجِبُ انبساطَ النَّفس ونَشاطَها،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٦).





وشُكرَها لله تعالى وقوَّتَها، وشِدَّةَ الرَّغبةِ في العِلمِ والإيمانِ الدَّاعي للازديادِ منهما، وهذا فَرَحُ مَحمودٌ، بخلافِ الفَرَح بشهواتِ الدُّنيا ولذَّاتِها، أو الفَرَح بالباطل؛ فإنَّ هذا مذمومٌ(١٠).

٧- الفَرحُ في قَولِه تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَلِمَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ هو فرخ القلب، وهو مِن الإيمان، ويثابُ عليه العبد، فإنَّ فَرَحه به يدلُّ على رضاه به، بل هو فَوقَ الرِّضا؛ لأنَّه يكونُ على قَدْرِ محبَّتِه، فإنَّ الفَرحَ إنَّما يكونُ بالظَّفَر بالمحبوب، وعلى قَدْرِ محبَّتِه يفرحُ بحصولِه له، فالفرَحُ بالله وأسمائِه وصفاتِه، ورَسولِه وسُنَّتِه وكلامِه، محضُ الإيمانِ وصَفوتُه ولُبُّه، وله عبوديَّةٌ عجيبةٌ، وأثرُ القلب لا يعبِّرُ عنه، فابتهاجُ القلب وسُرورُه وفَرَحُه بالله وأسمائِه وصِفاتِه، وكلامِه ورسولِه ولقائِه؛ أفضَلُ ما يُعطاه، بل هو أجَلُّ عطاياه، والفَرَحُ في الآخرةِ بالله ولقائِه بحسبِ الفَرَحِ به ومحبَّتِه في الدُّنيا، فالفَرَحُ بالوصولِ إلى المحبوبِ يكونُ على حسبِ قُوَّةِ المحبَّةِ وضَعفِها، فهذا شأنُ فَرَح القلبِ (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَّيِكُم ﴾ المرادُ بما جاءَهم وبَلَغَهم هو ما أُنزِلَ من القرآنِ، وقُرِئَ عليهم، وقد عبَّرَ عنه بأربع صِفاتٍ هي أصولُ كَمالِه وخصائِصِه وهي: أنَّه مَوعِظةٌ، وأنَّه شِفاءٌ لِما في الصُّدورِ، وأنَّه هُدًى، وأنَّه رَحمةٌ للمُؤمنينَ (٣).

٢ - قال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآ ۗ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠١).



وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ فالقُرآنُ شِفاءٌ لِما في الصُّدورِ مِن مَرَضِ الجهلِ والغَيِّ؛ فإذَّ الجَهلِ مَرَضٌ شِفاؤُه الرُّشدُ(١).

٣- قال اللهُ تعالى: ﴿ وَهُدُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ جعَلَه تبارك وتعالى رحمةً للمُؤمِنِينَ به دونَ الكافرينَ به؛ لأنَّ مَن كفَرَ به فهو عليه عَمَى، وفي الآخرة جزاؤُه على الكُفر به الخلودُ في لظَى (٢).

٤ - قال تعالى: ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ الهدى أجلُ الوسائِلِ، والرَّحمةُ أَكمَلُ المقاصِدِ والرَّغائِب (٣).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلُ بِفَضَٰلِ اللّهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِنَالِكَ فَلَيْفَ رَحُواْ ﴾ دخولُ الباءِ على كلّ مِن الفَضلِ والرَّحمةِ هنا يدلُّ على استقلالِ كلِّ منهما بالفَرَح به (١٠).

٦ - شَرَعَ اللهُ لهذه الأُمَّةِ الفرحَ والسرورَ بتمامِ نِعمَتِه وكمالِ رَحمَتِه، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ - فَبِنَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ ﴾ (٥).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَ مُتِهِ فَيَذَلِكَ فَلْيَفَرَحُواْ ﴾ لا تَنافي بين الأمرِ بالفَرَحِ هنا، وبين النَّهي عنه في قَولِه تعالى: ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ الفَرَحِ هنا، وبين النَّهي عنه في قَولِه تعالى: ﴿ لَا تَفْرَحُ بِفَضِلِ اللهِ وبِرَحمتِه، [القصص: ٧٦] لاختلافِ المتعلَّقِ، فالمأمورُ به هنا الفَرَحُ بفَضِلِ اللهِ وبِرَحمتِه، والمنهيُّ هناك الفَرَحُ بجَمعِ الأموالِ لرئاسةِ الدُّنيا، وإرادةِ العُلُوِّ بها، والفَسادِ والأشر (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٦).





#### بَلاغةُ الآيتين:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ
 وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ فيه الْتِفاتُ، ورجوعٌ إلى استِمالَتِهم نحوَ الحقّ، واستنزالِهم إلى قَبولِه واتِّباعِه، بعدَ تحذيرِهم مِن غَوائلِ الضَّلالِ بما تُليَ عليهم مِن القوارعِ النَّاعيةِ عليهم سوءَ عاقبتِهم، وإيذانٌ بأنَّ جميعَ ذلك مَسوقٌ لِمَصالِحِهم ومَنافعِهم (١).
- وافتِتاحُ الكلامِ بِ ﴿ قَدُ ﴾؛ لِتَأْكيدِه؛ لأنَّ في المُخاطَبين كثيرًا ممَّن يُنكِرُ هذه الأوصافَ للقرآنِ (٢).
- قولُه: ﴿ مِن رَبِّكُمُ ﴾ فيه التَّعرُّضُ لعُنوانِ الرُّبوبيَّةِ، وهو حَسنُ الموقِعِ هنا؛ ففيه تنبيهُ على أنَّها بالغةُ غايةَ كَمالِ أمثالِها (٣)، وتذكيرٌ بما يَزيدُها تعظيمًا، وتبيينٌ لوجوبِ الاتِّعاظِ بها إيمانًا وتسليمًا؛ لأَنَّها مِن مالكِ أمرِ النَّاسِ، ومُربِّيهم بفضلِه ورَحمتِه، وعِلمِه وحِكمتِه (١٠).
- وقَولُه تعالى: ﴿ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ خُصَّ الصَّدرُ بالذِّكرِ؛ لأَنَّه مَوضِعُ القَلبِ (٥٠). القَلبِ وغيرِه، وهو أعزُّ مَوضع في الإنسانِ لِمكانِ القَلبِ (٥٠).
- وفيه تنكيرُ كلِّ مِن ﴿ مَّوْعِظَةٌ ﴾ ﴿ وَشِفَآهٌ ﴾ ﴿ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ﴾؛ للتَّفخيم (١٠).
- ٢ قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٥).



- قولُه: ﴿ قُلْ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحُمَتِهِ عَبِدَلِكَ فَلَيْفُ رَحُواْ ﴾ فيه تلوينٌ للخِطابِ، وتوجيهٌ له إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ليَأْمرَ النَّاسَ بأن يَغتنِموا ما في القرآنِ العظيم مِن الفضلِ والرَّحمةِ (١).
- وأيضًا في قولِه: ﴿ قُلْ بِفَضَٰلِ ٱللَّهِ وَبِرَحُمْتِهِ عَنِكُ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ فيه حذْفُ أَحَدِ الفِعلَين؛ لِدَلالةِ المذكورِ عليه؛ إذ أصلُ الكلامِ: (بِفَضلِ اللهِ وبِرَحمتِه فَلْيَفرَحوا، فبذلك فَليَفرحوا)، والتَّكريرُ للتَّأْكيدِ والتَّقريرِ(١).
- وأخَّرَ الأمرَ، وقدَّمَ عليه متعَلَّقَه؛ لإفادةِ الاختصاصِ؛ فإنَّ أصلَ المعنى بدونِهما: (قُل لِيَفرَحوا بفضلِ الله وبرَحمتِه)، كأنَّه قال: (إنْ كان في الدنيا شيءٌ يستَحِقُّ أن يُفرَحَ به، فهو فضلُ اللهِ ورَحمتُه)(٣).
- والإشارةُ في قولِه: ﴿فَيَذَلِكَ ﴾ للمذكورِ، وهو مجموعُ الفضلِ والرَّحمةِ، واخْتِير للتَّعبيرِ عنه اسمُ الإشارةِ (ذَلِكَ)؛ لِما فيه مِن الدَّلالةِ على التَّنويهِ والتَّعظيم، مع زيادةِ التَّمييزِ والاختصارِ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٤).





#### الآيتان (٥٩-٦٠)

﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ اَلْحَارِثُ اللَّهِ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَارِبَ وَمَا ظَنْ اللَّهِ الْمَاتِمَةُ لِمَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَ

#### المُعنَى الإجماليُّ:

يأمُرُ اللهُ تعالى رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقولَ للمُشرِكينَ: أخبِروني عن هذا الرِّزقِ الذي خلَقَه اللهُ لكم، فأحللتُم بعضَ ذلك لأنفُسِكم، وحرَّمتُم بعضَه، قلْ لهم: هل اللهُ أباح لكم تحليلَ ما أحلَلتُم، وتحريمَ ما حرَّمتُم، أم أنَّكم تَختَلِقونَ عليه الكَذِبَ؟!

ثمَّ توعَدَهم سبحانَه بسوءِ المَصيرِ على جُرأتِهم وكَذِبِهم، فقال: وما يظُنُّ هؤلاءِ الذينَ يتخَرَّصونَ على اللهِ الكَذِبَ، أنَّ اللهَ فاعِلُّ بهم يومَ القيامةِ بكَذِبِهم وفِريَتِهم عليه؟! أيحسبونَ أنَّه سيتركُهم بدونِ عِقابٍ؟ كلَّا، إنَّ عقابَهم لَشديدٌ بسبب افترائِهم عليه الكَذِبَ، إنَّ اللهَ لذو فَضلِ على خَلْقِه بنِعَمِه الكثيرةِ، والتي منها تسخيرُه نِعَمَ الدُّنيا لهم، وإمهالُه العاصينَ وعدمُ مُعاجَلتِهم بالعقوبةِ، ولكنَّ منها تسخيرُه نِعَمَ الدُّنيا لهم، وإمهالُه العاصينَ وعدمُ مُعاجَلتِهم بالعقوبةِ، ولكنَّ أكثرَ النَّاس لا يَشكرونَ اللهَ على تفضُّلِه عليهم بذلك.

#### تَغسيرُ الآيتَين:

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنْـزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنِ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ عَلَ عَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ الدَّلائِلَ الكثيرةَ على صِحَّةِ نبُوَّةِ نَفسِه، وبيَّنَ فسادَ سؤالاتِهم وشُبُهاتِهم في إنكارِها- أتبَعَ ذلك ببيانِ فسادِ طَريقتِهم في شرائِعِهم



وأحكامِهم، وبيَّنَ أنَّ التَّمييزَ بين هذه الأشياءِ بالحِلِّ والحُرمةِ – مع أنَّه لم يشهَدْ بذلك لا عَقلٌ ولا نَقلٌ – طريقٌ باطِلٌ، ومَنهجٌ فاسِدٌ، والمقصودُ إبطالُ مذاهِبِ القومِ في أديانِهم وفي أحكامِهم، وأنَّهم ليسُوا على شيءٍ في بابٍ مِن الأبوابِ(۱).

وأيضًا لَمَّا ذكر تعالى قولَه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ ﴾ [يونس: ٥٧]، وكان المرادُ بذلك كتابَ اللهِ المُشتَمِلَ على التَّحليلِ والتَّحريمِ - بَيَّنَ فسادَ شَرائِعِهم وأحكامِهم من الحلالِ والحرامِ مِن غَيرِ مُستنَدٍ في ذلك إلى وَحي (٢).

وأيضًا فهذا الكلامُ وقَع عقبَ ما تقدَّم مِن تكذيبِهم بالقرآنِ، وادعائِهم أنَّه مفترى، وأنَّه ليس بحقِّ، ثم إبطالِ أن يكونَ القرآنُ مفترًى على الله؛ لأنَّه اشتَمل على تفصيلِ الشريعةِ، وتصديقِ الكتبِ السالفةِ، ولأنَّه أعجزَ مكذِّبيه عن معارضتِه، فلما استوفَى ذلك بأوضحِ حجَّةٍ، وبانَتْ لقاصدِ الاهتداءِ المحجةُ، لا جرَمَ دالت النوبةُ إلى إظهارِ خَطلِ عقولِهم، واختلالِ تكذيبِهم (٣).

# ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾.

أي: قُلْ- يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: أخبِروني عن الرِّزقِ الذي خَلَقَه اللهُ لكم، فجعَلْتُم بعضَه حرامًا عليكم، وبَعضَه حلالًا لكم(٤٠).

# ﴿ قُلْ ءَ اللَّهُ أَذِ كَ لَكُمْ أَمْرَ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٧-٢٠٨).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٢٣٥، ٢٣٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٥٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٧).

ومعنى إنزالِ الرزق: كونُه مقدَّرًا في السماءِ، محصَّلٌ هو أو ما يتوقَّفُ عليه وجودًا أو بقاءً بأسبابٍ سَماويَّةٍ، كالمطرِ الذي ينزلُ من جهةِ العلوِّ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (١٥٦/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (١٧/٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/٢٩).





أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - للمُشرِكينَ: آللَّهُ أَذِنَ لكم بأن تُحَرِّموا ما حرَّمتُم، وتُحِلُّوا ما أنَّكم تَكذِبونَ على اللهِ في ذلك(١)؟!

كما قال سُبحانه: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأَ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ [الشورى: وَلَوْلَا كَلِمَ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [الشورى: ٢١].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَنُلُّ وَهَنَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [النحل: حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [النحل: 117].

وقال تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآيِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ وَٱكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [المائدة: ١٠٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَقَالُواْ هَاذِهِ ۚ أَنَّهَ كُمُّ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَا يَظْعَمُهِ كَآ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ طُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَ ٱللّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءٌ عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ \* وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَهَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَةُ لِنَصُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى آزُوجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ أِنَّهُ وَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ١٣٨-١٣٩].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۱۲)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢٢٧/٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٧).

قال أبو حيّان: (والظَّاهرُ أنَّ «أم» مُتَّصلةٌ، والمعنَى: أخْبِرونِي آللَّهُ أَذِنَ لكم في التَّحليلِ والتحريم، فأنتم تفعلونَ ذلك بإذنِه، أم تكذبونَ على اللَّه في نسبةِ ذلك إليه؟ فنبَّه بتوقيفِهم على أحدِ القسمين، وهم لا يمكنُهم ادِّعاءُ إذنِ اللَّه في ذلك فثبَت افتراؤُهم. وقال الزمخشري: ويجوزُ أن تكونَ الهمزةُ للإنكارِ، و(أم) منقطعةٌ بمعنى (بل) أتفترونَ على الله تقريرًا للافتراءِ. انتهى). ((تفسير أبي حيان)) (7/ ٧٧)، ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٤).



[الأعراف: ٣٢].

# ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَٰلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

أنَّه لَمَّا كان قد مضَى من أدلَّةِ المعادِ ما صَيَّرَه كالشَّمسِ، وكان افتراؤُهم قد ثبت بعَدَمِ قُدرتِهم على مُستنَدِ بإذنِ اللهِ لهم في ذلك؛ قال مشيرًا إلى أنَّ القيامةَ ممَّا هو معلومٌ لا يَسوعُ إنكارُه (١٠):

#### ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾.

أي: وما ظنُّ الذين يتقوَّلونَ على اللهِ الكَذِبَ أن يَحُلَّ بهم يومَ القيامةِ مِن النَّكالِ؟ أيحسَبونَ أنَّ اللهَ لا يُعاقِبُهم به(٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُوَدَّةً ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَكَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ لَصاحِبُ تَفَضُّلٍ على النَّاسِ بنِعَمِه الكثيرة؛ ومنها: ما سخَّره لهم من نِعَم اللَّنيا وأباحه لهم، ومنها إمهالُ العاصِينَ، وعَدَمُ معاجَلتِهم بالعقوبة، ولكِنَّ أكثَرَ النَّاسِ لا يَشكُرونَ اللهَ على ما تفضَّلَ به مِن نِعَم، بل يستعينون بها على مَعصيته، ويحرِّمون بَعضَها(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۳/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/۲۳۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۲۲/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۰/۱۱).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰٤)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۳۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۷).





كما قال تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَقْتَرُونَ ﴾ فيه إنكارٌ على من حَرَّمَ ما أحَلَّ الله، أو أحَلَّ ما حرَّم، بمجَرَّدِ الآراءِ والأهواءِ التي لا مُستند لها، ولا دليلَ عليها(۱)، وكفَى بهذه الآيةِ زاجرةً زجْرًا بليغًا عن التَّجوُّزِ فيما يُسأَلُ عنه مِن الأحكام، وباعثًا على وُجوبِ الاحتياطِ فيه (۱).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمُ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾ عبَّرَ عن الخَلْقِ بالإنزالِ؛ تنبيهًا على أنَّه شَيءٌ لا يُمكِنُ للمُشرِكينَ الدِّعاؤه لأصنامِهم؛ لنزولِ أسبابِه من موضِع لا تعلُّقَ لهم به بوجهٍ (٣).

٢- الأصلُ في العباداتِ التَّوقيفُ، فلا يُشرَعُ منها إلَّا ما شَرَعه اللهُ تعالى، وإلَّا دخَلْنا في معنى قولِه تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ مَا لُمْ مَا لَمُ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٩/١٧).



حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآلِلَهُ أَذِ كَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ فيه أنَّ كُلَّ ما خلقه الله تعالى للنَّاسِ، وسَخَّرَه من سائرِ مَنافِعِ الكونِ، الأصلُ فيه الإباحةُ كالرِّزقِ، ويؤخَذُ من هذه الآيةِ بالفحوى، وبناءِ المِنَّةِ فيه على كونِه منه تعالى(١).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُ مَ مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللّهُ أَذِن لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُون ﴾ ذَمُّ لمَن دانَ بغير شرعِ اللهِ سبحانه (٢).

٥- الإذنُ المذكورُ في قَولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون ﴾ هو إذْنُ شرعيُّ - وهو ما يأمرُ به سبحانَه ويرضاه - وأمَّا الإذنُ الكونيُّ، فهو كقولِه تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ - مِنْ أَكِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢] أي: بمشيئتِه وقدره (٣).

7- إنَّ المشركين قد ارتكبوا في دينهم بما يلزمُهم منه مماثلةُ الحالةِ التي أنكروها، فإنَّهم قد وضعوا دينًا، فجعلوا بعض أرزاقِهم حلالًا لهم، وبعضها حرامًا عليهم، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم قِنهُ حَرَامًا وَكَلَلًا قُلْ ءَاللهُ أَذِن لَكُمُ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُون ﴾ فإن كان ذلك حقًا بزعمِهم، فمن الذي أبلَغهم تلك الشرائعَ عن الله، ولماذا تقبَّلوها عمَّن شرَعها لهم، ولم يكذّبوه، وهم لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك، وإن كان ذلك مِن تلقاءِ أنفسِهم فقد افتروا على الله، فلزِمهم ما ألصقوه بالنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فعلق بهم، وبرأ الله منه رسولَه، فهذا الاستدلالُ مِن الطريقِ المسمَّى بالقلب (٤)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (٤/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) المعارضةُ على سبيلِ القلبِ: هي معارضةُ دليلِ المعللِ بعينِ دليلِه، وإيضاحُه أن يقولَ له: دليلُك هذا ينتجُ نقيضَ دعواك، فهو حجةٌ عليك لا لك، وسُمِّيت معارضةً بالقلبِ؛ لأنَّه قلَب





#### في علم الجدلِ(١).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ اللهِ يَعْلَمَةِ ﴾ هذه الآيةُ وإن كانت في صُورةِ الاستعلامِ، إلَّا أنَّ المرادَ منها تعظيمُ وعيدِ مَن يَفتَري عليه تعالى (٢).

٨- قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ ﴾ فيه سؤالٌ: أنَّ هذا تهديدٌ، فكيف ناسَبَه قَولُه بعدُ: ﴿إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾؟ الجواب: هو مُناسِبٌ لأنَّ مَعناه: إنَّ الله لذو فَضلٍ على النَّاسِ؛ حيث أنعمَ عليهم بالعَقلِ، وإرسالِ الرُّسُلِ، وتأخيرِ العذابِ، وفتحِ بابِ التَّوبةِ، أي: كيف تَفترونَ على اللهِ الكَذِبَ مع تضافُر نِعَمِه عليكم (٣)؟!

#### بلاغةُ الآيتين:

١ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا
 وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْر عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُل ءَاللَّهُ أَذِ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُل ءَاللَّهُ أَذِ كَمُ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُون ﴾، الاستفهامُ في ﴿ أَرَءَ يُتُم ﴾ و﴿ ءَاللّهُ أَذِن أَذِن لَكُمْ ﴾ تقريريُّ، باعتبارِ إلزامِهم بأحَدِ الأَمْرَينِ؛ إمَّا أَن يكونَ اللهُ أَذِن لهم، أو أَنْ يكونوا مُفتَرين على اللهِ، وقد شِيبَ التَّقريرُ في ذلك بالإنكارِ (٤٠).

- و ﴿ قُلْ ﴾ الثَّاني تأكيدٌ لـ ﴿ قُلْ ﴾ الأوَّلِ، وهو معترِضٌ بينَ جملةِ الاستفهام

عليه دليلَه بعينِه حجةً عليه لا له. يُنظر: ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٤٩ - ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٨).



الأولى وجملةِ الاستفهامِ الثَّانيةِ؛ لزيادةِ إشرافِ الأسماع عليه(١).

- قولُه: ﴿ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ و (أَمْ) متَّصِلةٌ، والاستفهامُ للتَّقريرِ والتَّبكيتِ؛ لتَحقُّقِ العلمِ بالشِّقِ الأخيرِ قطعًا، كأنَّه قيل: أم لم يَأذَنْ لكم، بل تَفتَرون عليه سُبحانه؛ ويجوزُ أن يكون الاستفهام للإنكارِ، و ﴿ أَمْ ﴾ منقطِعةٌ، بمعنى: بَلْ أَتَفْتَرون على اللهِ؛ تقريرًا للافتراءِ (٢).

- وفيه: إظهارُ الاسمِ الجليلِ، وتقديمُه على الفعلِ ﴿ تَفْتَرُونَ ﴾؛ للدَّلالةِ على كمالِ قُبُح افترائِهم، وتأكيدًا للتَّبكيتِ إثْرَ تأكيدٍ، مع مُراعاةِ الفواصلِ (٣).

- واختيارُ الاستدلالِ عليهم بشيءٍ مِن تشريعِهم في خصوصِ أرزاقِهم في قولِه: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ... ﴾ تولِه: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ... ﴾ يزيدُ هذا الاستدلالَ مناسبةً بآخرِ الكلامِ الذي قبلَه؛ ليظهرَ ما فيه مِن حسنِ التخلُّصِ إليه، وذلك أنَّ آخرَ الكلامِ المتقدِّم جملةُ ﴿ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ التخلُّصِ إليه، وذلك أنَّ آخرَ الكلامِ المتقدِّم جملةُ ﴿ هُو خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ التخلُّصِ إليه، وذلك أنَّ آخرَ الكلامِ المتقدِّم جملةُ ﴿ هُو مَنْ عَيْرُ مِمَا الله إيَّاها، فجعلوا منها على أنه ومنها حرامًا، وكفروا نعمة الله؛ إذ حرَّموا على أنفسِهم مِن طيِّباتِ ما أعطاهم ربُّهم، وحسبُهم بذلك شناعةً بهم ملصقةٌ، وأبوابًا مِن الخيرِ في وجوهِهم مغلقةٌ (٤).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْ كُرُونَ ﴾
 لَذُو فَضْ لِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْ كُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ (ما) للاستفهام، وهذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۰٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٠٧ – ٢٠٨).





الاستفهامُ مُستعمَلُ هنا في التَّعجُّبِ مِن حالِهم، والمقصودُ به: التَّعريضُ بالمشركين؛ لِيَستَفيقوا مِن غَفلتِهم، ويُحاسِبوا أنفُسَهم(١).

- وأَبْهِمَ الأَمرَ، أي: لم يُوضِّحْ جَزاءَهم، على سبيلِ التَّهديدِ والإيعادِ يومَ يكونُ الجزاءُ بالإحسانِ والإساءةِ (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ العدولُ عن مُقتضى الظَّاهرِ إلى الإتيانِ بالموصولِ بالصِّلةِ المختصَّةِ بهم: ﴿ ٱلَذِينَ يَفْتَرُونَ ... ﴾ - إذْ كان مُقتضى الظَّاهرِ أن يُؤتى بضَميرِ (هُم) مُضافًا إليه الظَّنُّ، وَمَا ضَميرَ خطابٍ أو غَيبةٍ، فيُقالَ: (وما ظنُّكم) أو (وما ظنُّهم)؛ للتَّنبيهِ على أنَّ التَّرديدَ بين أن يكونوا مُفترين عليه التَّرديدَ بين أن يكونوا مُفترين عليه قد انحصَر في القسمِ الثَّاني، وهو كونُهم مُفترين؛ إذ لا مَساغَ لهم في ادِّعاءِ أنَّه أذِن لهم، فإذا تعيَّن أنَّهم مُفترون، فقد صار الافتراءُ حالَهم المختصَّ بهم، وفي الموصولِ إيذانٌ بعِلَةِ التَّعجُّبِ مِن ظنِّهم بأنفُسِهم يومَ القيامةِ (٣٠).

- قولُه: ﴿إِنَ اللّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ تذييلٌ للكلامِ المفتتَحِ بقولِه: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَّيِكُم وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُودِ ﴾ [يونس: ٥٧]، وفيه قطعٌ لِعُذرِ المشركين، وتَسجيلٌ عليهم بالتّمرُّدِ بأنَّ اللهَ تفضَّل عليهم بالرِّزقِ والموعظةِ والإرشادِ، فقابَلوا ذلك بالكفرِ دون الشُّكرِ، وجعَلوا رزقَهم أنَّهم يُكذِّبون، في حينِ قابَله المؤمِنون بالفرَحِ والشُّكرِ فانتفعوا به في الدُّنيا والآخرةِ (١٤)، مع ما فيه من التَّاكيدِ بـ (إنَّ) واللاَّم واسْميَّةِ الجملةِ.

- وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢١١).



﴾ مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال اللهُ تعالى هنا: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثْرَهُمْ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾، وكذلك في سورةِ النَّمل قال: ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكُثْرَهُمْ لَا يَشُّكُرُونَ ﴾ [النمل: ٧٣]، وأمَّا في البقرةِ ويوسُفَ وغافر، فقال: ﴿ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشَكُّرُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤٣، يوسف: ٣٨، غافر: ٦١]، ووجهُ ذلك: أنَّ في سورةِ يونُسَ تَقَدُّم قُولُه: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يونس: ٥٥] فوافَقه، وفي غيرِها جاء بلفظِ الصَّريح(١)، وأيضًا لأنَّ آيةَ غافرِ لَمَّا تقدَّمها قولُه تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧]، ومقصودُ هذه الآيةِ تحريكُ الخلقِ للاعتبارِ، والتَّذكيرُ بما نصَب سبحانه مِن الدَّلائل والآياتِ؛ فاقتَضى ذلك تَكْرارَ الظَّاهرِ، كما في آيةِ التَّذكيرِ والتَّنبيهِ، ثمَّ جيءَ بعدَ هذا بقولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾؛ فنُوسِبَ بينَ هذا وبينَ ما تقدَّم؛ لِتَجيءَ هذه الآياتُ على مِنهاج واحدٍ مِن التَّذكيرِ، فاقتضَتِ الثَّانيةُ تَكْريرَ الظَّاهرِ. وأمَّا آيةُ يونُسَ فإنَّما تقَدُّمها تأنيسٌ بقولِه تعالى: ﴿ قُلُ بِفَضِّلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَبِذَلِكَ فَلْيَفِّ رَحُواْ ... ﴾ الآية [يونس: ٥٨] ، ثمَّ رجَع الكلامُ إلى تَعنيفِ الكُفَّارِ في تَحْكيمِهم، فقال: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَسْزَلُ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩]، ثمَّ قال: ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾، ولم يتقدَّمْ تَكريرٌ يُطلَبُ بمُناسَبةٍ؛ فلِذلك ورَد الكلامُ على ما هو الأصلُ مِن الإتيانِ بالضَّميرِ؛ لِيَحصُلَ به ربطُ الكلامِ، فجاء كلُّ مِن الموضِعَينِ على ما يَقتَضيه ما قَبلَه؛ رَعيًا لِتَناسُبِ الكلام(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤٦).





#### الآيات (١١-٦٤)

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُغِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرَبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي كَلْكِ مُن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي كَلْكِ مُنْ مِنْ مَنْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي كَلْكِ مَن مَّيْنِ اللَّ أَلَا إِنَّ أَوْلِياآءَ اللَّهِ السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلَا فِي كِنْكِ مُنْ مِن أَلَا إِنَّ أَوْلِياآءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللْهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الل

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ تُفِيضُونَ ﴾: أي: تأخُذونَ فيه، وتَخوضونَ، وأصلُ (فيض): يدلُّ على جَرَيانِ الشَّيءِ بسُهولةٍ (١٠).

﴿ يَعُنُرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَيَغِيبُ، وأصلُ (عزب): يدلُّ على تباعُدٍ وتنَحِّ (٢).

﴿ مِّثُقَالِ ذَرَّةٍ ﴾: أي: زنة نملة صغيرة، يقالُ: هذا على مثقالِ هذا أي: على وزنِ هذا، وأصلُ (ثقل): ضدُّ الخفةِ، والذَّرَّةُ هي أصغرُ النَّملِ، وتُطلقُ كذلك على ما لا وزنَ لها، وما يرفعُه الريحُ مِن الترابِ، وأجزاءِ الهواءِ في الكوةِ (٣)، وأصلُ (ذَرَّ): يَدُلُّ على لَطافَةٍ وانتشار (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/۲۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۱۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۷، ۳۵۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۱۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۶/ ۳۱۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳٤۲).

<sup>(</sup>٣) الكوةُ- بفتحِ الكافِ وضمِّها- : الخرقُ في الحائطِ ونحوِه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (٣٩) ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥٥)،



#### مشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَعۡـزُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَاّ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَتِ مُّبِينٍ ﴾

﴿ مِن مِّثْقَالِ ﴾: فاعلٌ لـ ﴿ يَعْزُبُ ﴾ مرفوعٌ محلًا، مجرورٌ لَفظًا، و (مِنْ) حرفُ صِلةٍ، ﴿ وَلا آصَغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا آكبُر ﴾ (ولا): الواوُ عاطفةٌ. (لا) زائدةٌ؛ لتأكيد النفي. (أصغَرَ وأكبرَ) مجرورانِ عطفًا على لفظ ﴿ مِّثْقَالِ ﴾، أو على ﴿ ذَرَةٍ ﴾، وجرُّهما بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنَّهما ممنوعانِ مِن الصَّرف؛ للوَصفيَّة ووزنِ الفِعلِ. و إلَّا فِي كِنْكِ ﴾: أي: إلَّا هو في كتابٍ، والاستثناءُ مُنقطعٌ. وقيل: (لا) فيهما نافيةٌ للجنسِ و (أصغر) و (أكبر) اسماها، فهما مَبْنيانِ على الفتح. ويوقفُ على ﴿ فِي السَّمَآءِ ﴾ ومَا بعُدهَا مُسْتَأْنف ليس معطوفًا على ما قبلَه. و ﴿ إِلَّا فِي كِنْكِ ﴾ (إلّا) أداةُ حصر، و (فِي كِتَابِ) متعلَقٌ بمحذوفٍ خبر (لا) النافيةِ للجنسِ.

وقُرِئ: ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُبَرَ ﴾ بالرفع فيهما عطفًا على محلِّ ﴿ مِّثْقَالِ ﴾ ؛ لأنَّه في موضع رفع بـ ﴿ يَعْزُبُ ﴾ . أو هو مبتدأً، و (في كتاب) متعلقٌ بمحذوف خبرٌ له (١١).

#### المُعنَى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: وما تكونُ - يا مُحمَّدُ - في أيِّ عملٍ من الأعمالِ، وما تتلو من سورةٍ من القُرآنِ، ولا تعملونَ - أيُّها النَّاسُ - عملًا مِن خَيرٍ أو شَرِّ، صغيرًا أو كبيرًا، إلَّا واللهُ مطَّلِعُ عليكم، حين تأخُذونَ فيه وتَعمَلونَه، فنَحفَظُه عليكم

<sup>((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٨٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦٧)، ، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢٨/ ١٥٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٣٤٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ٢٧٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٣٠)، ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: ٣١٧).



ونَجزيكم به، وما يغيبُ عن ربِّك - يا مُحمَّدُ - مِن زِنةِ نَملةٍ صَغيرةٍ في الأرضِ ولا في السَّماء، ولا أصغرِ الأشياء ولا أكبَرِها، إلَّا وهو في لوحٍ مَحفوظٍ مكتوبٍ فيه كلَّ شَيءٍ، ألا إنَّ مَن تولَّاهم اللهُ تعالى بنصرِه ومحبَّتِه ورعايته، لا خوفٌ عليهم ممَّا يَستَقبِلونَه، ولا هم يَحزنونَ على ما فاتهم، وهؤلاء الأولياءُ هم الذين آمنوا بما وجبَ عليهم الإيمانُ به، وكانوا يتَّقونَ اللهَ بامتثالِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهيه، فلهؤلاء الأولياءِ البُشرى مِن اللهِ في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ بما يَسُرُّهم، لا تغييرَ لِقَولِ اللهِ، ولا خُلْفَ لوَعدِه، ذلك هو الفوزُ العظيمُ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَكُمُ مُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكِ مَّبِينٍ اللهِ .

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

أنّه لَمّا أطال اللهُ تعالى الكلامَ في أمرِ الرّسولِ، بإيرادِ الدّلائلِ على فسادِ مذاهِبِ الكفّارِ، وفي أمرِه بإيرادِ الجَوابِ عن شُبُهاتِهم، وفي أمرِه بتحمُّلِ أذاهم، وبالرِّفقِ معهم - ذكرَ هذا الكلامَ ليحصُل به تمامُ السَّلوةِ والسُّرورِ للمُطيعين، وبما وتمامُ الخوفِ والفَزَع للمُذنبين، وهو كونُه سُبحانَه عالِمًا بعمَلِ كُلِّ واحدٍ، وبما في قلْبه من الدَّواعي والصَّوارف؛ فإنَّ الإنسانَ ربَّما أظهرَ مِن نفسِه نُسُكًا وطاعة، وزُهدًا وتقوى، ويكونُ باطِنُه مملوءًا من الخَبَث، وربما كان بالعَكسِ مِن ذلك، فإذا كان الحَقُّ سُبحانَه عالِمًا بما في البواطِنِ، كان ذلك من أعظَمِ أنواعِ السُّرورِ للمُطيعينَ، ومن أعظم أنواع التَّهديدِ للمُذنِينَ (۱).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ الله تعالى جُملةً مِن أحوالِ الكُفَّارِ ومذاهِبِهم، والرَّدَّ عليهم،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٧٢).



ومحاورة الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لهم، وذكر فَضْلَه تعالى على النَّاسِ، وأنَّ أكثرَهم لا يشكُرُه على فَضلِه - ذكر تعالى اطِّلاعَه على أحوالِهم وحالِ الرَّسولِ معهم في مجاهَدتِه لهم، وتلاوة القرآنِ عليهم، وأنَّه تعالى عالمٌ بجميعِ أعمالِهم، واستطرَدَ من ذلك إلى ذِكرِ أولياءِ الله تعالى، ليُظهِرَ التفاوتَ بين الفريقين؛ فريقِ الشَّيطانِ وفَريقِ الرَّحمنِ (۱).

وأيضًا لَمَّا ذكَّرَ اللهُ تعالى عبادَه بفَضلِه، وما يجِبُ عليهم مِن شُكرِه، وبكونِ أكثَرِهم لا يَشكرونَه كما يجِبُ عليهم - عطف على ذلك تذكيرَه لهم بإحاطة علمه بشُؤونِهم وأعمالِهم كُلِّها؛ صغيرِها وكبيرِها، جليلِها وحقيرِها، وبكُلِّ ما في العوالِم عُلويِّها وشفليِّها؛ ليحاسِبُوا أنفُسَهم على تقصيرِهم في ذِكْرِه وشكره وعبادتِه (٢).

# ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾.

أي: وما تكونُ - يا محمَّدُ (٣) - في أيِّ عملٍ من الأعمالِ، وما تتلو من سورة مِن القرآنِ، ولا تعملونَ - أيُّها النَّاسُ - مِن عَمَلٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، من خيرٍ أو شَرِّ، إلَّا واللهُ مطَّلِعُ عليكم حين تأخذونَ فيه، وتقومونَ به (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) قال الواحدي: (الخطابُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأُمَّتُه داخلونَ في هذا الخطابِ؛ لأنَّ خِطابَ الرَّئيسِ خطابٌ له ولأتباعِه، يدلُّ على هذا قَولُه: ﴿وَلَا تَعَمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾. ((الوسيط)) ( / ٢ ٥٥).

وممَّن ذهَب إلى ذلك: ابنُ عطيةَ والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۱۱–۲۱۳).





## ﴿ وَمَا يَعْـ زُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصَّغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ﴾.

أي: وما يغيبُ عن رَبِّك - يا مُحمَّدُ - وزنُ نَملةٍ صَغيرةٍ في الأرضِ ولا في السَّماءِ، ولا أصغرَ مِن ذلك ولا أكبَرَ، فلا يخفَى عليه سبحانه أصغرُ الأشياءِ، ولا أصغرَ مِن ذلك ولا أكبرُها وإنْ عَظُمَ وثَقُل وزنُه، وكلُّ ذلك في لوحِ مَحفوظٍ، مكتوبٍ فيه كلُّ شَيءٍ (١).

كما قال الله تعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَۚ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِۚ وَمَا تَسَـُقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ

اختلف المفسِّرون في الضَّميرِ في ﴿مِنْهُ ﴾ إلى ماذا يعودُ؟ فقيل: يعودُ إلى القرآن. وممن ذهب إلى ذلك: ابن جرير . يُنظر: ((تفسير ابن جرير )) (٢/١٤).

وقيل: يعودُ إلى الشَّأْنِ. وممَّن ذهب إلى ذلك: الزَّجَّاج، وابن عطية. يُنظر: ((معاني القرآن)) (٣٦/٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٧).

وقيل: يعودُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ. وممَّن ذهب إلى ذلك: الواحدي. يُنظر: ((الوسيط)) (٢/ ٢٥٥). قال الخازن: (اختلَفوا في الضَّميرِ في ﴿مِنْهُ ﴾ إلى ماذا يعودُ؟ فقيل: يعودُ إلى الشأنِ؟ إذ تلاوةُ القرآنِ شأنٌ مِن شؤونِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بل هو أعظَمُ شُؤونِه، فعلى هذا يكونُ داخلًا تحت قولِه تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ إلَّا أنَّه سبحانه وتعالى خصَّه بالذِّكرِ لِشَرَفِه وعلوً مَرتبيّه. وقيل: إنَّه راجعٌ إلى القرآنِ؟ لأنَّه قد تقدَّمَ ذِكرُه في قولِه سُبحانه وتعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَمِن القرآنِ مِن قرآنٍ، يعني: من القرآنِ مِن قرآنٍ، يعني: من سورةٍ وشَيءٍ منه؛ لأنَّ لفظَ القُرآنِ يُطلَقُ على جميعِه وعلى بَعضِه. وقيل: الضَّميرُ في ﴿مِنْهُ وَمِنْهُ وَالجِعٌ إلى اللهِ تعالى، والمعنى: وما تتلو من اللهِ مِن قُرآنٍ نازلٍ عليك). ((تفسير الخازن)) ﴿ راجعٌ إلى اللهِ تعالى، والمعنى: وما تتلو من اللهِ مِن قُرآنٍ نازلٍ عليك). ((تفسير الخازن))

ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣٧)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸،۲۰۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/٢٤٢)، ((تفسير البن عطية)) (۳۵۸،۱۲۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۵۸، ۳۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳٦۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۱/۲۱۶).

قال ابنُ عاشورٍ: (والمرادُ بالأرضِ والسماءِ هنا العالمُ السفليُّ والعالمُ العلويُّ، والمقصودُ تعميمُ الجهاتِ والأبعادِ بأخصرِ عبارةٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٤).



إِلَّا فِي كِنَٰبٍ ثُمِينٍ ﴾ [الأنعام: ٥٩].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَنِي شُبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠].

# ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ لَا خُوفُ عَلَيْهِمْ

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لمَّا بيَّن سبحانه إحاطتَه بجميع الأشياء، وكان في ذلك تقويةٌ لقلوبِ المطيعين، وكسرٌ لقلوب العاصينَ؛ ذكر حالَ المطيعينَ (١)، فقال:

## ﴿ أَلَا إِنَّ أُولِيآ ءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

أي: ألا إنَّ مَن تولَّاهم اللهُ تعالى بنَصرِه ومحبَّتِه ورعايَتِه، لا خوفٌ عليهم ممَّا يستَقبلونَه، ولا هم يَحزَنونَ على ما مَضَى (٢).

ثمَّ ذكر وصفَهم، فقال:

# ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ آلَّ ﴾.

أي: هم الذين آمَنوا بما وجبَ عليهم الإيمانُ به، وصدَّقوا إيمانَهم بلزومِ تقوى اللهِ، بفِعل أوامِره، واجتناب نَواهيه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (/ ۳۵۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۷۸/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۶۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲۱/۱۱)، ((۲۱۸/۲۱۷).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ / ۲۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۶۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱۸/۱۱).



﴿ لَهُمُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْآخِرَةَ ۚ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

# ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَّا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾.

أي: لأولياءِ الله البُشرى من اللهِ في الحياةِ الدُّنيا- ومن ذلك ما وُعِدوا به من الخيرِ في القرآنِ والسُّنَّةِ، ومن البِشاراتِ الرُّؤيا الصَّالحةُ، والثَّناءُ الحَسَنُ- ولهم البُشرى في الآخرةِ بدُخولِ الجنَّةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُ عَلِيمِ مُ عَلِيمِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ [التوبة: ٢١-٢٢].

وقال سُبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْرَبُّ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدُمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ كُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \* فَعُنُ أَوْلِياَ وَكُمُّمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ ﴿ [فصلت: ٣٠-٣١].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلنَّيِنَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَتَإِكَ عَنَهَا مُبْعَدُونَ \* لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ \* لَا يَعْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبِ وَلَنْلَقَ لَهُمُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ هَلَذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١ - ١٠٣].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشُرَيكُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشُرَيكُمُ الْمُؤْمُ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهاً ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [الحديد: ١٢].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۲/۱۲)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱/۸)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۳/ ۱۰۱، ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/۲۱۹).

قال ابن عطية: (أمَّا بُشري الآخرةِ، فهي بالجنَّةِ. قولًا واحِدًا). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٩).



وعن البراءِ بنِ عازب رضي الله عنه، قال: قال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ العبدَ المؤمنَ إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبالٍ مِن الآخرةِ، نزَل إليه ملائكةٌ مِن السماءِ بيضُ الوجوهِ، كأنَّ وجوهَهم الشمسُ، معهم كفنٌ مِن أكفانِ الجنة، وحنوطٌ (١) مِن حنوطِ الجنةِ، حتى يجلسوا منه مدَّ البصر، ثم يجيءُ ملكُ الموت عليه السَّلام حتى يجلسَ عندَ رأسِه، فيقول: أيَّتُها النفسُ الطيبةُ، اخرُجي إلى مغفرةٍ مِن الله ورضوانٍ، فتخرج تسيلُ كما تسيلُ القطرةُ من فِي السِّقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدَعوها في يدِه طرفةَ عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن، وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة (٢) مسكٍ وُجدت على وجهِ الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرُّون - يعني بها - على ملإ من الملائكةِ إلا قالوا: ما هذا الروحُ الطيبُ؟! فيقولون: فلانُ بنُ فلانٍ، بأحسن أسمائِه التي كانوا يسمُّونه بها في الدُّنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماءِ الدنيا، فيستفتحون له، فيُفتح لهم، فيشيِّعُه من كلِّ سماءٍ مقرَّبوها إلى السماءِ التي تليها، حتى يُنتهَى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عزَّ وجلَّ: اكتبوا كتابَ عبدي في عِلَيين (٣)، وأعيدوه إلى الأرض، فإنِّي منها خلقتُهم، وفيها أُعيدُهم، ومنها أُخرجُهم تارةً أخرَى، فتُعاد روحُه في جسدِه، فيأتيه ملكانِ، فيُجلسانِه، فيقولانِ له: مَن ربُّك؟ فيقول: ربِّي الله، فيقولان له: ما دينُك؟ فيقول: ديني الإسلامُ، فيقولان له: ما هذا الرجلُ الذي بُعِث فيكم؟ فيقول: هو رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيقولان له: وما علمُك؟ فيقولُ: قرأتُ كتابَ الله، فآمنتُ به، وصدَّقت، فينادي منادِ في السماءِ: أن صدَق عبدي، فأفْرِشوه مِن الجنة، وألْبِسوه مِن الجنةِ، وافتحوا له بابًا إلى

<sup>(</sup>۱) الحَنوطُ: ما يُخلَطُ مِن الطِّيبِ لأكفانِ الموتى وأجسادِهم. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروى (٣/ ١١٧٦).

<sup>(</sup>٢) النَّفحةُ: المرَّةُ مِن نَفحِ الطِّيبِ، أي: رائحَتِه. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) عِلِّيِّنَ: هو دِيوانُ المُقَرَّبِينَ. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٦).



الجنة، فيأتيه من رَوْحها(۱)، وطِيبها، ويُفسحُ له في قبرِه مدَّ بصرِه، ويأتيه رجلٌ حسنُ الوجه، حسنُ الثيابِ، طيِّبُ الرِّيحِ، فيقول: أَبْشِرْ بِالذي يَسرُّك، هذا يومُك الذي كنتَ تُوعَدُ، فيقولُ له: مَن أنت؟ فوجهُك الوجهُ يجيءُ بالخيرِ، فيقولُ: أنا عملُك الصالحُ، فيقول: ربِّ أقم الساعةَ حتى أرجعَ إلى أهلِي ومالِي)(۱).

وعن أبي ذَرِّ رَضِيَ اللهِ عنه، قال: ((قيل لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرأيتَ الرَّجُلَ يعمَلُ العمَلَ مِن الخَيرِ، ويَحمَدُه النَّاسُ عليه؟ قال: تلك عاجِلُ بُشرى المؤمِنِ))(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لم يَبْقَ من النُّبُوَّةِ إلا المُبَشِّراتُ، قالوا: وما المُبَشِّراتُ ؟ قال: الرؤيا الصالحةُ))(٤).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيها الناسُ، إنه لم يبقَ من مبشراتِ النبوةِ إلا الرؤيا الصالحةُ، يراها المسلم، أو تُرى له))(٥).

#### ﴿ لَا نُبْدِيلَ لِكَلِمَنتِ ٱللَّهِ ﴾.

لا خُلْفَ لوعدِ الله؛ فما وعَد الله فهو حقٌّ، لا يمكنُ تغييرُه ولا تبديلُه، وهو كائنٌ لا محالةً (٢).

<sup>(</sup>١) مِن رَوْحِها- بفتح الراء-: أي: مِن نَسيمِها. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٥٣٤)، والطيالسي (٧٨٩)، والحاكم (١٠٧).

صحَّح إسناده الطبري في ((مسند عمر)) (٢/ ٤٩٤)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (١/ ٣٠٠)، وقال ابنُ منده في ((الإيمان)) (٣٩٨): إسنادُه متَّصلٌ مشهورٌ ثابتٌ على رسمِ الجماعةِ، وحسَّنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٩٩٠).

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤٧٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢١٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٩)، ((تفسير القرطبي))



كما قال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وقال سُبحانه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٩].

# ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

أي: ما يُبشَّرُ به أولياءُ اللهِ هو الظَّفَرُ العَظيمُ بكلِّ مَحبوبٍ، والنجاةُ الكبيرةُ مِن كُلِّ مَحذور(١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - مما يُوجبُ خشيةَ اللهِ تعالى في السِّرِّ والعَلانيةِ ضرورةُ مُراقبتِه تعالى؛ والعلمُ بأنَّه شاهِدٌ ورقيبٌ على قلوبِ عبادِه وأعمالِهم، وأنَّه مع عبادِه حيث كانوا، كما دلَّ القرآنُ على ذلك في مواضِعَ، منها قولُه تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُوا مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَكَمُ شُهُودًا إِذَ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾ (٢).

٢ قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكٍ مُّبِينٍ ﴾ الإفاضةُ في العملِ أخصُّ مِن إتيانِه مُطلقًا، وحِكمةُ تخصيصِها بالذِّكرِ دونَ اللَّفظِ الأعمِّ منها، هي أنَّ ما يُفيضُ فيه الإنسانُ مهتمًا به مندفِعًا فيه، جديرٌ بألَّا ينسى أو يَعفل عن مراقبة ربِّه فيه، واطلاعِه عليه؛ فاللَّفظُ يذكِّرُه به تذكيرًا منبِّهًا مُؤثِّرًا، وكذلك لفظُ (يَعزُب) الدالُّ على الخفاءِ والبُعدِ معًا، فكأنَّه يقولُ: إنَّ ما شأنْه أن يَبعُدَ ويَخفى عليكم مِن أعمالِكم لا يغيبُ عن معًا، فكأنَّه يقولُ: إنَّ ما شأنْه أن يَبعُدَ ويَخفى عليكم مِن أعمالِكم لا يغيبُ عن

 $<sup>(\</sup>Lambda \ PoP)$ ، ((تفسیر ابن کثیر)) (٤/ ۲۸۱)، ((تفسیر السعدی)) (ص:  $\Pi \ ToP$ ).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲٦/۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱//۱۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (١/ ١٦٤).





عِلْمِ رَبِّكُم؛ فإنَّه لا يَعزُبُ عنه مِن مثقالِ ذَرَّةٍ (١).

٣- أولياءُ اللهِ هم الذين جَمَعوا بين الإيمانِ الصَّحيحِ ومَلَكةِ التقوى له عزَّ وجلَّ، وما تقتضيه مِن عمَل، فظاهِرُ الآيةِ أنَّ مَن آمَن واتَّقى، فهو داخِلٌ في أولياءِ اللهِ، وهذا هو الذي تقتضيه الشَّريعةُ في الوليِّ، فكلُّ من كان مؤمنًا تقيًّا كان لِلَّه وليًّا، وقد ضَمِنَ اللهُ تعالى لأوليائِه ألَّا يحصُل لهم ما يخافونَه، وألَّا يحُلَّ بهم ما يحزُنُهم، قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيانَهُ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحَنُونَ كَا يَعَدُنُونَ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحَنُونَ اللهُ الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيانَهُ اللهِ لاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمُ يَحَنُونَ ﴾ ويَتَوْنَ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمُ يَحَنُونَ ﴾ ويكأنهم، قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ اللهِ عَالَى اللهُ عَالَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحَنُونَ ﴾ (١٠).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ التعبيرُ في خطابِه صلّى اللهُ عليه وسلّم بالشَّأنِ – وهو الأمرُ العظيمُ أو ذو البالِ – يدلُّ على أنَّ جَميعَ أمورِه وأعمالِه صلّى اللهُ عليه وسلّم كانت عظيمةً، حتى العاداتِ منها؛ لأنَّه كان قُدوة صالحةً فيها كلِّها (٣).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ
 فِيهِ ﴾ إن قيل: كيف جُمعَ الضّميرُ، مع أنَّه أُفرِدَ قبلُ في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ ﴾ والخطابُ للنبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّم؟

الجواب: جُمعَ ليدُلَّ على أنَّ الأُمَّةَ داخِلونَ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما خوطِبَ به قبلُ (٤)، ............

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۸)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (۲/ ۲۲٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳٤۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) والقاعدةُ أنَّ الخطاباتِ الموجهةَ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، تشملُ الْأُمَّةَ إلا لدليلٍ. يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (٢/ ٥٧٨).



أو جُمِعَ تعظيمًا للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْ زُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ﴾ الذرُّ: صغارُ النملِ، جعَلها الله مثالًا؛ إذ لا يُعرفُ في الحيوانِ المتغذِّي المتناسلِ المشهورِ النوعِ والموضعِ أصغرُ منه (٢).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعۡ زُبُ عَن رَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ
 إنَّما قُيِّد بقولِه تعالى: ﴿ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ تقريبًا لعُقولِ العامَّة (٣)، فعبَّر بالأرضِ والسماءِ مع أنَّه سبحانَه لا يغيبُ عنه شيءٌ، لا فيهما، ولا فيما هو خارجٌ عنهما؛ لأنَّ الناسَ لا يشاهدونَ سواهما، وسوَى ما فيهما مِن المخلوقاتِ (٤).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا يَعْ زُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّفْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْكِ مُّبِينٍ ﴾ فيه إشارةٌ إلى ما في الوجودِ مِن أشياءَ لا تُدرِكُها الأبصارُ، وقد رُئي كثيرٌ منها في هذا العصرِ بالآلاتِ التي تكبّرُ المائيّاتِ أضعافًا كثيرةً، ولم يكُنْ هذا ممّّا يَخطُرُ في البالِ في عصرِ التّنزيلِ، فهو من دقائق تَعبير القُرآنِ، التي تَظهَرُ حِكمتُها للنّاس آنًا بعد آنٍ (٥٠).

7- من ظنَّ أنَّ أحدًا مِن الذين لا يؤدُّونَ الواجباتِ، ولا يترُكونَ المُحَرَّماتِسواءٌ كان عاقلًا، أو مجنونًا، أو مُولَهًا أو مُتَولِّهًا- فمن اعتقدَ أنَّ أحدًا مِن هؤلاء،
مِن أولياءِ اللهِ المُتَّقينَ، وحِزبِه المُفلِحينَ، وعبادِه الصَّالحينَ، وجُندِه الغالبين،
السَّابقينَ المُقرَّبينَ والمُقتَصدينَ، الذين يرفَعُ الله درجاتِهم بالعِلم والإيمانِ، مع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: (( تفسير الشوكاني)) (٢/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٤٠).





كونِه لا يؤدِّي الواجباتِ، ولا يترُكُ المُحَرَّمات - كان المُعتَقِدُ لولايةِ مِثلِ هذا كافرًا مرتدًّا عن دينِ الإسلامِ، غيرَ شاهدِ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، بل هو مكذَّبُ لمُحمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما شَهِدَ به؛ لأنَّ محمَّدًا أخبَرَ عن الله أنَّ أولياءَ اللهِ هم المُتَّقونَ المؤمِنونَ؛ قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ الْحَبَرَ عن الله أنَّ أولياءَ اللهِ هم المُتَّقونَ المؤمِنونَ؛ قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ \* النِّينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنثَى وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَابِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ اللهِ ال

٧- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ ءَ اللّهِ لا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ
 ﴿ فيه أَنَّ أَهلَ الثَّوابِ لا يحصُلُ لهم خوفٌ في مَحفِلِ القيامةِ، كما قال تعالى أيضًا: ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ (١) [الأنبياء: ١٠٣].

٨- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ هذه البُشرى مُبَيَّنةٌ في مواضِعَ مِن كتابِ الله تعالى، وقد يُرادُ بها متعَلَّقُها الذي يبشَّرونَ به، ولم يُذكَرُ هنا؛ ليشمَلَ كلَّ ما بُشِّروا به في كتابِ الله تعالى، وعلى لسانِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمّا البُشرَى في الحياةِ الدُّنيا فأهمُّها البِشارةُ بالنَّصرِ، وبحُسنِ العاقِبة في كلِّ أمرٍ، وباستخلافِهم في الأرضِ ما أقاموا شرعَ اللهِ وسُننَه، ونصروا دينَه، وأعلَوْا كَلِمتَه، وأمّا في الآخرةِ فمِن أكمَلِها وأجمَعِها المعاني الآيةِ لأكمَلِهم قولُه: ﴿إِنَّ ٱلذِينِ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ أَولُونَ وَلاَ تَحَرَوْا وَلَا تَحَرَوْا وَلَا يَحْرَةُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشَعَدُمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ أَولِيكَا وَلَيْ اللّهُ فَي الْأَرْدِينَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وسُنَنَه، وأمّا في الآخرةِ فمِن أكمَلِها وأجمَعِها المعاني الآيةِ لأكمَلِهم قولُه: ﴿إِنَّ ٱلّذِينِ قَالُواْ رَبُّنَا اللّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللّهِ وَسُنَاهُ فَي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِمَ النَّهُ ثُمَّ اللّهُ اللهُ مُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٧٧).



مَاتَ ذَعُونَ \* نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾(١) [فصلت: ٣٠ - ٣٦].

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ اشتمَلَ على النجاةِ مِن كلِّ محذورٍ، والظَّفَرِ بكلِّ مَطلوبٍ مَحبوبٍ، وحُصِرَ الفَوزُ فيه؛ لأنَّه لا فوزَ لِغَيرِ أهلِ الإيمان والتَّقوى (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ
 إِلَّا كُنَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ
 وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبٍ مُّبِينٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا لَنَالُواْ مِنَهُ مِن قُرْءَانِ ﴾: على القولِ بأنَّ الضَّميرَ في ﴿ مِنهُ ﴾ عائدٌ على شأنٍ، و ﴿ مِن قُرْءَانِ ﴾ تفسيرٌ للضَّميرِ؛ فيكون خُصَّ ﴿ مِن قُرْءَانِ ﴾ مِن العموم؛ لأنَّ القرآنَ هو أعظَمُ شُؤونِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وتنبيهًا على علوً مَرتبتِه، وعلى القولِ بأنَّه يعودُ على التَّنزيلِ، وفُسِّر بالقرآنِ لأنَّ كلَّ جزءٍ منه قرآنٌ، فيكونُ أُضْمِرَ قبلَ الذِّكْرِ على سَبيل التَّفخيم له (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَا تَعَمَّلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾ فيه تعميمٌ للخطابِ بعدَ تخصيصِه بمَن هو رأسُهم؛ ولذلك ذُكِر حيث حصَّ ما يتناوَلُ الجليلَ والحقيرَ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٤)، ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٧٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١١٦ - ١١٧).



- قولُه: ﴿ مِنْ عَمَلٍ ﴾ مفعولُ ﴿ تَعَمَلُونَ ﴾، فهو مَصدرٌ بمعنى المفعولِ، وأُدخِلَت عليه (مِن)؛ لإفادة التَّعميم؛ لِيَشمَل العمل الجليل والحقير، والشَّرَّ (۱)، فدخولُ ﴿ مِنْ ﴾ التبعيضيَّةِ على النكرةِ المنفيةِ يؤكِّدُ هذا العُمومَ (۲).

- قولُه: ﴿ وَمَا يَعَـٰزُبُ عَن رَّيِّكَ ﴾ فيه مُواجَهةُ اللهِ تعالى بالخطابِ لرسولِ اللهِ وحدَه؛ تَشريفًا له وتَعظيمًا (٣).

- و (مِنْ) في قولِه: ﴿ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾؛ لِتَأْكيدِ عُمومِ النَّفيِ الَّذي في ﴿ وَمَا يَعۡـزُبُ ﴾ (٤).

- قولُه: ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ ﴾ ناسبَ تقديمُ ﴿ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ ﴾؛ لأنّه ذكر تعالى أنّه لا يغيبُ عن عِلمِه أدقُّ الأشياءِ الّتي نشاهِدُها، وهي الذَّرَّةُ، ثمَّ أتى بقولِه: ﴿ وَلَا أَكْبَرَ ﴾ على سبيلِ إحاطة عِلمِه نشاهِدُها، وهي الذَّرَّةُ، ثمَّ أتى بقولِه: ﴿ وَلَا أَكْبَرَ ﴾ على سبيلِ إحاطة عِلمِه بجميعِ الأشياء؛ فمَن عَلِم أدقَّ الأشياءِ وأخفاها كان عِلمُه مُتعلِّقًا بأكبر الأشياءِ وأظهرِها (٥)، ولأنَّ ذكرَ الأصغرِ هو الأهمُّ في سياقِ العِلمِ بالخفيِّ، وعَطفَ عليه الأكبر؛ لإفادةِ كونِ الأكبرِ لا يكبرُ عليه سُبحانه، كما أنَّ الأصغرَ لا يَعبُرُ عليه سُبحانه، كما أنَّ الأصغرَ لا يَعبُرُ عليه سُبحانه، كما أنَّ الأصغرَ لا يَعبُرُ عنه أَنُ عنه (٢).

- وفي قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَعُـزُبُ عَن زَيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصُغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِنْكٍ مُّبِينٍ ﴾ مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال اللهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٤٠).



تعالى هنا: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنَبِ شُبِينٍ ﴾، وقال في سورةِ سبأٍ: ﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَـرُ مِن ذَلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴾ [سبأ: ٣]، وقال فيما بعدُ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِيك زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [سبأ: ٢٢]؛ فقدَّم الأرضَ على السَّماءِ في سورةِ يونُسَ، وعكَس ذلك في الموضِعَين من سورةِ سبأٍ؛ ووجهُ ذلك: أنَّ آيةَ يونُسَ مقصودٌ فيها من تأكيدِ الاستيفاءِ والاستغراقِ ما لم يُقصَدْ في الأُخرَيَينِ، وإن كان العمومُ مُرادًا في الجميع، إلَّا أنَّ آية يونُسَ قضَت بزيادةِ التَّأكيدِ؛ ولذلك تَكرَّرَت فيها معَ ما قبلَها (ما) النَّافيةُ المتلقَّى بها القَسَمُ في قولِه: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا ﴾ [يونس: ٦١]، فقوَّى بذلك قصْدَ تأكيدِ الاستغراقِ، وتَضمينِ الكلامِ معنى القسَمِ؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ بزيادةِ (مِن) في الفاعلِ، وهي مقتَضِيةٌ معنى الاستغراقِ في مثل هذا. ثمَّ إنَّه قد تَقدَّم قبلَ هذه الآيةِ قولُه تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾؛ فدخولُ (مِن) في المفعولِ في الموضِعَين مِن قولِه: ﴿ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾ - حيث زِيدَت في المفعولِ، وهو اسمٌ نَكِرةٌ، وارِدٌ في سياقِ النَّفي - وذلك محصِّلٌ للاستغراقِ، ثمَّ حُمِل عليه قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَعُزُبُ عَن زَّيِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاء وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُبَرَ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ ﴾؛ فناسبَ هذا تقديمَ ذِكرِ الأرضِ على السَّماءِ؛ لأنَّ السَّماءَ مَصعَدُ الأمرِ ومحَلَّ العُلوِّ ومسكَنُ الملائكةِ، وهي مُشاهَدةٌ لهم ومُستقبَلُ الدَّاعين، منها يُنزَّلُ الأمرُ ورِزقُ العبادِ، وفيها الخزَنةُ



مِن الملائكةِ، وإليها يُصعَدُ بأرواحِ المؤمِنين ويَعرُجُ الملائكةُ السَّيَاحون في الأرضِ المسؤولون عن أفعالِ العبادِ، فكان العِلمُ بما فيها أجلى وأظهرَ، وكان العلمُ بما في الأرضِ أخفى، وهذا بالنَّظرِ إلينا وبحسَبِ مُتعارَفِ أحوالِنا، وإلَّا فعِلمُ اللهِ سبحانه بما في الأرضِ وما في السَّماءِ سواءٌ، كما أو النا علم بالسِّرِ والجهرِ مُستوِ: ﴿ سَوَآءٌ مِنكُرُ مِن أَسَرَ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَلَى الرَعد: ١٠]، ولكنَّا إنَّما خُوطِبْنا على أحوالِنا وبما نتعاهدُه ونتعارَفُه مِن المعاني والصِّفاتِ؛ ولذلك ورَد في القرآنِ التَّعجُّبُ والدُّعاءُ والتَّرجِّي وغيرُ الله في فيما بينَهم؛ فلمَّا كانت الأرضُ بالنِّسبةِ إلى اسْمِها - فيما ذكرْنا - كان أمرُها أخفى، وكان أمرُ السَّماءِ أوضَحَ وأقرَبَ من حيثُ ما ذكرْنا، خُوطِب الخلقُ على ذلك، فقُدِّم ذِكرُ ما أوضَحَ وأقرَبَ من حيثُ ما ذكرْنا، خُوطِب الخلقُ على ذلك، فقُدِّم ذِكرُ ما على ذلك: ﴿ وَمَا يَعَرُبُ عَن رَبِكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ كُنْ السَّمَآءِ على ذلك: ﴿ وَمَا يَعَرُبُ عَن رَبِكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ على ذلك.

وقيل: إنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكر في هذه الآيةِ شَهادتَه على أحوالِ أهلِ الأرضِ وأعمالِهم، ثمَّ وصَل بذلك قولَه: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَن زَيِّكَ ﴾ [يونس: ٦١]، ناسَب أن تُقدَّمَ الأرضُ على السَّماءِ في هذا الموضع (٢).

وقيل: إنَّ تقديمَ الأرضِ هنا؛ لأنَّ ما فيها أعلَقُ بالغرَضِ الَّذي فيه الكلامُ، وهو أعمالُ النَّاسِ فقد قال: ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ﴾؛ فإنَّهم مِن أهلِ الأرضِ، بخلافِ ما في سورة سبَأ: ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ما في سورة سبَأ: ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ما في سارة بالنَّاسِ، والغيبُ ما غاب عن النَّاسِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤٦–٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٧٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٧٩).



ومُعظمُه في السَّماءِ لاءَم ذلك أَنْ قُدِّمَت السَّماءُ على الأرضِ (')، فاقتضى حسنُ النظمِ تقديمُها مرتبةً في الذكرِ مع المخاطبينَ الذين هم أهلُها، بخلافِ الآيةِ التي في سبأ، فإنَّها منتظمةٌ بقولِه ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ ('). وقيل: إنَّه قدَّم ذِكْرَ الأرضِ؛ لأَنَّ الكلامَ مع أهلِها، وأخَّره في آيةِ سبَأٍ وقدَّم السَّماء؛ لأَنَّها في سِياقِ ثَنائِه تعالى على نفسِه ووَصْفِه بإحاطةِ عِلمِه؛ فناسَب تقديمُ السَّماءِ لأَنَّها أعَظُم، فإنَّ فيها مِن الشَّموسِ وعَوالِمِها ما يَبعُدُ بعضُه عن بعضِ مَسافة أُلوفٍ (").

- ٢ قوله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ أَلاَ إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ فيه افتتاحُ الكلامِ بأداةِ التَّنبيهِ ﴿ أَلاّ ﴾؛ للإيماءِ إلى أهميَّةِ شأنِه؛ ولذلك أُكِّدت الجملةُ بو إنَّ بعدَ أداةِ التَّنبيهِ ؛ فصُدِّرَتِ الجملةُ بحَرْ فَيِ التَّنبيهِ (أَلا)، والتَّحقيقِ (إنَّ)؛ لزيادةِ تقرير مَضْمونِها (١٠).
- قولُه: ﴿ وَلَا هُمْ يَحُنُونَ ﴾ فيه تَقْديمُ المُسنَدِ إليه ﴿ هُمُ ﴾ على الخبرِ الفعليِّ، أي: لا الفعليِّ في يَحْرُونَ ﴾؛ لِتَقويةِ الحُكْم الحاصلِ بالخبرِ الفعليِّ، أي: لا يَحصُلُ لهم خوفٌ متمكِّنٌ ثابتٌ يَبقَى فيهم، ولا يَجِدون تَخلُّصًا منه (٥).
  - ٣- قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ فيه التَّعبيرُ بصيغةِ الماضي ﴿ وَكَانُواْ ﴾، وهو يَدُلُّ على أنَّ التَّقُوى مُلازِمةٌ لهم، وجاء بصِيغةِ المضارعِ قولُه:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۱٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٧).





﴿ يَتَقُونَ ﴾، وهو يَدُلُّ على أنَّها مُتجدِّدةٌ منهم؛ ففي قولِه: ﴿ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ إشعارٌ بمُصاحبَتِهم للتَّقوى مُدَّةَ حياتِهم؛ فحالُهم في المستقبَلِ كحالِهم في الماضي (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَ وَفِ ٱلْآخِرَةَ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ اللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾
 اللَّهُ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشَرَىٰ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَفِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ جملةٌ مُستأَنفةٌ استِئْنافًا بيانيًّا، كأنَّه قيل: هل لهم وراءَ ذلك مِن نِعمةٍ وكَرامةٍ؟ فقيل: لهم ما يَسُرُّهم في الدَّارَين (٢).

- وفيه إيثارُ الإبهامِ والإجمالِ في البُشْرى؛ للإيذانِ بكونِه وراءَ البيانِ والتَّفصيل<sup>(٣)</sup>.

- وجملةُ: ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ مُؤَكِّدةٌ لجملةِ: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ ومُقرِّرةٌ لِمَضمونِها؛ فلذلك فُصِلَت - أي: لم تُعطَفْ بالواوِ('').

- واختيارُ اسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾؛ لأنَّه أجمَعُ لِمَا ذُكِر، وفيه كمالُ تمييزٍ له؛ لزيادةِ تقريرِ مَعناه، وذُكِر ضميرُ الفصلِ ﴿ هُو ﴾ بعدَ اسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾؛ لزيادةِ التّأكيدِ، ولإفادةِ القصرِ، أي: هو الفوزُ العظيمُ لا غيرُه ممَّا يتقلَّبُ فيه المشرِكون في الحياةِ الدُّنيا مِن رزقٍ ومَنَعةٍ وقوَّةٍ (٥).

- قولُه: ﴿ هُوَ اللَّهَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ فيه تفسيرٌ لِما أُبهِم فيما سبَق، وهذه الجملةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





والَّتي قَبلَها اعتراضٌ؛ لِتَحقيقِ المبشَّرِ به، وتعظيمِ شأنِه، أو هذه تَذْييلُ، والسَّابقةُ اعتِراضُ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٠).





#### الآيتان (١٥-١٦)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يَغُرُصُونَ ﴾: أي: يَحْدِسُون ويحزُرونَ، أو يكذِبونَ، لأَنَّ الكاذبَ لا يتحرَّى في الأمورِ، بل يُخمِّنُ ويحزُر، ولا يتحرَّى الحقائق، وكلُّ قولٍ عن ظنِّ وتخمينٍ، يُقال له: خرصٌ، سواءٌ كان ذلك مطابقًا للشيءِ أو مخالفًا له، وأصلُ الخرص: حَزْرُ الشَّيءِ ''.

### مُشكِلُ الإعراب:

قَوْلُه تعالى: ﴿ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ ﴾ ﴿ وَمَا يَتَ بِعُ ﴾: في (ما) وجهان؛ الأول: أن تكونَ نافيةً، و ﴿ شُرُكَاءَ ﴾ مفعولُ ﴿ يَتَ بِعُ ﴾، ومفعولُ ﴿ يَدْعُونَ ﴾ محذوفٌ لفَهْمِ المعنى، والتَّقديرُ: وما يتَّبِعُ نَ دُونِ اللهِ آلهة شُركاءَ، ومعنى: وما يتَّبِعونَ شُركاء، أي: وما يتَّبِعونَ شُركاء، أي: وما يتَّبِعونَ شُركاء، الشاني: أن تكونَ أي: وما يتَّبِعونَ حقيقةَ الشُّركاءِ، وإن كانوا يسمُّونَها شُركاءَ. الثاني: أن تكونَ استفهاميَّةً في محلِّ نصبٍ، مفعولٌ مقدَّم لـ ﴿ يَتَ بِعُ ﴾، أي: وأيَّ شيءٍ يَتَّبعونَ؟ و﴿ شُرُكَاءَ ﴾ على هذا مفعولٌ به لـ ﴿ يَدَعُونَ ﴾، وقيل غيرُ ذلك (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸، ۱۹۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۷۰۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۲۹)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۹)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۹۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۹۸، ۲۳۱، ۳۷۳)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۱۹۸)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (۲/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٧)، (تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٤)، ((الدر المصون))



### المعنَى الإجماليُّ:

يخاطِبُ اللهُ تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مسلِّيًا له عمَّا لَقِيَه من أعدائِه مِن أَذًى، فيقولُ له: ولا يَحزُنْك قَولُ المُشرِكينَ، كافترائِهم على اللهِ وتكذيبِهم لك، واستهزائِهم بالحَقِّ؛ لأنَّ اللهَ هو المنفَرِدُ بجميعِ العِزَّةِ في الدُّنيا والآخرةِ، فهو مانِعُك من أذى المُشرِكينَ، وهو السَّميعُ العليمُ.

ويبيِّنُ تعالى أنَّه له كلُّ مَن في السَّمَواتِ ومَن في الأرضِ؛ وأيَّ شيءٍ يتَّبعُ مَن يدعو غيرَ اللهِ من الشُّرَكاءِ؟ ما يتَّبِعونَ إلَّا الظَّنَّ بلا دليلٍ، وإنْ هم إلَّا يكذِبونَ فيما ينسُبونَه إلى اللهِ.

#### تَفسيرُ الآيتَين:

# ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ أَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا حكى عن الكفَّارِ شُبهاتِهم المتقَدِّمةَ، وأجاب عنها؛ عدلوا إلى طريق آخَرَ، وهو أنَّهم هدَّدوه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وخوَّفوه بأنَّهم أصحابُ أموالٍ وأتباع، فنسعَى في قَهرك وفي إبطالِ أمْرك، فأجاب تعالى عن هذا الطَّريقِ(١).

وأيضًا فإنَّه بعد أن بيَّن اللهُ تعالى لِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حالَ أوليائِه وصِفتَهم وما بشَّرَهم به في الحياةِ الدُّنيا وفي الآخرةِ، وكونَه لا تبديلَ لِكلماتِه فيما بشَّرَهم ووعَدَهم، كما أنَّه لا تبديلَ لها فيما أوعَدَ به أعداءَه المُشرِكينَ، وكان هذا يتضَمَّنُ الوعدَ بنصرِه ونصرِ مَن آمن له -وهم أولياءُ اللهِ وأنصارُ دينه - على ضَعفِهم وفقرهم، وكانت العِزَّةُ -أي: القوَّةُ والعَلَبةُ - في مكَّةَ لا تزالُ للمُشرِكينَ

للسمين الحلبي (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٠/ ٣٦٨).





بكَثرتِهم، وكانوا لغُرورِهم بكَثرتِهم وتَروتِهم يُكَذِّبونَ بوَعدِ الله، وكان ذلك يَحزُنُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال تعالى مسلِّيًا له ومؤكِّدًا وَعدَه له ولأوليائِه، ووعيدَه لأعدائِهم وأعدائِه (۱):

# ﴿ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾.

أي: ولا يُحْزِنْك - يا مُحمَّدُ - قَولُ المُشركينَ، كافترائِهم على اللهِ، وتكذيبِهم لك، واستهزائِهم بالحَقِّ(٢).

### ﴿ إِنَّ ٱلْعِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾.

أي: فإنَّ اللهَ هو المُنفَرِدُ بجميعِ العِزَّةِ في الدُّنيا والآخرةِ، فله وَحْدَه القوَّةُ الكامِلةُ، والقُدرةُ التامَّةُ، والغَلَبةُ الشَّاملةُ، فهو ناصِرُك ومُعينُك، ومانِعُك مِن أذَى المُشرِكينَ- يا مُحمَّدُ- وهو القادِرُ على عقابِهم، والانتقام منهم، حتى تصيرَ أعَزَّ منهم (٣).

(١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٧٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲٦/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۲۸۹)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۵۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۲)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۳٦۸).

قال ابنُ عاشور: (وَصِيغَةُ ﴿ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ خطابٌ للنّبِي صلّى اللهُ عليه وسلّم، وظاهرُ صِيغَتِه أَنّه نهيٌ عن أَنْ يُحْزِنَ النّبِيّ صَلّى اللهُ عليه وسلّم كلامُ المشركينَ، معَ أَنَّ شأَنَ النّهي أَنْ يَتَوَجَّه الخطابُ به إلى مَن فعَل الفعلَ المنهيّ عنه، ولكنَّ المقصودَ من مثلِ هذا التّركيبِ نهيُ النّبي – عليه الصّلاةُ والسّلام – عن أَنْ يتأثّر بما شأنه أَنْ يُحزنَ النّاسَ من أقوالِهم، فلمّا وجّه الخطابَ إليه بالنّهيِ عن عملٍ هو مِن عملِ غيره تعيّنَ أَنَّ المرادَ بذلك الكنايةُ عن نهيه هو عن حصولِ ذلك الحزنِ في نفسِه بأَنْ يصرفَ عن نفسِه أسبابَه وملزوماتِه، فيؤول إلى معنى لا تترُكُ أقوالَهم تُحْزنك). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢١).

والوقفُ يكون على كلمةِ ﴿ فَوَلَهُمْ ﴾، والابتداءُ يكونُ بقولِه: ﴿ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾؛ لكي لا يُتوهَّمَ أَنَّ جملةَ ﴿ إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴾ والابتداء)) للأنباري (٢/٧١)، ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (١/٢٣٢).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲٦/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن عطية)) ((تفسير (تفسير ابن كثير)) (۱۲۹/۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۴۵۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۲/۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۲/۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۲/۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۲/۶) ((تفسير القرطبي)) ((۲۸۲/۶) ((تفسير القرطبي)) ((تفسير القرطبي) ((تفسير القرطبي)) ((تفسير القرطبي)) ((تفسير القرطبي)) (



### ﴿ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

أي: وهو -سُبحانه- السَّميعُ لأقوالِ عِبادِه، العليمُ بأحوالِهم، ومن ذلك سَماعُه لأقوالِ المُشرِكينَ، وعِلمُه بأعمالِهم، وما في قُلوبِهم، فيُجازيهم بذلك، ويدفَعُ عنك أذاهم- يا مُحمَّدُ- فاكتفِ بعِلم اللهِ وكفايتِه عزَّ وجلَّ (۱).

﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى أَنَّ العِزَّةَ له، وهي القَهرُ والغَلَبةُ - ذَكَرَ ما يُناسِبُ القَهرَ، وهو كَونُ المخلوقاتِ مِلكًا له تعالى (٢)، فقال:

## ﴿ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ألا إنَّ لله كلَّ مَن في السَّمواتِ وكُلَّ مَن في الأرضِ، فهم مِلكُه، يتصَرَّفُ فيهم كيف يشاءُ، وهو المستَحِقُّ وَحدَه للعبادةِ (٣).

# ﴿ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَ آءَ ﴾.

أي: وأيَّ شيءٍ يتَّبِعُ هؤلاء الذين يقولونَ: إنَّ لله شُركاءَ (١٠)؟!

السعدى)) (ص: ٣٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲٦/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٥٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٧٧)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٥٢)، ((تفسير القرطبي)) ((البسيط)) (ص: ٣٦٨). ((تفسير السعدي))

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۷/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۰)، ((تفسير آيات





# ﴿ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾.

أي: ما يتَّبِعُ المُشرِكونَ في دَعواهم الشُّرَكاءَ لله إلَّا مُجَرَّدَ الظَّنِّ بلا دليلٍ، وما هم إلَّا يتقوَّلونَ الكَذِبَ على اللهِ ظنَّا بِلا عِلم (١).

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ اللامُ في قوله: ﴿لِلّهِ ﴾ للملك، وقد أفاد جعلُ جنسِ العزَّةِ مِلكًا للهِ أَنَّ جميعَ أنواعِها ثابِتُ لله الله الله الله الله أَنَّ جميعَ أنواعِها ثابِتُ لله لله الله الله الله أَحَدُّ مِن دُونِه شَيئًا منها، فهو لله الله الله الله الله الله الله أَحَدُ مِن دُونِه شَيئًا منها، فهو يَهَبُها لِمَن يشاءُ، ويَحرِمُها مَن يشاءُ، وليسَت للكثرةِ دائمًا كما يدَّعونَ؛ فكم مِن فئةٍ قليلةٍ غَلَبَت فئةً كثيرةً بإذنِ الله، وقد وعد بها رسُّله والذينَ آمنوا بهم واتَّبعوهم من أوليائِه، كما قال تعالى: ﴿كَتَبَ ٱللهُ لَأَغْلِبَكَ أَناْ وَرُسُولِ إِنَّ الله وَقِد وَعَد الله الله وَلَلْمُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الله المنافقون: [المجادلة: ٢١]، و ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الله المنافقون: [المجادلة: ٢١]، و ﴿ وَلِلّهِ ٱلْعِزّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ به ومنه عزَّ وجَلَّ، كما قال المنافقون: ٨]، فعزَّتُه تعالى ذاتيَّةٌ له، وعِزَّةُ رَسُولِهُ والمُؤْمِنِينَ به ومنه عزَّ وجَلَّ، كما قال

أشكلت على كثير من العلماء)) لابن تيمية (١/ ١٤٤- ١٤٦)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١/ ١٤٦).

وممن ذهب إلى أنَّ (ما) هنا استفهاميةٌ: ابنُ جريرٍ، ومال إليه ابنُ عطيةَ، واختاره ابنُ تيميةَ. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: إنَّ (ما) نافيةٌ، ومعنَى الآيةِ على ذلك: ما يتَّعونَ في الحقيقةِ شركاءَ لله؛ فإنَّه ليس لله شريكٌ، وإنَّما يتَّبعونَ الظنَّ، وممن ذهب إلى أنَّ (ما) نافيةٌ: الواحدي، وابنُ الجوزي، والقرطبي، ومحمد رشيد رضا، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٥٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٣٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٠)، ((تفسير المنار)) للشنقيطي (٢/ ٢٠١).

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۱/۲۱۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/۲۲۷)، ((تفسير ابن كثير))
 (۲) (تفسير السعدي)) (ص: ۳٦۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٣).



تعالى: ﴿ وَتُعِذُّ مَن تَشَاء اللَّه وَتُذِلُّ مَن تَشَاء الله الله الله عمران: ٢٦].

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

قُولُ الله تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَ لِلّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ ﴾ عبّر بـ (مَن) التي للعُقَلاءِ، والمرادُ كلُّ ما في الكونِ؛ لأنَّ السّياقَ لِنَفي العِزَّةِ عن غيرِه، والعقلاءُ بها أجدَرُ، فنفيُها عنهم نفيٌ عن غيرِهم بطريقِ الأَوْلى، ثم غُلِّبوا لشَرَفِهم على غيرهم (٢).

وقيل: خص العُقَلاءَ المميِّزين، وهم الملائكةُ والثَّقلان في قوله: ﴿ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ ﴾؛ لِيُؤذِنَ أَنَّ هؤلاء إذا كانوا له وفي مُلكِه فهُم عَبيدٌ كُلُّهم، وهو سبحانه وتعالى ربُّهم، ولا يَصلُحُ أحدٌ مِنهم للرُّبوبيَّةِ، ولا أن يكونَ شَريكًا له فيها، فما وَراءهم ممَّا لا يُعقَلُ أحَقُّ أن لا يكونَ له نِدًّا وشَريكًا، ولِيَدُلَّ على أَنَّ مَن اتَّخَذ غيرَه ربًّا مِن ملكٍ أو إنسيٍّ، فضلًا عن صنم أو غيرِ ذلك، فهو مُبطِلُ (٣).

### بلاغةُ الآيتين:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّ ٱلْهِ خَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ على القولِ بأنَّ المرادَ بقولِهم بعضُ أفرادِه، وهو التَّكذيبُ والتَّهديدُ، وما يتَشاوَرون به في أمرِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فيكونُ مِن إطلاقِ العامِّ المرادِ به الخاصُّ (٤٠).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱلْمِـزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾ استئنافٌ بمعنى التَّعليلِ، كأنَّه قيل: مالي لا أحزَنُ؟ فقيل: إنَّ العزَّةَ للهِ جميعًا؛ تعليلًا لِدَفع الحزنِ عنه؛ ولذلك فُصِلَتْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٣- ٨٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٢ - ٨٣).





عن جملةِ النَّهي: ﴿ وَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ ولم تُعطَفْ عليها(١).

- وقولُه: ﴿ جَمِيعًا ﴾ حالٌ مِن ﴿ اَلْمِـزَّةَ ﴾ مؤكِّدةٌ لمضمونِ الجملةِ قبْلَها، المفيدِ لاختصاصِه تعالى بجميعِ جنسِ العزَّةِ؛ لِدَفعِ احتمالِ إرادةِ المبالَغةِ في مِلْكِ ذلك الجنسِ (٢).

- وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْهِ جَمِيعًا هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ مناسَبةٌ حسَنةٌ، حيث قال الله تعالى هنا: ﴿إِنَّ ٱلْهِ جَمِيعًا هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [يونس: ٢٥]، وقال في سورة (المنافقون): ﴿وَلِلّهِ ٱلْهِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]؛ لأنَّ المرادَ في سورةِ يونُسَ: العزَّةُ الخاصَّةُ باللهِ، وهي: عِزَّةُ الإلهيَّةِ، والخَلْقِ والإماتةِ، والإحياءِ والبقاءِ الدَّائمِ، وشِبْهِها، وفي سورةِ والمنافقون) العزَّةُ المشتركةُ، وهي في حقِّ اللهِ تعالى: القدرةُ والغَلبةُ، وفي حقِّ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عُلُوٌ كَلمتِه، وإظهارُ دينِه، وفي حقِّ المؤمنين: نَصرُهم على الأعداءِ '').

٢- قوله تعالى: ﴿ أَلا إِنَ لِلّهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعُ
 ٱلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُرَكَآءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلّا ٱلظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَتَبِعُونَ لِإِلّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَتَبَعُونَ لِللّهِ الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَتَبَعُونَ لِي الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا يَتَبَعُونَ لِي اللّهَ الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلّا لَيَعْدُرُ مُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَلاَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه افتتاحُ الجملة بحرفِ التَّنبيهِ ﴿ أَلاّ ﴾، والمقصودُ منه إظهارُ أهمِّيَّةِ العلمِ بمَضمونِها وتَحقيقِه؛ ولذلك عُقِّب بحرفِ التَّأكيدِ ﴿ إِنَ ﴾، وزيدَ ذلك تأكيدًا بتقديم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢١-٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٥١).





الخبَرِ ﴿ لِلَّهِ ﴾ على الاسم ﴿ مَن ﴾ وباجتلابِ لام المِلْكِ في ﴿ لِلَّهِ ﴾ (١).

- وابتدأ بالسَّموات؛ لأنَّ مِلكَها يدُلُّ على مِلكِ الأرضِ بطَريقِ الأَولى<sup>(٢)</sup>، وأيضا لعظَمِها، ولأنَّها أشرفُ مِن الأرض وأعلَى<sup>(٣)</sup>.

- قولُه: ﴿ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ شُرَكَاءَ ﴾ على القولِ بأنَّ ﴿ مَا يَتَبِعُ ﴾ في مَعْنى الاستفهام – أيْ: وأيَّ شيءٍ يتَبِعون، ف ﴿ مَا يَتَبِعُ ﴾ في معنى الإنكارِ والتَّوبيخِ، فتكونُ اسمًا في موضعِ نصبٍ بـ ﴿ يَتَبِعُ ﴾، كأنَّه قيل: وأيَّ شيءٍ يتَبعُ الَّذين تَدْعونهم شُركاءَ مِن الملائكةِ والنَّبيِّن؛ تقريرًا لكونِهم مُتَبِعين للهِ تعالى مُطيعين له، وتَوبيخًا لهم على عدم والنَّبيِّن؛ تقريرًا لكونِهم مُتَبِعين للهِ تعالى مُطيعين له، وتَوبيخًا لهم على عدم اقتدائِهم بهم في ذلك (٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((كشف المعانى)) لابن جماعة (ص: ٢٥١)، (( تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٣٦).





#### الآيات (١٧-٧٠)

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ لِتَسْحَنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ فَالِكَ لَاَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ هُو الْفَانِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ۚ هُو الْفَانِ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن إِبَهٰ اَلْفَى ٱللَّهِ الْفَانِ بَهٰذَا أَتَعُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا قُلْ إِنَّ اللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ الْفَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْلَهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْ

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ سُلُطُن مِ ﴾: أي: حُجَّة، وأصْلُ السُّلطانِ: القوَّةُ والقهرُ، من التَّسلُّط؛ ولذلك سُمِّى السُّلطانُ سُلطانًا(١).

﴿لِتَسَكُنُواْ فِيهِ ﴾: أي: تهدءُوا فيه مِن التصرُّفِ والحركةِ، وتستقرُّوا لراحةِ أبدانِكم، والسُّكونُ: يَدُلُّ على خِلافِ الاضْطِرابِ والحركةِ (٢).

# المُعنَى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى النَّاسَ مبينًا بعضَ مظاهرِ نِعمِه عليهم، فيقولُ: إنَّه وَحْدَه الذي خَلَقَ لهم اللَّيلَ؛ لأجلِ أن يَهدَؤوا ويَستَريحوا فيه مِن العَناءِ والتَّعَب، وجعَلَ لهم النَّهارَ مُضيئًا؛ لِيَسعَوْا لطَلَبِ رِزقِهم، وقضاءِ حَوائِجِهم، إنَّ في ذلك لدَلالاتِ للَّذينَ يَسمَعونَ آياتِ اللهِ، ويَعتَبرونَ بها.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۷/ ۳۰٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۹۰)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٤۷، ۲۲۷، ۷۲٤،).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۷ / ۲۲۷) (۸۸ / ۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۸۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤١٧).



ثمَّ بيَّنَ تعالى أَنَّ مُشرِكي العرَبِ زَعَموا أَنَّ لله ولدًا، تنزَّه سُبحانَه عن ذلك، هو الغنيُّ عن الزَّوجةِ والوَلَدِ، وعن جميعِ خَلْقِه، له جميعُ ما في السَّمَواتِ وما في الأرضِ، فكيف يكونُ له ولَدٌ ممَّن خلَق، وكلُّ شَيءٍ مملوكٌ له؟ وليس عند هؤلاء المُشرِكينَ دليلٌ على أنَّ الله اتَّخذَ ولدًا مِن خَلْقِه، أيقولونَ على الله ما لا يعلمونَ حَقيقتَه وصِحَّته؟

ثمَّ وجَّه سُبحانه الخطابَ إلى نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: قلْ- يا محمَّدُ-: إنَّ الذينَ يَختَلِقونَ على الله الكَذِبَ لا يَفوزونَ في الدُّنيا ولا في الآخرة، لهم في الدُّنيا متاعٌ قليلٌ، ثمَّ إلينا مَصيرُهم، ثمَّ نُذيقُهم في النَّارِ العذابَ المُوجِعَ؛ بسبَب كُفرهم بالله.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَاَيْتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أنّها استدلالٌ على مضمونِ ما قبلَها مِن نَفي وُجودِ شُركاءَ له في الخلقِ والتّقديرِ، ولا بالشّفاعةِ عنده في التصَرُّفِ والتّدبيرِ؛ فهو الذي جعلَ لكم الوقتَ قسمَينِ بمقتضى عِلمِه ومَشيئتِه بدونِ مُساعدٍ ولا شفيع، بل بمَحضِ الحِكمةِ البالغةِ والرَّحمةِ الشَّاملةِ؛ أحدُهما: اللَّيلُ، جعَلَه مُظلِمًا لأجلِ أن تسكُنوا فيه بعد طولِ الحَرَكةِ والتقلُّبِ في الأرضِ، تستريحونَ مِن التَّعَبِ في طلَبِ الرِّزقِ، وثانيهما: النَّهارُ، جعَلَه مُضيئًا ذا إبصارٍ لتَنتشروا في الأرضِ، وتقوموا بجميع أعمالِ العُمرانِ والكسب(۱).

# ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحَنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٧١).





أي: اللهُ وَحْدَه هو الذي خلَقَ لكم - أَيُّها النَّاسُ - اللَّيلَ؛ لأجل أن تَهدَؤوا عن الحَركةِ، وتستريحوا فيه مِن العَناءِ والتَّعَب، وجعل لكم النَّهارَ مُضيئًا تُبصِرونَ فيه لِمَعاشِكم، وقضاءِ حوائِجِكم (١٠).

# ﴿ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾.

أي: إنَّ في اختلافِ حالِ اللَّيلِ والنَّهارِ بالظُّلمةِ والضِّياءِ، واختلافِ حالِ أهلِهما فيهما بالشُّكونِ والحَرَكةِ، لدَلالاتٍ للَّذينَ يَسمَعونَ آياتِ الله ويَعُونَها، فيقبلونَها، ويعتبرونَ بها على عَظمتِه وعِلمِه، وقُدرتِه ورَحمتِه، وحِكمتِه واستحقاقِه وَحْدَه للعبادةِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيآ ءُ وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَاذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* إِنَّ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجَسِابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنِ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ فِي ٱخْذِكَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنَ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ فِي ٱخْذِكَ فِي السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنَ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴾ لِيونس: ٥-٦].

وقال سُبحانه: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنِ فِي ذَلِكَ اللَّهُ مِنْ فَي فَلِكُ فِي فَلِكُ إِنْ فَي فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَي فَلْ فِي فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِكُ اللَّهُ اللِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالِي ال

﴿ قَالُواْ اَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُأً سُبْحَنَهُ أَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي اللَّهَ مَا لَا وَمَا فِي اللَّرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن ِ بِهَذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲۸،۲۲۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۵، ۲۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (/ ۲۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۲۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۵، ۲۰۵)، ((تفسير ابن عطية)) (۳ (۱۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۱)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۱/ ۲۰۳، ۲۰۶)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ۲۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۱۹)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۱/ ۲۲۷، ۲۲۸).



### ﴿ قَالُوا ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴾.

أي: قال مُشركو العَرَب: الملائكةُ بناتُ اللهِ(١)!!

### ﴿ سُبُحننهُ ، ﴾.

أي: تنزُّه اللهُ عن أن يكونَ له ولَدُّ(٢).

# ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: اللهُ هو الغنيُّ عن الزَّوجةِ والوَلَدِ، وعن جميعِ خَلْقِه، له جميعُ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ، خَلقًا ومُلكًا وتصَرُّفًا، فكيف يَحتاجُ إلى شيءٍ مِن خَلْقِه، وكيف يتَّخِذُ منهم ولدًا(٣)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۲۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۲)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ۲۲۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۲۹).

وممن اختار أنَّ الضميرَ في ﴿ قَالُوا ﴾: عائدٌ على المشركينَ الذين قالوا: الملائكةُ بناتُ الله: ابنُ جرير، والواحدي، والبغوي وابنُ عطيةَ، وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة.

قال ابنُ عُطيةَ: (الضَّميرُ في ﴿ قَالُوا ﴾ للكفَّارِ العَرَب، وَذلك قولُ طائفةٍ منهم: الملائكةُ بناتُ الله، والآيةُ بعدُ تعُمُّ كُلَّ مَن قال نحو هذا القَولِ، كالنصارى ومن يُمكِنُ أن يعتَقِدَ ذلك مِن الكَفَرةِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣١).

ومِن المفسِّرين مَن جعَل الضميرَ في ﴿ قَالُوا ﴾ عائدًا على مَن نسَب إلى الله الولدَ، ممن قال: الملائكةُ بناتُ الله، أو عزيرٌ ابنُ الله، أو المسيحُ ابنُ الله. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٥٠)، ((تفسير المنار)) (١/ ٣٧٢).

وقال الرازي: (ويحتملُ أن يكونَ قد كان فيهم قومٌ مِن النَّصارَى قالوا ذلك). ((تفسير الرازي)) ( (٢٨٠/١٧).

لكن قال ابنُ عاشورٍ بعدَ أن بيَّن أنَّ الضميرَ في ﴿ قَالُوا ﴾ يعودُ إلى الذين يَدْعون مَن دونِ الله شركاءَ، قال: (وليسَّ المرادُ مِن الضميرِ غيرَهم مِن النَّصارى؛ لأنَّ السورةَ مكيةٌ، والقرآنُ المكيُّ لم يتصدَّ لإبطالِ زيغ عقائدِ أهلِ الكتابِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٩).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱۱/۲۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۹).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣١)، ((تفسير القرطبي))





كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْنُ وَلَدًا \* لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذَا \* تَكَادُ السَّمَوَتُ يَنْفَعُ رَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا \* أَن دَعَوْا لِلرَّحْنِ وَلَدًا \* وَمَا السَّمَوَتُ يَنفَعُ رَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدًّا \* أَن دَعَوْا لِلرَّحْنِ وَلَدًا \* وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْنِ أَن يَنْجِذَ وَلَدًا \* إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْنِ عَبْدًا \* يَنْبَغِي لِلرَّحْنِ أَن يَنْجِذَ وَلَدًا \* وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٨٨ - ٩٥].

# ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن إِيهَا ﴾.

أي: ليس عندكم- أيُّها المشركون- دليلٌ وحجَّةٌ على أنَّ الله اتَّخذ ولدًا مِن خَلْقه(١٠).

# ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾.

أي: أتقولونَ - أيُّها المُشرِكونَ - على اللهِ قَولًا لا تَعلَمونَ حَقيقتَه وصِحَّتَه، فتنسُبونَ إليه الولَد جهلًا منكم بغير دَليل(٢)؟!

## ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أنَّ الله تعالى لَمَّا بيَّنَ بالدَّليلِ القاهرِ أنَّ إثباتَ الوَلَدِ لله تعالى قولٌ باطِلٌ، ثم بيَّنَ أنَّه ليس لهذا القائلِ دَليلٌ على صِحَّةِ قَولِه، فقد ظهرَ أنَّ ذلك المذهبَ افتراءٌ على الله، ونِسْبة ما لا يليقُ به إليه؛ فبيَّنَ أنَّ مَن هذا حالُه، فإنَّه لا يُفلِحُ البَّتَةَ (٣).

 $<sup>(\</sup>Lambda/717)$ ، ((تفسیر ابن کثیر)) (غ/  $(\pi 117)$ )، ((تفسیر السعدي)) (ص:  $(\pi 117)$ ).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۲٥٦/۱۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣١)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦١)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (٢/ ١٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٨٢/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦١)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٨٢).



# ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾.

أي: قُلْ- يا مُحمَّدُ-: إنَّ الذين يَكذِبونَ على اللهِ فيَنسُبونَ إليه الولدَ، لا يفوزونَ، ولا يَنجُونَ، ولا يأمنونَ في الدُّنيا ولا في الآخرةِ(١).

﴿ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنِيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞﴾.

# ﴿ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾.

أي: لهم مَتاعٌ قليلٌ في الدُّنيا يتمَتَّعونَ به إلى انقضاءِ آجالِهم، ثمَّ إلينا مَصيرُهم بعد مَوتهم (٢).

# ﴿ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾.

أي: ثمَّ نُذيقُهم في النَّارِ العذابَ الغليظَ المُوجِعَ؛ بسبَبِ كُفرهِم باللهِ في الدُّنيا<sup>(٣)</sup>.

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

الله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ مِن لطائفِ المُناسَبة أنَّ النورَ الذي هو كيفيَّةُ زَمَنِ النَّهارِ، شيءٌ وُجوديُّ، فكان زمانُه حقيقًا بأن يُوصَفَ بأوصافِ العُقَلاءِ، بخلافِ اللَّيلِ؛ فإنَّ ظُلمَتَه عَدَميَّةٌ، فاقتُصِرَ في العبرةِ به على ذِكرِ الفائدةِ الحاصلةِ فيه، وهي أن ظُلمَتَه عَدَميَّةٌ، فاقتُصِرَ في العبرةِ به على ذِكرِ الفائدةِ الحاصلةِ فيه، وهي أن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ٣٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۸۳)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۰/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱۱/۲۵۷)، ((تفسير البغوى)) (۲/۲۸۷)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٢٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦١)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٣).





يسكُنوا فيه(١).

٢- إن قيل: إنَّ قَولَ الله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْيَـلَ لِتَسۡكُنُواْ فِيهِ يدلُّ على أنَّه تعالى ما خلَقَ اللَّيلَ إلَّا لهذا الوجهِ، وقولَه: ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَدلُّ على أنَّه تعالى أراد بتخليقِ اللَّيلِ والنَّهارِ أنواعًا كثيرةً مِن الدلائلِ، فالجوابُ: أنَّ قَولَه تعالى: ﴿لِتَسۡحُنُواْ ﴾ لا يدلُّ على أنَّه لا حِكمة فيه إلَّا ذلك، بل ذلك يقتضي حصولَ تلك الحكمةِ، أمَّا قَولُه تعالى: ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَسۡمَعُونَ ﴾ فالمرادُ: يتدبَّرونَ ما يَسمَعونَ ويَعتَبِرونَ به (۱).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ اتَّخَكَ اللّهُ وَلَكَّا اللّهَ عَكَنَهُ ﴿ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ يدلُّ على أنَّ صِفة العبوديَّةِ تُنافي صِفة البُنُوَّةِ، ويؤخَذُ مِن هذا أنَّ الوَلَدُ على مَن يَملِكُه مِن أَبِ أو أمَّ وإنْ عَلَيَا (٣).

3- قال اللهُ تعالى: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن ِ بَهٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللهُ تعالى الحُجَّةَ العِلميَّةَ سُلطانًا؛ لأَنَّها تُوجِبُ لاَ تَعُلَمُونَ ﴾ في هذه الآية سَمَّى اللهُ تعالى الحُجَّةَ العِلميَّة سُلطانًا؛ لأَنَّها تُوجِبُ تسلُّطَ صاحِبِها واقتدارَه، فله بها سُلطانٌ على الجاهلينَ، بل سُلطانُ العِلمِ أعظمُ مِن سُلطانِ اليَدِ، ولهذا ينقادُ النَّاسُ للحُجَّة ما لا ينقادونَ لليَدِ؛ فإنَّ الحُجَّة تنقاد لها البدنُ، فالحجَّةُ تأسِرُ القلبَ وتقودُه، وتُذِلُّ لها القلوبُ، وأمَّا اليدُ فإنَّما ينقادُ لها البدنُ، فالحجَّةُ تأسِرُ القلبَ وتقودُه، وتُذِلُّ المُخالِفَ، وإن أظهَرَ العِنادَ والمكابرةَ، فقَلبُه خاضِعٌ لها ذليلٌ، مقهورٌ تحت سُلطانِها، بل سلطانُ الجاهِ إن لم يكُن معه عِلمٌ يُساسُ به فهو بمَنزلةِ سُلطانِ سُلطانِها، بل سلطانُ الجاهِ إن لم يكُن معه عِلمٌ يُساسُ به فهو بمَنزلةِ سُلطانِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٣١).



السِّباعِ والأُسودِ ونحوِها، قُدرة بلا عِلم ولا رحمة، بخلافِ سُلطانِ الحُجَّة، فإنَّه قُدرةٌ بعِلم ورحمة وحِكمة، ومَن لم يكن له اقتدارٌ في عِلمِه، فهو إمَّا لِضَعفِ حُجَّتِه وسُلطانِه، وإمَّا لِقَهرِ سُلطانِ اليَدِ والسَّيفِ له، وإلَّا فالحُجَّةُ ناصرةٌ نَفسَها، ظاهِرةٌ على الباطِل، قاهِرةٌ له (۱).

٥- قال الله تعالى: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لما نفَى البُرهانَ عنهم جعَلَهم غيرَ عالِمينَ، فدلَّ على أنَّ كُلَّ مَقالةٍ لا دليلَ عليها ولا برهان، فهي جَهالةٌ، وليسَتْ مِن العلم في شيءٍ (١).

٦ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾
 لا يختَصُّ هذا الوعيدُ بالصورةِ المذكورةِ، بل كلُّ من قال في ذاتِ اللهِ تعالى وفي صفاتِه قَولًا بغيرِ عِلمِ وبِغَيرِ حُجَّةٍ بيِّنةٍ؛ كان داخلًا في هذا الوعيدِ(٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ لِتَسْحَنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئِتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾
 إِنَّ فِ ذَالِكَ لَآيَئِتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْتَكُنُواْ فِيهِ ﴾: فيه طريقٌ مِن طُرقِ القَصرِ، وهو تعريفُ المسنَدِ والمسنَدِ إليه ﴿ هُوَ ٱلَّذِى ﴾، وهو هنا قصرٌ حقيقيٌ (٤).

- وذكر عِلَّةَ خلقِ اللَّيلِ فقال: ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾، وحذَفها من النَّهارِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/٥٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٧).



وذكر وصْفَ النَّهارِ ﴿ مُبْصِرًا ﴾ وحذَفه مِن اللَّيلِ، وكلُّ مِن المحذوفِ يدُلُّ على مُقابِلِه، والتَّقديرُ: جعَل اللَّيلَ مُظلِمًا؛ لِتَسكُنوا فيه، والنَّهارَ مُبصِرًا؛ لِتَسكُنوا فيه، والنَّهارَ مُبصِرًا؛ لِتتحرَّكوا فيه في مَكاسِبِكم وما تَحتاجون إليه بالحرَكةِ، وهو مِن بابِ الاحتباكِ؛ حيث حَذَفَ مِن كُلِّ مِن آيتَيِ اللَّيلِ والنَّهارِ ما أَثبَتَ مُقابِلَه في الأُخرَى، والعَكس (۱).

- قولُه: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ ما في اسمِ الإشارةِ ﴿ فَلِكَ ﴾ مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ ببُعدِ مَنزلةِ المشارِ إليه، وعُلوِّ رُتبتِه (٢).

- وقولُه: ﴿ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ فيه تخصيصُ الآياتِ بالَّذي يَسمَعون معَ أَنَّها منصوبةٌ لِمَصلحةِ الكلِّ؛ لأَنَّهم المنتفِعون بها (٣)، وفي وَصْفِ القومِ بأنَّهم يَسمَعون إشارةٌ إلى أنَّ تلك الآياتِ والدَّلائلَ تَنهَضُ دَلالتُها للعُقولِ بالتَّامُّلِ فيها، وأنَّ توجُّهَ التَّفكيرِ إلى دَلائلِها غيرُ مُحتاجٍ إلَّا إلى التَّنبيهِ عليها، ولَفْتِه إليها، والوصفُ بالسَّمعِ تعريضُ بأنَّ الَّذين لم يَهتَدوا بها، ولا تَفطَنُوا لِذَلالتِها بمَنزِلةِ الصُّمِّ، كقولِه تعالى: ﴿ أَفَانَتَ ثُسُمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْى لِلْهَائِهِ الرَّخرِف: ٤٠].

٢ - قوله: ﴿ قَالُواْ اتَّخَاذَ اللّهُ وَلَدُّا اللّهُ وَلَدُّا اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا إِن السّمَوَتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن شُلطَن ِ بَهٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾
 - قولُه: ﴿ سُبْحَننَهُ وَ تَقديسٌ له عمَّا نَسَبوا إليه، وتعجُّبٌ مِن كَلمَتِهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٤، ٨٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٢٨).



#### الحمقاءِ<sup>(۱)</sup>.

- قولُه: ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ علَّةٌ لِنَفي الولَدِ؛ لأنَّ ما يُطلَبُ به الولَدُ مَن يَلِدُ، وما يَطلُبُه له السَّببُ في كلِّه الحاجةُ، فمَنِ الحاجةُ منتفِيةٌ عنه كان الولَدُ عنه مُنتفِيًا ('').
- وجملةُ: ﴿ لَهُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مُقرِّرةٌ لوصفِ الغِنى بأنَّ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ مِلكُه (٣).
- ولَمَّا كان سياقُ الاستدلالِ يَقتَضي التَّأْكيدَ، أعاد (ما) فقال: ﴿ وَمَا فِي النَّأْكِيدَ، أَعاد (ما) فقال: ﴿ وَمَا فِي النَّأْرُضِ ﴾ (١).
- قولُه: ﴿إِنْ عِندَكُم مِّن شُلُطَن إِيهَا لَهُ فيه الْتِفاتُّ مِن الغيبةِ إلى الخطابِ؛ لِمَزيدِ المبالَغةِ في الإلزامِ والإفحامِ(٥).
- و ﴿ مِن ﴾ في قولِه: ﴿ إِنْ عِندَكُم مِن شُلُطُن ِ بَهَندَا ﴾؛ لتأكيدِ النَّفي بالاستغراقِ، أي: استغراقِ نفي جميعِ أنواعِ الحجَّةِ قَوِيِّها وضَعيفِها، عَقْليِّها وشَرعيِّها .
- وقولُه: ﴿ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴾ استفهامٌ مستعمَلٌ في التَّوبيخِ والتَّقريعِ على جَهلِهم واختلافِهم (٧).
  - ٣- قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٥٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٩٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٣).





- قولُه: ﴿ قُلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ فيه تلوينٌ للخِطابِ، وتوجيهٌ له إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِيبُيِّنَ لهم سوءَ مَغبَّتِهم، ووَخامةَ عاقِبَتِهم (١١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ مَتَنَعُ فِي ٱلدُّنِي أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ
 بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ مَتَعُ فِي ٱلدُّنِكَ ﴾ استِئنافٌ بَيانيُّ؛ لأنَّ القضاءَ عليه بعدَمِ الفلاحِ يَوجَّه عليه أن يَسأَل سائلُ: كيف نَراهم في عِزَّةٍ وقُدرةٍ على أذى المسلِمين، وصدِّ النَّاسِ عن اتِّباعِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟! فهو جوابٌ على تقديرِ سؤالٍ، أنَّ قائلًا قال: كيف لا يُفلِحون وهم في الدُّنيا مُفلِحون بأنواعٍ ممَّا يتَلذَّذون به؟! فيُجابُ السَّائلُ بأنَّ ذلك تَمتيعٌ في الدُّنيا لا يُعبَأُ به، أو لهم مَتاعٌ في الدُّنيا زائلُ لا بقاءَ له، ثمَّ يَلْقُون الشَّقاءَ المؤبَّدَ في الآخرةِ، وإنَّما عدَمُ الفلاحِ مَظهَرُه الآخرةُ (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٣٣).



#### الآيات (۷۲-۷۱)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ كُبُرٌ ﴾: أي: شَقَّ، وعَظُمَ وصَعُبَ. وأصلُ (كبر): يدلُّ على خِلافِ الصِّغَر (١).

﴿مَّقَامِى ﴾: أي: لُبثي وطولُ مُكثي بينَ أظهرِكم، وقيل: المرادُ بالمَقامِ القيامُ؛ أي: قيامي لوعظِكم؛ لأنَّ الواعظَ يقومُ حالَ وعظِه، والمَقامُ يكونُ مصدرًا، واسمَ مكانِ القيام، وزمانِه، وأصلُ (قوم): يدلُّ على انْتِصابٍ أو عَزْمِ(٢).

﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ﴾: أي: فأعِدُّوا أَمْرَكُم، واغْزِموا على ما تُقْدِمون عليه في أمري، يُقالُ: أَجْمَعْتُ على كذا، بمعنَى: عَزَمْتُ عليه، وأَجْمَعْتُ كذا: أكثرُ ما يُقالُ فيما يكونُ جمعًا يُتوصَّلُ إليه بالفكرة، وأصل (جمع): يَدُلُّ عَلَى تَضَامِّ الشَّيْءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٥٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٩٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٤٣)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٥٩)، ، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٩٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣١/١٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠١).





﴿ غُمَّةً ﴾: أي: مُلتَبِسًا مُشكِلًا مُبهَمًا. وأصلُ (غم): يدُلُّ على تَغطيةٍ وإطباقٍ (۱). ﴿ أَقْضُوا إِلَى ﴾: أي: أمضُوا إِليَّ ما في أنفُسِكم وافرُغُوا منه. وأصلُ (قضي): يدلُّ على إنفاذِ أمر لجهَتِه (۱).

﴿ نُظِرُونِ ﴾: أي: تؤخِّرونِ، وأصلُ (نظر): يدلُّ على انتظارِ (٣).

### مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ﴾

﴿ وَشُرَكَا ءَكُمْ ﴾: مَنصوبٌ عطفًا على ﴿ أَمْرَكُمْ ﴾ بتقديرِ حذفِ مُضافٍ، أي: وأَمْرَ شركاءِكم، وإنَّما قُدِّر مضافٌ محذوفٌ؛ لأنَّ الأكثَرَ أنَّ فِعلَ (أَجْمع) يُستعمَلُ في المعاني، و (جَمَع) يُستعمَل في الأعيانِ، فيُقال: أجمع أَمْرَه، وجَمَع شُركاءَه. وقيل: إنَّه منصوبٌ بإضمارِ فعل لائقٍ، أي: واجْمَعوا أو ادْعُوا شُركاءَكم. وقيل: إنَّه مفعولٌ معه، والواوُ هنا واو المعيَّةِ (٤).

### المَعنَى الإجماليُّ:

يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَلُوَ عَلَى كَفَّارٍ مَكَّةَ خَبَرَ نُوح

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۲/۲۳۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۷۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۳ / ۲۳۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۰٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٩٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٣٤٩-٣٥٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٦٨٠-٦٨١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٤٠-٢٤٢)، ((تفسير الألوسي)) (٨/ ٦٩).



عليه السَّلامُ مع قومِه حين قال لهم: إنْ كان عَظُمَ عليكم وُجودي بين أظهُرِكم، وتذكيري إيَّاكم بحُجَجِ اللهِ وبراهينه، فعلى اللهِ توكَّلتُ، فأعِدُّوا أَمْرَكم، وادعُوا شُركاءَكم لإعانتِكم، ثمَّ لا تجعَلوا أَمْرَكم عليكم مُستَتِرًا مُشكِلًا، ثمَّ أَمضُوا إليَّ ما في أنفُسِكم، ولا تُمهِلوني، فإن أعرَضتُم عن دَعوتي، فإنَّني لم أسأَلْكم عليها أجرًا؛ لأنَّ ثوابي عند ربِّي وأجري عليه سُبحانَه، وأُمِرتُ أن أكونَ مِن المُسلِمين.

ثمَّ أَخبَرَ تعالى أَنَّ نوحًا كذَّبَه قومُه، فنجَّاه اللهُ هو ومَن معه في السَّفينة، وجعَلَهم يَخُلُفونَ المكذِّبينَ في الأرضِ، وأغرقَ الذين جَحدوا حُجَجَه، ثمَّ أمرَ الله تعالى نبيَّه مُحمَّدًا أَن يتأمَّلَ كيف كان عاقبةُ القَومِ الذين أنذَرَهم رسولُهم عذابَ اللهِ وبأسَه؟

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَٱتَٰلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِعَايَنَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُوْ غُمَّةً ثُمَّ اللَّهِ تَوَكَّلْ نُنظِرُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُو غُمَّةً ثُمَّ الْفَضَوَا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكُو عَمَّةً ثُمَّ الْقَضُوٓا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ سُبحانَه وتعالى الدَّلائِلَ على وحدانيَّتِه، وذكرَ ما جرى بين الرَّسولِ والكفَّارِ؛ ذكرَ قَصصًا مِن قَصَصِ الأنبياءِ، وما جرى لهم مع قَومِهم من الخِلافِ؛ وذلك تسليةً للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولِيَتأسَّى بمَن قَبلَه من الأنبياءِ، فينخِفَّ عليه ما يلقَى مِن التَّكذيبِ، وقِلَّةِ الأتباعِ، ولِيَعلمَ المتلوُّ عليهم هذا القَصَصُ عاقبةَ مَن كذَّبَ الأنبياءَ، وما منح اللهُ نبيَّه مِن العلمِ بهذا القَصَصِ، وهو لم يُطالِعْ كتابًا، ولا صَحِبَ عالِمًا، وأنَّها طِبقُ ما أخبَرَ به، فدلَّ ذلك على أنَّ وهو لم يُطالِعْ كتابًا، ولا صَحِبَ عالِمًا، وأنَّها طِبقُ ما أخبَرَ به، فدلَّ ذلك على أنَّ





الله أوحاه إليه، وأعلَمه به، وأنَّه نبيٌّ لا شَكَّ فيه (١).

وأيضًا فهي انتقالٌ مِن مُقارعةِ المُشرِكينَ بالحُجَج السَّاطعةِ على بُطلانِ دِينِهم، وبالدَّلائِلِ الواضحةِ على تفنيدِ أكاذيبِهم وتكذيبِهم، وما تخلَّلَ ذلك مِن الموعظةِ والوعيدِ بالعذابِ العاجِلِ والآجِلِ، إلى التَّعريضِ لهم بذكرِ ما حَلَّ بالأُمَم المُماثلةِ أحوالُها لأحوالِهم؛ استقصاءً لطرائِقِ الحِجاجِ على أصحابِ اللَّجاجِ، ففي ذكرِ عاقبةِ قوم نُوحٍ عليه السَّلامُ تعريضٌ للمُشرِكينَ بأنَّ عاقبتَهم اللَّجاجِ، ففي ذكرِ عاقبةِ قوم نُوحٍ عليه السَّلامُ تعريضٌ للمُشرِكينَ بأنَّ عاقبتَهم كعاقبةِ أولئك، أو أنَّهم إنَّما يُمتَّعونَ قليلًا، ثم يُؤخَذونَ أخذةً رابيةً، كما مُتِّع قومُ نوحٍ زمنًا طويلًا، ثمَّ لم يُفلِتوا من العذابِ في الدُّنيا، فذكرَ قِصَّةَ نُوحٍ مع قومِه عِظةً للمُشرِكينَ، ومُلقيًا بالوَجلِ والذُّعرِ في قلوبهم، وفي ذلك تأنيسُ للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم وللمُسلمينَ بأنَّهم أُسوةٌ بالأنبياءِ والصَّالحينَ مِن أقوامِهم'').

# ﴿ وَأَتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ﴾.

أي: واقرأ - يا مُحمَّدُ - على قَومِك المُشرِكينَ خَبَرَ نوحٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مع قَومِه الذينَ كذَّبوه فأهلكَهم اللهُ؛ لِيَحذَرَ قومُك من أن يُصيبَهم اللهُ بعِقابِه (٣).

﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾.

أي: حين قال لِقَومِه: يا قومي، إن كان عَظُم وثقُلَ عليكم لُبثِي بين أظهُرِكم، وشَقَّ عليكم وَعظي إيَّاكم بالدَّلائِلِ والبراهينِ الإلهيَّةِ، فعَزَمتُم على أن تنالوني

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٣٤-٢٣٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٦۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸ (تفسير السعدي)) (ص: ۳٦۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۳۰).



بسوء - فَعَلى اللهِ اعتمَدْتُ؛ فهو مَن ينصُرُني، ويمنَعُ أذاكم عني (١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَيِن لَمْ تَنْتَهِ يَنْنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ \* قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَنَّ وَمِن مَّعَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٦ - كَنَّبُونِ \* فَأَفْخَ بَيْنِي وَبِيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٦].

# ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾.

أي: فأعِدُّوا أَمْرَكم، واعزِموا جميعًا على إيذائي، وادعُوا مَن تدعونَ مِن دونِ اللهِ لإعانتِكم(٢).

### ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْنُكُمْ عَلَيْكُورُ غُمَّةً ﴾.

أي: ثمَّ لا يكُنْ أمرُكم خفيًّا مُشكِلًا، فيه لبسٌ عليكم (٣).

### ﴿ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىٰٓ وَلَا نُنظِرُونِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۳۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۴/ ۲۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۹).

وقال محمد رشيد رضا: (أي: خفيًا فيه شيءٌ مِن الحَيرةِ أو اللَّبسِ الذي يقتضي التردُّدَ في الإنفاذِ، بعد العزمِ والإجماعِ، بل كونوا على عِلمٍ وبصيرةٍ فيه؛ لكيلا تتحَوَّلوا عنه بظهورِ الخطأِ أو التردُّدِ في كونِه هو الصَّوابَ). ((تفسير المنار)) (١١/ ٣٧٦).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۱، ۲۳۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳۱/ ۱۳۲)، ((تفسير ابن عطية)) (ص: ۳۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۳۸، ۲۳۹).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (شير النفسير السعدي)) (ص: ۳۱۹).

قال القرطبي: (أي: لِيَكنْ أمرُكم ظاهرًا مُنكَشِفًا، تتمَكَّنونَ فيه ممَّا شِئتُم، لا كمَن يخفَى أمرُه، فلا يقدِرُ على ما يُريدُ). ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٣).

وقال ابنُ كثير: (أي: ولا تجعَلوا أمَركم عليكم مُلتَبِسًا، بل افصِلوا حالَكم معي). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٣).





أي: ثمَّ أَمضُوا ما تحدِّثونَ أنفسَكم به فيَّ، وأنفِذوا قضاءَكم نَحوِي، وافرُغُوا مِن أمري، ولا تُمهلوني (١).

# ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ﴾.

أي: قال نوحٌ لِقَومِه: فإن أعرَضْتُم -يا قوم - عن دَعوتي لكم إلى توحيدِ اللهِ وطاعتِه، فإنِّي لم أسألْكم على دَعوتي مالًا، حتى تُعرضوا عن الحَقِّ(٢).

### ﴿ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ﴾.

أي: ما ثَوابي على دَعوتِكم إلى الحَقِّ إلَّا على اللهِ الذي أرسَلَني إليكم، ولا أريدُ ثوابًا مِن غيره (٣).

# ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

أي: وأَمَرَني اللهُ أَن أَكُونَ مِن المُستَسلمينَ له، الموحِّدينَ المُنقادينَ له بالطَّاعةِ، وأنا مُمتَثِلٌ ما أَمَرَني به (٤).

## ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۳۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۲)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ۲۸۳).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۵، ۲۳۵)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۵۰)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۸۳/٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٣٦/١٣١)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٦٥، ٢٨٤).



# كَذَّبُواْ بِتَايَٰئِنَا ۗ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلْلِي اللَّاللَّالَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا حكى الكَلِماتِ التي جَرَت بينَ نوحٍ وأولئك الكُفَّار، ذكرَ ما إليه رجعَتْ عاقِبةُ تلك الواقِعةِ، أمَّا في حقِّ نوحٍ وأصحابِه فأمرانِ؛ أحدُهما: أنَّه تعالى نجَّاهم مِن الكُفَّارِ. الثاني: أنَّه جعَلَهم خلائِفَ بمعنى أنَّهم يَخلُفونَ مَن هلك بالغَرَق، وأمَّا في حَقِّ الكُفَّار فهو أنَّه تعالى أغرَقَهم وأهلكَهم (1).

# ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلُكِ ﴾.

أي: فكذَّب نوحًا قومُه، فنجَّيناه مِن الغَرَق هو ومَن معه على دينِه، ممَّن حُمِلَ معه في السَّفينةِ (٢).

## ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَتْمِفَ ﴾.

أي: وجَعَلْنا مَن نجَّينا في السَّفينةِ مع نوحٍ خلائِفَ في الأرضِ، يخلُفُ بَعضُهم بعضًهم بعضًا بعد إغراقِ قَوم نُوح (٣٠).

# ﴿ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٤)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٥٠).

قال ابن عطية: (الفُلك: السَّفينةُ، والمفسِّرونَ وأهلُ الآثارِ مُجْمِعونَ على أنَّ سَفينةَ نُوحٍ كانت واحدةً). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٣).

وكلمة (فُلْك) تُستعمَلُ للواحدِ وللجمعِ. يُنظر: المصدر السابق، و((المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٣٦)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٠).





أي: وأغرَ قْنا بالطُّوفانِ قَومَ نوحٍ؛ لأنهم كذَّبوا برسالةِ نوحٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ(١). كما قال تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنْنِنَاۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٤].

وقال سُبحانه: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ ﴾ [الفرقان: ٣٧].

# ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴾.

أي: فانظُرْ -يا محمَّدُ- كيف كان آخِرُ أمرِ القَومِ الذين أنذَرَهم نوحٌ عِقابَنا على شِرْكِهم باللهِ وتكذيبِهم لِرَسولِه؛ أعقَبَهم ذلك أنَّا أهلَكْناهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ ۗ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُارُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قولُ الله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّتُ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَوْنَ مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾، أي: ما أنصَحُكم إلَّا لوجه الله تعالى، لا لغَرَض من أغراضِ الدُّنيا، وهكذا ينبغي لكلِّ مَن ينفَعُ النَّاسَ بعِلم أو إرشاد إلى طريقِ الله تعالى (٣). فالآية فيها إشارةٌ إلى أنَّه ما أخذَ منهم مالًا على دَعوتِهم إلى دِينِ اللهِ تعالى، ومتى كان الإنسانُ فارغًا مِن الطَّمَع كان قَولُه أقوَى تأثيرًا في القلبِ (١٤)، تعالى، ومتى كان الإنسانُ فارغًا مِن الطَّمَع كان قَولُه أقوَى تأثيرًا في القلبِ (١٤)،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٢٣٦)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٢٦٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۷۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/۲۳۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸٤/٤).

قال ابن عطية: (قوله: ﴿ فَٱنظُرْ ﴾ مخاطبةٌ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُشارِكُه في معناها جميعُ الخَلق). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٨٥).



ففي الآية بيانٌ عن إخلاصِ الدُّعاةِ إلى اللهِ جلَّ وعَزَّ، مِن تَرْكِ الأجرِ؛ لتتوَفَّرَ الدَّواعي إلى الحقِّ، وذلك أنَّ النَّاصِحَ إذا طلَبَ على نُصحِه أجرًا ربَّما كان ذلك سببًا لامتناعِ النَّاسِ عن القَبولِ منه والإقبالِ عليه، وإذا لم يَطلُبِ الأجرَ كان ذلك أدعى إلى قَبولِ قَولِه (۱).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكآ عَكُمْ ثُمُ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ وَشُرَكآ عَكُمْ ثُمُ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ فَشُرَكآ عَكُمْ ثُمُ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ فَكُم تُمُ اللَّهِ قَوْلَ النبيُّ عَلَيْكُمْ فَكُم اللهِ قَوْلَ النبيُّ عَلَيْهُ فَكُم اللهِ قَوْلَ النبيُّ لِقَومِه، وهم متعاونونَ عليه: افعلوا بي ما شِئتُم (١٠).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ ... ﴾ هذا وإن كان خبرًا مِن اللهِ تعالى عن نوحٍ، فإنَّه حَثُّ مِن الله لنبيِّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على التأسِّي به، وتعريفٌ منه سبيلَ الرَّشادِ فيما قلَّدَه من الرِّسالةِ، والبلاغ عنه (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا مَكُمْ ثُمُ لَا يَكُنُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهِ يَدفعُ عنه شرَّ أعدائِه، فقولُ نوحٍ: ﴿ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ لولا والسّلامُ على اللهِ يَدفعُ عنه شرَّ أعدائِه، فقولُ نوحٍ: ﴿ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾ لولا أنَّ تَحقيقَه هذه الكلهِ عَلى اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ يَعجيزًا لهم من مناجزَتِه، لكان قد طلَبَ منهم أن يُهلِكوه، وهذا لا يجوزُ، وهذا طلَبُ تعجيز لهم، فدلَّ على أنَّه بتوكُّلِه على اللهِ يُعجزُهم عمَّا تحدَّاهم به (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٧١، ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٩٦).





3 - قال الله تعالى: ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوجِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَايَئِ اللّهِ ... ﴾ ومعنى ﴿ كَبُرُ عَلَيْكُمْ ﴾: ثَقُل عليكم، وشقَ عليكم، وشقَ عليكم، وعَظُمَ أمرُه عندَكم، وسبَبُ هذا الثِّقلِ أمرانِ: أحدهما: أنَّه عليه السَّلامُ مكَثَ فيهم ألفَ سَنةٍ إلَّا خمسينَ عامًا. والثاني: أنَّ أولئك الكُفَّارَ كانوا قد ألفُوا تلك المذاهِبَ الفاسِدة والطَّرائِقَ الباطلة، والغالِبُ أنَّ مَن ألِفَ طريقةً في الدِّينِ، فإنَّه يثقُلُ عليه أن يُدعى إلى خلافِها، ويُذكرَ له ركاكتُها، فإن اقترَن بذلك طولُ مُدَّة الدعاءِ، كان أثقَلَ، وأشَدَّ كراهيةً، فإن اقتَرَن به إيرادُ الدلائِلِ القاهرةِ على فسادِ تلك المذاهب، كانت النُّفرةُ أشَدَّ، فهذا هو السَّبَبُ في حصولِ ذلك الثقل (١).

٥- بيَّنَ نُوحٌ عليه السَّلامُ أَنَّه لا يَخافُ من قومِه بوجهٍ مِن الوجوهِ؛ وذلك لأنَّ الحَوفَ إِنَّما يحصُلُ بأحدِ شَيئينِ؛ إمَّا بإيصالِ الشَّرِّ أو بِقَطعِ المنافعِ، فبيَّنَ أَنَّه لا يخافُ شَرَّهم بقوله: ﴿إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَلُتُ فَأَجْمِعُوا أَمَّرَكُمْ وَشُرَكاء كُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْنَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَمَّ اقْضُوا إِلَى وَلا يَكُنُ أَمْنَكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَمَّ اقْضُوا إِلَى وَلا نُظِرُونِ ﴾، وبيَّن أنَّه لا يخافُ أن يقطعوا عنه خيرًا؛ لأنَّه ما أخذ منهم شيئًا، وذلك في قوله: ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللّهِ ﴾(١).

٦- في قَولِه تعالى عن نوحٍ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ بيانُ أَنَّ الإسلامَ هو دينُ الرُّسُلِ كلِّهم؛ أَوَّلِهم وآخرِهم، وأَنَّهم كلَّهم بعثوا بالإسلام (٣).

٧- قولُه: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِ فَ وَأَغَرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا ﴾ فيه توعُدُ للكفَّارِ بمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وضربُ مثالٍ لهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٧/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٧/ ١٤٩).



في أنَّهم بحالِ هؤلاء مِن التَّكذيبِ، فسيكونُ حالُهم كحالِهم في التَّعذيبِ(١).

٨- قولُه: ﴿ فَٱنظُرُ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْدَرِينَ ﴾ تعظيمٌ لما جَرى عليهم، وتحذيرٌ لِمَن أنذَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مِثلِه، وتسليةٌ له (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِى
 وَتَذَكِيرِى بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآ عَكُمْ ثُمَ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ
 عَلَيْكُمْ غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا نُنظِرُونِ ﴾

- في افتتاحِ خطابِ نوحٍ عليه السَّلامُ لقومِه بقولِه: ﴿ يَكَوَّمِ ﴾ إيذانٌ بأهمِّ لَيَّةِ ما سيُلْقيه إليهم؛ لأنَّ النِّداءَ طلَبُ الإقبالِ، واختيارُ التَّعبيرِ عنهم بوصفِ كونِهم قَوْمَه تَحْبيبُ لهم في نفسِه؛ لِيَأْخُذوا قولَه مأخَذَ قولِ النَّاصِحِ المتطلِّبِ الخيرَ لهم؛ لأنَّ المرءَ لا يُريدُ لقومِه إلَّا خيرًا (٣).

- قَولُ الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِن كَانَ كُبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذَكِيرِى بِعَاينتِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اله

- قولُه: ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَا عَكُمْ ﴾: صيغةُ الأمرِ في قولِه: ﴿ فَأَجْمِعُوا ﴾ مُستعمَلةٌ في التَّسوية، أي: إنَّ عَزْمَهم لا يَضيره بحيث هو يُغْريهم بأخذِ الأُهْبَةِ التَّامَّةِ لِمُقاوَمتِه، وزاد ذِكْرَ شُركائِهم؛ لِلدَّلالةِ على أنَّه لا يَخْشاها؛ لأنَّها في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٦٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٣٧).





اعتِقادِهم أشدُّ بَطشًا مِن القوم، وذلك تَهكُّمٌ بهم (١).

- قولُه: ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمُ كُمُ عَلَيْكُمُ غَمَّةً ﴾ فيه إظهارُ الأمرِ في موقعِ الإضمارِ ؛ لزيادةِ تقريرٍ يَقتَضيها مقامُ الأمرِ بالإظهارِ ، الَّذي يَستلزِمُه النَّهيُ عن التَّستُّرِ والإسرارِ (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَإِن تُولَيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾
 أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى أَلَّهِ ﴾ فيه تعميمٌ لنفي تَطلُّبِه أجرًا على دَعوتِهم، سواءٌ مِنهم أو مِن غيرِهم؛ فالقَصرُ بالنَّفي والاستثناء (إنْ... إلَّا) حقيقيٌّ، وبه يَحصُلُ تأكيدُ جملةِ: ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنْ أَجْرٍ ﴾ مع زيادةِ التَّعميم (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ, فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتِهِفَ وَأَغْرَقْنَا
 ٱلّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْنِنَا ۗ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَكَذَّهُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْهِ فَ وَأَغَى قَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّهُواْ بِاَيْنِنَا ﴾ فيه تقديمُ ذِكْرِ إنجائِه قبل ذِكرِ الإغراقِ الَّذي وقع الإنجاءُ منه؛ للإشارةِ إلى أنَّ إنجاءَه أهمُّ عندَ اللهِ تعالى مِن إغراقِ مُكذِّبيه، ولإظهارِ كمالِ العنايةِ بشأنِ المقدَّم، ولتعجيلِ المَسرَّةِ للمُسلِمين السَّامعين لهذه القصَّةِ، وللإيذانِ بسَبقِ الرَّحمةِ على الغضَبِ(٤)، وأيضًا لأنَّه هو الأهمُّ في سياقِ وللإيذانِ بسَبقِ الوعدِ والوعدِ مِن وَجهينِ؛ أوَّلُهما: تقديمُ مِصداقِ الوعدِ لِتَسليةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۹۰۹)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٨٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٥ - ١٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٤٣).



النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وتسرية حُزنِه على قومِه، وثانيهما: كونُه هو النبيِّ صلَّى الله تعالى القادِر الأظهَرَ في الحُجَّةِ على أنَّهما - أي: الوعدَ والوعيدَ - مِن الله تعالى القادِر على إيقاعِهما، على خلافِ ما يعتَقِدُ المُشرِكونَ المكَذِّبون، المَغرورون بكثرتِهم وقلَّةِ أتباعِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وخلافِ الأصلِ المعهودِ في المصائبِ العامَّةِ في العادةِ، وهو أنَّها تُصيبُ الصَّالحَ والطَّالِحَ على سواءٍ، فلا تمييزَ فيها ولا استثناءَ، ولكنّه هو الذي جَرَت به سنَّةُ الله تعالى في مُكذِّبي الرُّسُل مِن بَعدِ نوحٍ، فكان آيةً لهم، فلولا أنَّ الأمرَ بِيدِ اللهِ على وفقِ وَعدِه ووعيدِه، لَما هلكَ الألوفُ الكثيرونَ، ونجا أفرادُ قليلون لهم صفةٌ خاصَّةٌ أخرَجَهم منهم تصديقًا لخبرِ رسولِهم، وما سِيقَ هذا النبأُ هنا إلَّا لتقريرِ هذا المَعنى (۱).

- وتعريفُ قومِ نوحٍ بطريقِ الموصوليَّةِ في قولِه: ﴿ وَأَغَرَفَنَا ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِاللهِ وَالْفَائِذَا ﴾ للإيماءِ إلى سبَبِ تَعذيبِهم بالغرَقِ، وأنَّه التَّكذيبُ بآياتِ اللهِ وانذارًا للمُشرِكين مِن العرَبِ ولذلك ذُيِّل بقولِه: ﴿ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الل



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٤٣).





#### الآيات (٧٤-٧٨)

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُمْ بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَا رُحِورَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِإِنهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمُّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَا مُحْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَلْ وَهَا مُوسَىٰ أَتَعُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ أَيْنَ هَذَا لَسِحْرُ مُّينِ اللَّهِ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرُونَ ﴿ مُنِي قَالُواْ أَجِمْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ جَاءَهُمُ ٱلْحَقُ مَنْ وَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا نَعُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ الْكُمُونَ لَكُمُا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ الللَّهُ اللَّهُمُ مُ الْحَقَى لَكُمُا وَلَكُونَ لَكُمُا الْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمُا بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُوسَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَكُونُ لَكُمُا اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَمَلِإِيْهِ عَلَى الملأ: أشرافُ النَّاسِ ووجُوهُهم، أو الجماعةُ يجتمعونَ على رأي، فيملوؤنَ العيونَ منظرًا، والنفوسَ بهاءً وجلالًا، ويُقالُ: فلانُ ملءُ العيونِ، أي: معظَّمٌ عندَ مَن رآه، وقيل: وُصِفوا بذلك؛ لأنَّهم يتمالئونَ، أي: يتظاهرونَ عليه ، وأصلُ (ملأ): يدلُّ على المساواةِ، والكمالِ في الشيءِ (۱).

﴿ لِتَلْفِئنَا ﴾: أي: لتَصْرِفَنا، والالتفاتُ: الانصرافُ عمَّا كنتَ مُقبِلًا عليه، وأصلُ (لفت): يدلُّ على اللَّيِّ، وصَرفِ الشَّيءِ عن جِهتِه المُستَقيمةِ (٢).

### المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه بعث بعد نوحٍ رُسُلًا إلى قَومِهم بالمُعجِزاتِ والبَراهينِ التي تَدُلُّ على صِحَّةِ رسالتِهم، فما كان هؤلاء المُشرِكونَ لِيُؤمِنوا؛ بسبَبِ تكذيبِهم إيَّاهم أوَّلَ ما أُرسِلوا إليهم. وكما ختم اللهُ على قُلوبِ هؤلاء الأقوام فلم يُؤمِنوا،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۹۲)، ((تفسير ابن جرير)) (٤/ ٤٣٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٦)، ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٧).



كذلك يختِمُ على قلوبِ المُعتَدينَ، ثمَّ بعث اللهُ مِن بعد أولئك الرُّسُلِ موسى وهارونَ عليهما السَّلامُ إلى فرعونَ وأشرافِ قَومِه بالمُعجزاتِ الدَّالَّةِ على صِدقِهما، فاستكبَروا عن قَبولِ الحَقِّ، وكانوا قومًا مُجرمينَ.

فلما أتى فرعونَ وقومَه الحقُّ الذي جاء به موسى، قالوا: إنَّ الذي جاء به موسى مِن الآياتِ إنما هو سِحرٌ ظاهِرٌ، فقال لهم موسى مُنكرًا عليهم: أتقولونَ للحقِّ لَمَّا جاءَكم إنَّه سِحرٌ مُبينٌ؟! أسِحرٌ هذا الحَقُّ الذي تُبصِرونَه؟! ولا يفوزُ السَّاحِرونَ في الدُّنيا ولا في الآخرة، فقال فرعونُ وملَؤه لموسى: أجِئتنا لِتَصرِ فَنا عمَّا وَجُدَنا عليه آباءَنا من عبادةِ غيرِ الله، وتكونَ لكما أنت وهارونَ العظمةُ والسُّلطانُ في أرض مِصرَ؟ وما نحنُ لكما بمُؤمِنينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعَدِهِ مُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى بيَّنَ في هذه الآية عِبرةً أُخرَى مِن عِبَرِ مُكَذِّبِي الرُّسُلِ، وسُنَّةً مِن سُنَنِه فيهم؛ تكملةً لِما بَيَّنَه في حالِ قوم نُوحٍ مع رسولِهم، عسى أن يعتبر بها أهلُ مُكَّة، فيعلموا كيف يتَّقونَ عاقِبةَ المكذَّبينَ مِن قومٍ نُوحٍ وغيرِهم، فإنَّ كُلَّ سوءٍ وضُرِّ عُلِمَ سَبَبُه، أمكن اتِّقاؤه باتِّقاءِ سَبَبِه، إذا كان من عمَلِ النَّاسِ الاختياريِّ، كالكُفرِ والاعتداءِ والظُّلم(۱).

# ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾.

أي: ثمَّ أرسَلْنا من بعدِ نوحِ رُسُلًا إلى قَومِهم، فجاؤوهم بالمُعجزاتِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٧٨).





والبَراهين الواضحةِ الدالَّةِ على صِدقِهم(١).

## ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ ﴾.

أي: فما كان المُشرِكونَ لِيُؤمِنوا بما جاءتهم به رسُلُهم؛ بسبَبِ تكذيبِهم بالحَقِّ حين جاءَهم أوَّلَ مرَّةٍ (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِّدَتُهُمُّ وَأَبْصَدَرَهُمُّ كَمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَنَّ وِ وَنَذَرُهُمُّ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

### ﴿ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

أي: كما خَتَمْنا على قلوبِ السَّابِقينَ فلم يُؤمِنوا، نختِمُ أيضًا على قلوبِ المُجاوِزينَ الحَدَّ بالشِّركِ، وتكذيبِ الرُّسُلِ، فلا يؤمِنون؛ عقوبةً لهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ قِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآبِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۳۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٠)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٣)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٣١).

وقيل: فما كانوا ليُؤْمنوا عندَ إرسالِ الرُّسلِ بما كذَّبوا به يومَ أخذِ ميثاقِهم حينَ أخرَجهم مِن صُلبِ آدمَ، فآمنوا كرهًا حيثُ أقرُّوا بالألسنِ، وأضْمَروا التكذيب، قاله ابنُ عباسٍ، والسديُّ. وقيل: فما كانوا لو ردَدْناهم إلى الدُّنيا بعدَ موتِهم ليُؤْمِنوا بما كذَّبوا به مِن قبلِ هلاكِهم، وهو قولُ مجاهدٍ.

وقيل: الضميرُ في (كانُوا)، (لِيُؤْمِنُوا) (كَذَّبُوا) يعودُ إلى قومِ الرُّسلِ على معنَى أنَّهم بادروا رسلَهم بالتكذيبِ كلَّما جاء رسولٌ، ثم لجُّوا في الكفرِ، وتمادَوْا، فلم يكونوا لِيُؤْمِنوا بما سبَق به تكذيبُهم، وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٢/ ٢٤١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲ / ۲۳۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱ / ۲۷۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۲۸٤، ۲۸۵، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱ / ۲۶۵).



فَمَا كَانُواْ لِيُوَّمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠١].

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ، بِعَايَـٰذِنَا فَٱسۡـتَكُمْبُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجۡرِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

# ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَدِنِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ ﴾.

أي: ثمَّ أرسَلْنا من بعد الأنبياءِ الذين جاؤوا بعد نوحٍ، موسى وهارونَ إلى فرعونَ والأشرافِ مِن قَومِه بمُعجِزاتِنا الواضحةِ، فكذَّبوا بها، واستكبَروا عن اتِّباع الحَقِّ (۱).

كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِكَايَنِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ-فَظَلَمُواْ بِهَآ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٣].

## ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾.

أي: وكان فِرعونُ وقَومُه أصحابَ ذُنوبٍ كبيرةٍ وآثامٍ عظيمةٍ؛ ولذلك استكبَروا عن اتّباعِ الحَقِّ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ يُذَيِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ ـ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٤].

وقال سُبحانه: ﴿ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [الزخرف: ٥٤].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲ / ۲۶۸).





# ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرُ مُّبِينُ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا أَخْبَرَ اللهُ تعالى باستكبارِ آلِ فِرعونَ؛ بيَّنَ أَنَّه تسبَّبَ عنه طعنُهم في معجزاتِه مِن غَيرِ تأمُّلٍ، بل بغايةِ المُبادَرةِ والإسراعِ بما أشعَرَت به الفاءُ والسِّياقُ(۱).

# ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾.

أي: فلمَّا جاءَتْهم المُعجزاتُ الواضحةُ التي أيَّدنا بها موسى، قالوا: إنَّ هذا الَّذي جاء به موسى لَسِحْرٌ ظاهِرٌ (٢)!!

كما قال تعالى: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فَرْعُونَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ \* فَامَا جَاءَتُهُمْ ءَاينُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرُ مُّبِينُ \* وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَٱنْظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَٱنْظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ [النمل: 17 - 18].

وقال سُبحانه: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِاَيكِتِنَا وَسُلَطَنِ مُّبِينٍ \* إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَالُواْ سَحِرُ كَذَّابُ ﴾ [غافر: ٢٣-٢٤].

﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ﴿ ﴾. ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَلَا ﴾.

أي: قال موسى لهم مُنكِرًا عليهم ومُوبِّخًا لهم: أتقولونَ عن المُعجزاتِ التي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۳۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳٤)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ۲۸۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰).



جِئتُكم بها: إنَّها سِحرٌ مُبينٌ؟! أسِحرٌ هذا الحَقُّ الذي تُبصِرونَه (١٠)؟!

# ﴿ وَلَا يُفَلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ﴾.

أي: ولا ينجو السَّاحِرونَ، ولا يفوزونَ في الدُّنيا ولا في الآخرةِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ [طه: ٦٩].

﴿ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُوْنَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

#### ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾.

أي: قالوا: أجِئتَنا -يا موسى- لِتصرِفَنا بسِحرِك عن دينِنا الذي وَجَدْنا عليه آباءَنا مِن قبلِ مجيئِك، وتأمُرَنا أن نَعبُدَ اللهَ وحده، ونتركَ عبادةَ آلهَتِنا(٣)؟!

# ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِنْبِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ولتكونَ لكما عَظمةُ المُلكِ، وعِزُّ السُّلطانِ في أرضِ مِصرَ (٤٠)؟ ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وقالوا تكبُّرًا وعنادًا: وما نحنُ لكما- يا موسى وهارونُ- بمصدِّقينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۸، ۲۳۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۳۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷۲)، ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٢٣٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٣/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲٤٠)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷۷)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٥)، ((تفسير السودي)) (٨/ ٣٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٥٢).





ومُقِرِّينَ بأنَّكما رسولانِ مِن عندِ اللهِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْحُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسْتَكْبَرُواْ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطِّوفَانَ وَٱلْحُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ \* وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَيْ وَلَنُو اللَّهُمُ الرِّجْزَ لِنَوْمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ \* فَلَمَّا عِندَكَ لَيْنَ مَعَكَ بَنِي آلِمُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي آلِا عِلَى اللَّهُ الرِّجْزَ إِلَى آجَكِلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ \* [الأعراف: ١٣٢- حَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى ٓ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٦- ١٣٥].

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَكَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ نُوحًا أوَّلُ الرُّسُل (٢).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ
 ٱلسَّنجُرُونَ ﴾ فيه تَنبيةٌ على فسادِ السِّحرِ، وسُوءِ عاقِبةِ مُعالِجيه (٣).

٣- قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحُرُ هَذَا ﴾ فيه سؤالٌ: أنَّه كيف قال موسى إنَّهم قالوا: أسِحرٌ هذا، بطريقِ الاستفهام، مع أنَّهم إنَّه كيف قال موسى إنَّهم قالوا: أسِحرٌ هذا، بطريقِ الاستفهام، مع أنَّهم إنَّها قالوه بطريقِ الإخبارِ المؤكَّدِ في قَولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ﴾؟!

الجوابُ: أنَّ فيه إضمارًا تقديرُه: أتقولونَ للحَقِّ لَمَّا جاءَكم: إنَّ هذا لَسِحرٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١١/ ٢٤٤). وقد ورَد ذلك صريحًا، كما في حديثِ الشفاعةِ، وفيه: ((ائتُوا نوحًا؛ فإنَّه أوَّلُ رسولٍ بعثَه الله إلى أهلِ الأرضِ)). أخرجه البخاري (٤٤٧٦)، ومسلم (١٩٣) مِن حديثِ أنسٍ رضي الله عنه. (٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١١/ ٢٥٠).



مُبِينٌ؟ ثمَّ قال لهم: أسِحرٌ هذا؟! إنكارًا لِما قالوه، فالاستفهامُ للإنكارِ، مِن قَولِ موسى لا مِن قَولِهم(١).

٤ - قولُه: ﴿ وَلَا يُغَلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ﴾ إنَّما أعْلَمَ أنَّ السَّاحِرَ لا يُفلِحُ، أي: لو كان ساحِرًا لَما شَنَّع حالَ السَّاحِرين، إذ صاحِبُ الصِّناعةِ لا يَحقِرُ صِناعتَه؛ لأنَّه لو رآها مُحقَّرةً لَما الْتزَمَها (٢).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ لَمَّا كان موسى عليه السَّلامُ هو الأصلَ في الرِّسالةِ، وكان أخوه له تبعًا، وحَدوا الضميرَ فقالوا: ﴿ أَجِعْتَنَا ﴾ (٣).

7 - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ حكى عن فِرعونَ وقومِه أنَّهم لم يَقبَلوا دعوة موسى عليه السَّلام، وعَلَّلوا عدم القَبولِ بأمرَينِ؛ الأول: قَولُه: ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ وفيه إشارةٌ إلى التمَسُّكِ بالتَّقليدِ. والثاني: قولُه: ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَّا الْكِبْرِيَآءُ فِي الْأَرْضِ ﴾ وفيه إشارةٌ إلى الحِرصِ على طلبِ الدُّنيا والجِدِّ في بقاءِ الرِّياسةِ (٤).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآ وُهُم بِٱلْبَيِنَتِ فَمَا كَانُواْ
 لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٢٥١-٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٨٧).





- ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾: فيه تنكيرُ ﴿ رُسُلًا ﴾؛ للتَّفخيمِ ذاتًا ووَصفًا، أي: رُسلًا كِرامًا ذَوِي عددٍ كثيرِ (١).
- قولُه: ﴿ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ ﴾: فيه التَّعبيرُ عن النَّفي بصيغةِ لامِ الجُحودِ؛ مُبالَغةً في انْتِفاءِ الإيمانِ عنهم بأقْصى أحوالِ الانتفاء؛ فمَجيءُ النَّفي بلامِ الجُحودِ يَدُلُّ على أنَّ إيمانَهم في حيِّزِ الاستحالةِ والامتناع (٢).
- ٢ قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، بِالْمِنْنَا فَاسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْدِمِينَ ﴾
- قولُه: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيهِ عَهُ فيه تخصيصُ فِرْعونَ ومَلَئِه بالذِّكرِ مع عُمومِ رسالةِ موسى عليه السَّلامُ لقَومِه كاقَّةً حيث كانوا جَميعًا مأمورين بعبادةِ ربِّ العالَمين عزَّ سُلطانُه، وتَرْكِ العَظيمةِ الشَّنعاءِ الَّتي كانَ يدَّعِيها الطَّاغيةُ، ويَقبَلُها منهُ فئتُه الباغيةُ لأصالتِهم في تدبيرِ الأمورِ، واتباعِ غيرِهم لهم في الوُرودِ والصُّدورِ".
  - قولُه: ﴿ فَأَسۡتَكُبُرُواْ ﴾ السِّينُ والتَّاءُ للمُبالَغةِ في التَّكبُّرِ (١٠).
- وقولُه: ﴿ وَكَانُوا فَوَمًا مُجَرِمِينَ ﴾ اعتراضٌ مقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبلَه، أي: كانوا معتادين لارتكاب الذنوبِ العظامِ؛ فإنَّ الإجرامَ مؤذنٌ بعِظَمِ الذنبِ(٥٠).
- ٣- قَوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْرُ هَانَا وَلَا يُقْلِحُ
   ٱلسَّنجُرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٦٧).



- قولُه: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ استِئنافٌ مبنيٌّ على سؤالٍ تَنْساقُ إليه الأذهانُ، كأنَّه قيل: فماذا قال لهم مُوسى حينئذٍ؟ فقيل: قال: ﴿ أَتَقُولُونَ ... ﴾ (١).
- قولُه: ﴿ أَتَقُولُونَ لِللَّحِقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُ ﴾ استفهامٌ إنكاريُّ، ومفعولُ ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ محذوفٌ؛ لدَلالةِ الكلامِ عليه، وهو: ﴿ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرُ مُّيِينٌ ﴾ (٢).
- ولَمَّا كان تكريرُهم لذلك القَولِ أجدَرَ بالإنكارِ، عبَّرَ بالمضارِعِ ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ الدَّالِ على أنَّهم كَرَّروه؛ لِيَنسخوا ما ثبتَ في قلوبِ النَّاسِ مِن عَظمتِه (٣).
- وجملةُ: ﴿أَسِحُرُ هَلَا ﴾ مُستأنفةٌ للتَّوبيخِ والإنكارِ؛ أنكر موسى عليهم وصْفَهم الآياتِ الحقَّ بأنَّها سِحرٌ، والإشارةُ بـ ﴿هَلَا ﴾ تُفيدُ التَّعريضَ بجَهْلِهم، وفسادِ قولِهم، بأنَّ الإشارةَ إلى تلك الآياتِ كافيةٌ في ظُهورِ حَقيقتِها، وأنَّها ليسَتْ مِن السِّحرِ في شيءٍ (١٠).
- ٤ قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِتَلْفِنَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾: الاستِفْهامُ في قولِه: ﴿ أَجِئَتَنَا ﴾ إنكاريُّ؛ بنَوْا إنكارَهم على تَخطئةِ موسى فيما جاء به(٥).
- واخْتِير التَّعبيرُ بِ ﴿ وَجَدُنَا ﴾؛ لِما فيه مِن الإشارةِ إلى أَنَّهم نشَؤوا عليها وعقَلوها، وذلك ممَّا يُكسِبُهم تَعلُّقًا بها، وأنَّها كانت أحوالَ آبائِهم، وذلك ممَّا يَزيدُهم تَعلُّقًا بها بَبَعًا لِمَحبَّةِ آبائِهم؛ لأنَّ مَحبَّةَ الشَّيءِ تَقْتَضي محبَّة

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٥١).





أحوالِه ومُلابَساتِه (١).

- وجملةُ: ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ عطفٌ على جملةِ: ﴿ أَجِئَتَنَا ﴾، وهي في قوَّةِ النَّتيجةِ لتِلك الجُملةِ بما مَعها مِن العلَّةِ، أي: لَمَّا تبيَّن مَقصَدُكما، فما نحن لَكُما بمُؤمِنين (٢).

- قولُه: ﴿ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه تقديمُ ﴿ لَكُمَا ﴾ على مُتعلَّقِه ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأنَّ المخاطَبينِ هما الأهمُّ مِن جملةِ النَّفي؛ لأنَّ انتِفاءَ إيمانِهم في زَعمِهم كان لأجلِ موسى وهارونَ؛ إذ توَهَّموهما مُتطَلِّبَي نَفْعٍ لأنفُسِهما (٣).

- وصِيغَتْ جُملةُ: ﴿ وَمَا نَحَنُ لَكُمُا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ اسميَّةً دونَ أن يَقولوا: (وما نُؤمِنُ لكُما)؛ لإفادةِ الشَّباتِ والدَّوامِ، وأنَّ انتفاءَ إيمانِهم بهِما مُتقرِّرٌ مُتمكِّنٌ، لا طَماعِيَةَ لأحدٍ في ضدِّه (٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۷۹-۸۲)

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيهِ ﴿ آَ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ اللّهَ الْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ اللّهَ السِّحُرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### المُعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ فِرعونَ قال لِقَومِه بعد أن رأى مِن موسى الإصرارَ على دَعوتِه ودَعوةِ قَومِه إلى عبادةِ اللهِ وَحدَه: جِيئوني بكلِّ ساحرٍ مُتقنٍ للسِّحرِ، فلمَّا جاء السَّحرةُ فِرعونَ قال لهم موسى: ألقُوا على الأرضِ ما معكم مِن حِبالِكم وعِصيِّكم، فلمَّا ألقَوا حِبالَهم وعِصيَّهم قال لهم موسى: إنَّ الذي جِئتُم به وألقَيتُموه هو السِّحرُ، إنَّ اللهَ سيُذْهِبُه؛ إنَّ اللهَ لا يُصلِحُ عَمَلَ مَن سعى في الأرضِ بالفسادِ، ويُثبِّتُ اللهُ الحَقَّ الذي جِئتُكم به مِن عِندِه فيُعليه على باطِلكم، بكلِماتِه وأمْره، ولو كَره المُجرمون.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ١٠٠٠ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ادَّعي فِرعونُ ومَلوُّه أَنَّ ما جاء به موسى عليه السَّلامُ هو سِحرٌ؛ أخَذوا في مُعارضتِه بأنواعِ مِن السِّحرِ، لِيَظهَرَ لسائِرِ النَّاسِ أَنَّ ما أَتَى به من بابِ السِّحرِ (١).

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٢).





أي: وقال فِرعونُ لِقَومِه: أحضِروا إليَّ مِن المدائِنِ كلُّ ساحٍ ماهرٍ بالسِّحرِ (١).

# ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ٨٠٠٠٠.

أي: فلمَّا جاء السَّحرةُ قال لهم موسى: اطرَحوا على الأرضِ ما تريدون طرحَه، مما مَعَكم من الحِبالِ والعِصِيِّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ الْفَلِينَ \* قَالُواْ يَنْمُوسَيْنَ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ خَنُ ٱلْمُلْقِينَ \* قَالَ أَلْقُواْ ﴾ [الأعراف: ١١٣-١١٦].

وقال سُبحانه: ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰٓ إِمَّا أَن تُلْقِى وَ إِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَالْكُمُ وَعِصِيتُهُمْ يُخْيَلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا سَعَى ﴾ [طه: ٢٥-٦٦].

﴿ فَلَمَّاۤ أَلْفَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ ٱلسِّحْرُ ﴾ بالمَدِّ والهَمزِ، على أنَّ الاستفهامَ مِن موسى للسَّحَرةِ
 عما جاؤوا به، أسِحرٌ هو أم غيرُه؟ فهو استفهامٌ على جهةِ التَّوبيخ؛ لأنَّهم قد

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/۱۲)، ((تفسير الرازي)) (۱۷/ ۲۸۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٤١)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٧).



#### عَلِموا أَنَّه سِحرٌ(١).

٢ قِراءةُ ﴿ السِّحْرُ ﴾ بألف وصل مِن غَيرِ مَدِّ ولا همزٍ ، على وجهِ الخَبَرِ مِن موسى أَنَّ الذي جاء به سَحَرةُ فِرعونَ هو السِّحرُ ، لا ما جاء به موسى (٢).

#### ﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ﴾.

أي: فلمَّا ألقَى السَّحرةُ حِبالَهم وعِصيَّهم، وسَحَروا أعيُنَ النَّاسِ، قال موسى للسَّحَرةِ: الذي جِئتُم به هو السِّحرُ، وليس ما جئتُكم به ممَّا أسمَيتُموه سِحرًا (٣). إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبُطِلُهُ وَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ سيُذهِبُ سِحرَكم، ويُظهِرُ بُطلانَه للنَّاسِ بما يُظهِرُه على يَدي من المعجزة (١٤).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ ٱلْقُوا ۗ فَلَمَّا ٱلْقُوا ۗ سَحَرُواْ ٱعَيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسۡتَرْهَبُوهُمۡ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ \* وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسَىٰٓ أَنْ ٱلْقِ عَصَاكً ۖ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ \* فَخُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴾ [الأعراف: \* فَوَقَعَ ٱلْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* فَخُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴾ [الأعراف: 117-11].

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

(۱) قرأ بها أبو عمرٍو، وأبو جعفرٍ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (١/ ٣٧٨). ويُنظر لمعنَى هذه القراءةِ: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٨٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣٥)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٧٩).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (١/ ٣٧٨). ويُنظر لمعنَى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٢/١٢)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٨٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣٥).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٢/١٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٢١)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧١).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲٤٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷۹)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۱۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۲۵۱).





أي: إنَّ اللهَ لا يُصلِحُ أعمالَ الذين يَسعَونَ في أرضِ اللهِ بما يَكرَهُه كالسَّحَرةِ، فلا يُتِمُّها لهم فينتَفِعونَ بها، ولا يثيبُهم عليها(١١).

# ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ عَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٠ ﴾.

#### ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكُلِّمَاتِهِ عَلَى اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِّمَاتِهِ عَلَى اللَّهُ الْحَقَّ بِكُلِّمَاتِهِ عَلَى اللَّهُ الْحَقَّ اللَّهُ اللَّهُ الْحَقَّ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

أي: ويُثبِّتُ اللهُ الحَقَّ الذي جاء مِن عندِه، ويُوضِّحُه ويُظهِرُه على مَن خالَفَه، بكَلِماتِه الكونيَّةِ، وكَلِماتِه التنزيليَّةِ التي يُوحيها إلى رسلِه، ومِنها الإخبارُ بإظهارِ الحقِّ وإعزازه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ \* لِيُحِقّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [الأنفال: ٧-٨].

#### ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲ ۲۶۶)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱ / ۲۷۹)، ((تفسير أبي السعود)) (۶/ ۱۷۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲ / ۲۵۷).

قال ابنُ عطيةَ: (قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصُلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ يصِحُّ أن يكونَ مِن كلامِ موسى عليه السَّلامُ، ويصِحُّ أن يكونَ ابتداءَ خَبَرٍ من اللهِ تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٦).

وقال ابنُ عاشور: (إنما كان السحرةُ مفسدينَ؛ لأنَّ قصدَهم تضليلُ عقولِ الناسِ؛ ليكونوا مسخَّرين لهم، ولا يعلموا أسبابَ الأشياء، فيبقوا آلةً فيما تأمرُهم السحرةُ، ولا يهتدوا إلى إصلاحِ أنفسِهم سبيلًا، أمَّا السحرةُ الذين خاطَبهم موسَى عليه السلام فإفسادُهم أظهرُ؛ لأنَّهم يُحاوِلونَ إبطالَ دَعوةِ الحَقِّ والدِّينِ القويمِ، وتَرويجَ الشِّركِ والضَّلالاتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲٤٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۳۸ ۹۳۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۹۹)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۸۲).

قال ابن عطيَّةَ: (قَولُه: ﴿ وَيُحِقُّ اللهُ ٱلْحَقِّ بِكَلِمَنتِهِ ﴾ يحتملُ أن يكونَ مِن كلامِ موسى عليه السَّلامُ، ويحتملُ أن يكونَ مِن إخبارِ الله عزَّ وجَلَّ، وكونُ ذلك كلَّه من كلامِ موسى أقرَبُ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٦).



أي: يُحِقُّ اللهُ الحَقَّ وإن كَره العُصاةُ الآثمونَ ذلك(١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّــُّ:

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا ٱلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ سَيُبُطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُصُلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ هكذا كلُّ مُفسدٍ عَمِلَ عملًا، واحتال كَيدًا، أو أتى بمكرٍ، فإنَّ عمَله سيَبطُلُ ويضمَحِلُّ، وإن حصَلَ لعَمَله رَوَجانٌ في وقتٍ ما، فإنَّ بمكرٍ، فإنَّ عمَله سيَبطُلُ ويضمَحِلُّ، وإن حصَلَ لعَمَله رَوَجانٌ في وقتٍ ما، فإنَّ مآله الاضمحلالُ والمَحْقُ، وأمَّا المُصلِحونَ الذين قَصْدُهم بأعمالِهم وَجهُ الله تعالى – وهي أعمالُ ووسائِلُ نافعةُ، مأمورٌ بها – فإنَّ اللهَ يُصلِحُ أعمالَهم ويُرَقِيها، ويُنمِّيها على الدَّوام (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا ٱنتُم مُّلُقُونَ ﴾ فأمرهم موسَى عليه السلامُ بالإلقاء؛ لأنّه علِم أنّهم لا بدّ أن يُلقوا تلك الحبال والعصيّ، وإنّما وقع التخييرُ في التقديمِ والتأخيرِ، فأذِن لهم في التقديم؛ لتظهر معجزتُه أيضًا بغلَبهم؛ لأنّه لو ألقَى أوّلًا لم يكنْ له غلَبٌ وظهورٌ عليهم، فلهذا المعنى أمرهم بالإلقاءِ أولًا (٣)، وهو بمنزلةِ تقريرِ شُبهةِ المُلحِدِ ممّن يتصدّى لإبطالِها بعد تقريرها(٤).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ إطلاقُ الإلقاءِ على عمَل السِّحرِ؛ لأنَّ أكثَرَ تصاريفِ السَّحَرةِ في أعمالِهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲/ ۲۶۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۳)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٥).





السِّحريةِ يكونُ برَمي أشياءَ إلى الأرضِ (١).

٣- قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ القُواْ مَا أَنتُم مُلْقُونَ \* فَلَمَّا الْمَفْسِدِينَ ﴾ الْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِعْتُم بِهِ السِّحَرُّ إِنَّ اللّهَ سَيُبَطِلْهُ ۚ إِنَّ اللّهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ طُويَ ذِكرُ صورةِ سِحرِهم في هذه الآية؛ لأنَّ الغرضَ مِن العبرةِ في هذه الآية وصفُ إصرارِ فِرعونَ ومَلَئِه على الإعراضِ عن الدعوة، وما لَقِيَه المُستَضعفونَ الذين آمنوا بموسى عليه السَّلامُ مِن اعتلاءِ فِرعونَ عليهم، وكيف نصرَ اللهُ رَسولَه والمُستَضعفَينَ معه، وكيف كانت لهم العاقبةُ الحُسنى، ولِمَن كفروا عاقبةُ السَّوءِ، ليكونوا مثلًا للمُكَذِّبينَ بمُحمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ولذلك لم يُعرِّجُ بالذِّكرِ إلَّا ليكونوا مثلًا للمُكَذِّبينَ بمُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ولذلك لم يُعرِّجُ بالذِّكرِ إلَّا على مقالةِ موسى عليه السَّلامُ حين رأى سِحرَهم، الدَّالَّةِ على يقينِه برَبَّه ووَعدِه، وبأنَ العاقِبةَ للحَقِّ، وذلك أهمُّ في هذا المقامِ مِن ذِكرِ اندحاضِ سِحرِهم تجاهَ مُعجزةِ موسى عليه السَّلامُ؛ ولأجلِ هذا لم يذكُرْ مَفعولَ ﴿ أَلْقَوْا ﴾ لتنزيلِ فِعلِ ﴿ مُعجزةِ موسى عليه السَّلامُ؛ ولأجلِ هذا لم يذكُرْ مَفعولَ ﴿ أَلْقَوْا ﴾ لتنزيلِ فِعلِ ﴿ مُنزلةَ اللَّذِم؛ لِعَدم تعلَّقِ الغَرَض ببيانِ مَفعوله ﴿ أَلْقَوْا ﴾ لتنزيلِ فِعلِ ﴿ أَلْقَوْا ﴾ منزلةَ اللَّذِم؛ لِعَدم تعلَّقِ الغَرَض ببيانِ مَفعولِه ﴿ أَلْقَوْا ﴾ منزلةَ اللَّذِم؛ لِعَدم تعلَّقِ الغَرَض ببيانِ مَفعولِه (\*).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ ﴾ عطفٌ على مُقدَّرٍ يَستَدعيهِ المقامُ قد حُذِف؛ إيذانًا بسُرعةِ امتثالِهم لأمرِ فرعونَ، كما هو شأنُ الفاءِ الفصيحةِ في كلِّ مَقامٍ، والتَّقديرُ: فأتوْا به، فلَمَّا جاؤوا ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ... ﴾(٣).

- قولُه: ﴿ أَلَقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ ﴾ فيه استعمالُ فعلِ الأمرِ ﴿ أَلْقُوا ﴾ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٦٩).



التَّسويةِ المرادِ منها الاختيارُ، وإظهارُ قِلَّةِ الاكتراثِ بأَحَدِ الأَمْرَين؛ وفيه استِطالةٌ عليهم، وعدَمُ مُبالاةٍ بهم(١).

- وفي إبهام: ﴿ مَا أَنتُم مُّلُقُونَ ﴾ تخسيسٌ له وتقليلٌ، وإعلامٌ أنَّه لا شيءَ يُلتَفَتُ إليه (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِتْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
 لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ المُفَسِدِينَ ﴾ جملةٌ معترِضةٌ، وهي تعليلٌ لِمَضمونِ جُملةِ ﴿إِنَّ اللهَ سَيُبَطِلُهُ ﴾، وتذييلٌ للكلامِ بما فيه نفيُ الإصلاحِ، وإضافةُ ﴿عَمَلَ ﴾ إلى ﴿المُفَسِدِينَ ﴾ يُؤْذِنُ بأنَّه عملٌ فاسدٌ (٣).

- وفيه وضْعُ المظهَرِ ﴿ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ موضِعَ المضمَرِ - حيث لم يَقُلْ: إنَّ اللهَ لا يُصلِحُ عمَلَكم - للتَّسجيلِ عليهم بالإفسادِ، والإشعارِ بعلَّةِ الحكم (٤٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾ فيه إظهارُ اسمِ الجلالةِ في هذه الجملةِ، مع أنَّ مُقتَضى الظَّاهرِ الإضمارُ؛ لِقَصدِ تربيةِ المهابةِ في نُفوسِهم (٥).

- وقولُه: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المرادُ (بالمجرمين) فِرعونُ ومَلوُّه؛ فعَدَل عن ضميرِ الخِطابِ إلى الاسمِ الظَّاهرِ؛ لِما فيه مِن وَصفِهم بالإجرام

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٧).





تَعريضًا بهم، وإنَّما لم يُخاطِبْهم بصفةِ الإجرامِ بأن يَقولَ: (وإنْ كَرِهتُم أَيُّها المُجرِمون) عُدولًا عن مُواجَهتِهم بالذَّمِّ، وُقوفًا عندَ أمرِ اللهِ تعالى؛ إذ قال له: ﴿ فَقُولًا لَهُ مَوْلًا لَيْنَا ﴾ (١) [طه: ٤٤]، وذلك على القولِ بأنَّه مِن كلامِ موسَى عليه السلامُ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٨).



#### الآيات (۸۲-۸۲)

﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْظِئَهُمْ وَإِنَّهُ مِن أَلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَن وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ يَفْظِئَهُمْ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿ مَا فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ قَوَكَمُ أَنَّا لَا يَعْفَلُنَا فِتْنَا لِا لَكُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ مَا فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ قَوَكُمُ أَنَّا لَا يَعْفَلُنَا فِتْنَا لِلَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ مَا فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ قَوَكُمُ أَنَّا لَا يَعْفَلُنَا فِتْنَا فِرْمَ لِللَّهِ مِن الْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ مَا اللَّهُ مِن الْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْقَوْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ ذُرِّيَّةٌ ﴾: الذُرِّيَّةُ: الأولادُ وأولادُ الأولادِ، فهي اسمُ يَجمعُ نَسلَ الإنسانِ مِن ذَكَرٍ وأُنثَى، قيل: أصلُها مِن ذراً، أي: خلَق؛ لأنَّها خلقُ الله، وحُذِفت الهمزةُ منها، وقيل: أصلُها مِن الذَّرِّ، بمعنَى التَّفريقِ؛ لأنَّ اللَّه تعالى ذَرَّهم في الأرضِ (١).

﴿ يَفْنِنَهُ مُ ﴾: أي: يَقتُلَهم ويُعَذِّبَهم، وأصلُ (فتن): يذُلُّ على ابتلاءٍ واختبارٍ (٢٠).

#### المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه لم يُؤمِنْ لِموسى عليه السّلامُ - مع ما أتى به مِن الحُجَج والأدِلَّةِ على صِدقِه - إلّا عدَدُ قليلٌ مِن شَبابِ قَومِه من بني إسرائيلَ، وهم خائفونَ مِن فرعونَ وأشرافِ قَومِهم أن يَفتِنوهم بالعذابِ، فيصدُّوهم عن دينِهم، وإنَّ فِرعونَ لَحبَّارٌ مُستكبِرٌ في الأرض، وإنَّه لَمِن المُتَجاوزينَ الحَدَّ في الكفر والفسادِ، وقال موسى لِقَومِه - تَطمينًا لقلوبهم -: يا قَومي، إن كُنتم آمَنتُم باللهِ، فثِقوا به، وسلّموا لأمْرِه إن كُنتم مُذعِنينَ له بالطّاعة، فقالوا: على اللهِ وَحْدَه لا شريكَ له اعتَمَدْنا، وإليه فوَّضْنا أمْرَنا، ربَّنا لا تُظهرُهم علينا فيروا أنَّهم خيرٌ منا فيزدادوا طغيانًا،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢٧)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ١٥٧، ٣٩٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٧٢-٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٦).





ويقولوا: لو كانوا على حقٍّ ما سُلِّطنا عليهم، فيُفتنوا بذلك، ويَصُدَّهم عن الإقرارِ بالحَقِّ واتِّباعِه.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْظِنَهُمُ وَإِنَّهُ مَلَا يَفْظِنَهُمُ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا مُرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللّ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا حكى شُبحانَه أَنَّ موسى عليه السَّلامُ أبان ما أبان مِن بُطلانِ السِّحرِ، وكونِه إفسادًا، فتَبَت ما أتَى به لِمُخالفَتِه له؛ أخبَرَ تعالى - تسليةً للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفَطمًا عن طلَبِ الإجابةِ للمُقتَرَحاتِ - أنَّه ما تسبَّبَ عن ذلك في أوّلِ الأمرِ عَقِبَ إبطالِ سِحرِهم مِن غيرٍ مُهلةٍ، إلَّا إيمانُ ناسٍ ضُعفاءَ، غيرٍ كثيرٍ (۱).

وأيضًا فإنَّ هذه الآيةَ تَفريعٌ على ما تقَدَّمَ مِن المحاورةِ، أي: فتفَرَّع على ذلك أَنَّ فِرعونَ ومَلأَه لم يُؤمِنوا بموسى (٢).

### ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَ﴾.

أي: فلم يصدِّقْ بموسى في أوَّلِ دَعوتِه، ويُقِرَّ له بالنبوَّةِ إلَّا قَليلٌ مِن أولادِ قَومِه بني إسرائيلَ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٢٤٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٢٨٠)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ٥٢٩)، ((تفسير الألوسي)) (٦/ ١٥٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥٧ / ٢٥٠).

وممَّن ذَهَب إلى أَنَّ المرادَب ﴿ ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ ﴾: أبناءُ قَوم موسى من بني إسرائيلَ: ابنُ جريرٍ، والشوكانيُّ، وابنُ عاشورٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٧/١٢)، ((تفسير الشوكانيُ)) ((٢٩٧٥-٥٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٥٩).



#### ﴿ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْلِنَهُمْ ﴾.

أي: آمنوا وهم خائفونَ مِن فِرعونَ ومِن أشرافِ قَومِهم - الذين كانوا على مِثلِ ما كان عليه فرعونُ - أن يَصرِفَهم فِرعونُ عن اتِّباعِ الحَقِّ، بمِحنةٍ وبليَّةٍ يُوقَعُها عليهم (١).

ثم بيَّن أسبابَ خوفِهم منه بقولِه:

#### ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

أي: وإنَّ فِرعونَ لجبَّارٌ، متكبِّرٌ على الحَقِّ والخَلْقِ في أرضِ مِصرَ، وإنَّه لَمِنَ المجاوزينَ الحدَّ في الكُفرِ والقَتل والبَغي (٢).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عباسٍ في روايةٍ عنه، ومجاهدٌ، والأعمشُ، يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٢/ ٢٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٧).

وقيل المراد: شبابٌ مِن قَومِ فِرعونَ، وممن ذهَب إلى ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٧ - ٢٨٨).

وممَّن قال بهذا القولِ من السلفِ: ابنُ عباسٍ في الروايةِ الثانيةِ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٧).

قال ابن عاشور: (المعنى: أنّهم آمنوا عند ظهورِ مُعجزتِه، أي أعلنوا الإيمانَ به في ذلك الموطنِ؛ لأن الإيمانَ لا يُعرَف إلّا بإظهاره، ولا فائدة منه إلا ذلك الإظهارُ، أي: من الحاضرين في ذلك المشهدِ من بني إسرائيل، فإنَّ عادة هذه المجامع أن يغشاها الشبابُ واليافعون، فعبَّر عنه م بالذرية، أي: الأبناء، كما يقال: الغِلمان، فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم، وكلُّ هذا لا يقتضي أن بقيَّة قَومِه كفروا به؛ إذ يحتملُ أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لَمَّا بلغتْهم دعوتُه؛ لأنَّه يكونُ قد ابتدأ بدعوة فرعونَ مبادرةً لامتثالِ الأمرِ مِن الله بقولِه: ﴿ أَذَهَبَا إِلَى فِرُعَوْنَ إِنَّهُ مِلَعَى ﴾ [طه: ٣٤] فيكونُ المأمورُ به ابتداءً هو دعوةُ فرعونَ، وتخليصُ بني إسرائيل من الأَسْرِ). ((تفسير ابن عاشور)) (١١ / ٢٥٩ - ٢٦).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲٤۸، ۲٤۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٢٨٥)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸۸ /۶).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰/ ۲۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۸۰)، ((تفسير السعدي)) القرطبي)) (۸/ ۳۷۰)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۸٤)، ((تفسير البن عاشور)) (۲۱۱/ ۲۲۰).





# ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنْتُم مُّسْلِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ مُناسَبَةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكَرَ الله تعالى خَوَفهم وعُذرَهم؛ أَتبَعَه ما يُوجِبُ طُمَأنينَتَهم، وهو التوكُّلُ على اللهِ الذي مَن راقَبَه تلاشى عنده كلُّ عَظيم (١).

# ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَّكُلُوۤاْ إِن كُنْتُم مُسْلِمِينَ ﴿ ١٠٠﴾.

أي: وقال موسى لِقَومِه بني إسرائيلَ: يا قومٍ، إن كُنتم آمَتُم باللهِ حقًّا فاعتَمِدوا عليه وَحْدَه في نَصْرِكم، ودَفْعِ الضُّرِّ عنكم، وبه ثِقوا، ولأمْرِه سَلِّموا، إن كنتم مُذعِنينَ له بالطَّاعةِ (٢).

# ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥٠٠٠ ﴾.

## ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا ﴾.

أي: فقال بنو إسرائيلَ: على اللهِ وَحْدَه اعتَمَدْنا، وإليه فوَّضْنا أَمْرَنا(٣).

#### ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: قال قَومُ موسى عليه السَّلامُ: ربَّنا؛ لا تُظفِر الكافرينَ بنا، وتُسَلِّطُهم علينا، فيَعتَقِدوا أَنَّ غَلَبتَهم علينا لم تقَعْ إلَّا لأَنَّهم على الحَقِّ، ونحن على الباطِلِ، فيُفتَنوا بذلك، ويُعرضوا عن الإقرارِ بالحَقِّ واتِّباعِه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۸۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۲۲۱).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٣١)، ((تفسير الرازي))
 (۲۱/ ۲۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۷۰).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٥٠، ٢٥٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦٤ / ٢٦٨، ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٤، ٢٦٤).



أو: ربَّنا؛ لا تُسَلِّطْهم علينا فيَفْتنونا عن ديننا(١).

# ﴿ وَغَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١٩٠٠ ﴾.

أي: وخلِّصْنا- يا رَبَّنا- برَحمتِك مِن بَطشِ وسُلطانِ قَومٍ فِرعونَ الكافرينَ (٢).

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَكَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ

وممن اختار هذا المعنى المذكور للفتنة هنا: الزجاج، وابن جرير، والواحدي والبغوي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٣٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٥٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٠٦)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٤٣١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: مجاهدٌ - في إحدى الروايتين عنه - وأبو مجلزٍ، وأبو الضُّحَى. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٦/ ١٩٧٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٥١، ٢٥٢).

قال ابنُ عاشورٍ: (ووصَفوا الكفَّارَ بالظَّالمينَ لأنَّ الشِّركَ ظلمٌ، ولأنَّه يشعرُ بأنَّهم تَلبَّسوا بأنواعِ الظُّلم: ظلم أنفسِهم، وظلم الخلائق) ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٤).

قال ابنُ عطية: (فهذا الدعاءُ على هذا التأويلِ يتضمَّنُ دفعَ فصلينِ؛ أحدُهما: القتلُ والبلاءُ الذي توقَّعه المؤمنونَ، والآخرُ: ظهورُ الشركِ باعتقادِ أهلِه أنَّهم أهلُ الحقِّ، وفي ذلك فسادُ الأرضِ). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٢٢)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٣٣)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٥٥).

وممن اختار المعنى المذكورَ: أبو حيانَ، والبيضاوي، والشربيني، والقاسمي، تُنظر: المصادر السابقة. وممن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: مجاهدٌ في الروايةِ الثانيةِ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٢ ١٩٧٦)، ((تفسير ابن جرير)) ٢ ٥ ٢ (.

قال محمد رشيد رضا: (ولفظُ (فتنة) هنا يحتملُ معنَى (الفاتن) و(المفتون)، فكأنَّهم قالوا: ربَّنا لا تُسلِّطُهم علينا فيفتنونا، ولا تفتنَّا بهم فنتولَّى عن اتباع نبيِّنا، أو نضعف فيه؛ فرارًا مِن شدةِ ظلمِهم لنا، ولا تفتنْهم بنا فيزدادوا كفرًا وعنادًا وظلمًا بظهورِهم علينا، ويظنُّوا أنَّهم على الحقِّ، وأنَّنا على الباطل). ((تفسير المنار)) (١١/ ٣٨٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٥٤)، ((البسيط)) الواحدي (١١/ ٢٨٧، ٢٨٨)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٤). قال الواحدي: (﴿ وَتَجِنّنَا...﴾ الآية، وذلك أنَّهم كانوا يستعبِدونَهم، ويأخذونَهم بالأعمالِ الشَّاقَّةِ، والمِهَن الخَسيسةِ). ((البسيط)) (١١/ ٢٨٧-٢٨٨).





وَمَلِإِيْهِمْ الْحِكَمةُ - واللهُ أعلَمُ - مِن كونِه ما آمَنَ لموسى إلّا ذرِّيَّةُ مِن قَومِه: أَنَّ الذريَّةَ والشَّبابَ أَقبَلُ للحَقِّ، وأسرَعُ له انقيادًا، بخلافِ الشُّيوخِ ونَحوِهم ممَّن تربَّى على الكُفرِ؛ فإنَّهم - بسبب ما مكَثَ في قلوبِهم من العقائدِ الفاسِدةِ - أبعَدُ مِن الحَقِّ مِن غَيرِهم (۱).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوكَلّنَا رَبّنَا لَا بَحَعَلْنَا فِتَـنَةً لِلْقَوْمِ الظّائِلِمِينَ
 ﴿ فَقِ تَقديمِ التوكُّلِ على الدُّعاءِ تَنبيةٌ على أَنَّ الدَّاعيَ ينبغي أَن يتوكَّلَ أُولًا؛
 لِتُجابَ دَعوتُه (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمِهِ - ﴾ فيه مَسْلاةٌ للرَّسولِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقِلَّةِ مَن آمَن لموسَى، ومَن استَجاب له، مع ظهورِ ذلك المعجزِ الباهر، ولم يُؤمِنْ له إلَّا ذُرِيَّةٌ مِن قومِه (٣).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْمُ عَامَنْكُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْكُم مُسلِمِينَ
 ﴿ بيانُ أَنَّ مُسمَّى الإسلامِ غيرُ مُسمَّى الإيمانِ؛ لأنَّه لو كان مُسمَّاهما واحدًا لكان هذا تكريرًا(١٤).

٣- قولُه: ﴿إِن كُنْمُ ءَامَنْمُ بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَّلُواْ إِن كُنْمُ مُسْلِمِينَ ﴾ فيه إثارةُ صِدْقِ إِيمانِهم، وإلهابُ قُلوبِهم بِجَعلِ إيمانِهم مُعلَّقًا بالشَّرطِ مُحتمِلِ الوقوع، حيث تَحوَّفوا مِن فِرعَونَ أَن يَفتِنَهم، فأرادوا أَن يَكتُموا إيمانَهم تَقيَّةً مِن فرعونَ ومَلئِهم، وإنَّما جعَل عدمَ اكتراثِهم ببَطْشِ فِرعونَ علامةً على إيمانِهم؛ لأنَّ الدَّعوةَ في أوَّلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٦/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٣٧٨).



أمرِها لا تتَقوَّمُ إلَّا بإظهارِ مُتَّبِعيها جَماعتَهم، فلا تُغتفَرُ فيها التَّقيَّةُ حينَئذٍ (١).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: أرضِ مِصرَ، التي هي بكثرةِ ما فيها من المرافِقِ كأنَّها جميعُ الأرض(٢).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِفِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ إذا ضُمَّت هذه الآيةُ إلى قولِه تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ [غافر: ٤٣] كان قياسًا صريحًا قطعيًّا أنَّ فِرعونَ مِن أصحابِ النَّارِ؛ تكذيبًا لأهلِ الوَحدةِ في قولِهم: إنَّه آمَنَ، لِيُهَوِّنوا المعاصيَ عند النَّاسِ، فيَحُلُّوا بذلك عقائِدَ أهلِ الدِّينِ (٣).

٦- في قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ وصَفوا الكفَّارَ بالظَّالمينَ؛ لأنَّ الشِّركَ ظلمٌ، ولأنَّه يشعرُ بأنَّهم تَلبَّسوا بأنواعِ الظُّلمِ: ظلمِ أنفسِهم، وظلم الخلائقِ (١٠).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ زيادةُ ﴿ بِرَحْمَتِكَ ﴾ للتبَرُّ وِ من الإدلالِ بإيمانِهم؛ لأنَّ المِنَّةَ لله عليهم (٥).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَهِمَ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾
 وَمَلِإِ يُهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

قال ابنُ تيميةَ: (كفرُ فرعونَ، وموتُه كافرًا، وكونُه مِن أهلِ النَّارِ هو ممَّا عُلِم بالاضطرارِ مِن دينِ المسلمينَ، بل ومِن دينِ اليهودِ والنَّصارى؛ فإنَّ أهلَ الملَلِ الثَّلاثةِ متفقونَ على أنَّه مِن أعظمِ الخلقِ كفرًا). ((جامع الرسائل لابن تيمية)) (١/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- قولُه: ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ ﴾ معطوفٌ على مقدَّرٍ يَستدعيهِ المقامُ قد حُذِف، أي: فألقَى عَصاهُ فَإِذَا هِي تَلقَفُ ما يَأْفِكُون... إلخ، ولم يُذكَرُ ؛ لِدَلالةِ المقامِ عليه، وإيثارًا للإيجازِ، وإيذانًا بأنَّ قولَه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهِ سَيُبْطِلُهُ وَ مَمَّا لا يَحتَمِلُ الخُلفَ أصلًا، وعطفُه على ذلك بالفاءِ مع كونِه عَدمًا مستمرًّا مِن يَحتَمِلُ الخُلفَ أصلًا، وعطفُه على ذلك بالفاءِ مع كونِه عَدمًا مستمرًّا مِن قبيلِ ما في قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَنْبَعُوا أَمْنَ فِرْعُونَ وَمَا أَمْنُ فِرْعُونَ وَمَا أَمْنُ فِرْعُونَ وَمَا أَمْنُ فِرْعُونَ وَمَا اللهَ يَعْدمُ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَدمًا مَلَهُ عَلَى اللهُ عَدَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنه، وإن كان استمرارًا عليه، لكنَّه بحسب بعدَ وُرودِ ما يوجِبُ الإقلاعَ عنه، وإن كان استمرارًا عليه، لكنَّه بحسب العُنوانِ فِعلٌ جديدٌ، وصُنعٌ حادثُ (۱).

- قولُه: ﴿عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ ﴾ فيه مناسبةٌ حسنةٌ، حيث جاء هنا بضميرِ الجمع ﴿وَمَلَإِيْهِمْ ﴾؛ لِعَودِه إلى الذُّريَّةِ، أو القوم، لتَقدُّمِهما عليه (۱)، بخِلافِ بقيَّةِ الآياتِ ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ [الأعراف: ١٠٣، يونس: ٥٧، هود: ٩٧، المؤمنون: ٤٦) القصص: ٣٢، الزخرف: ٤٦]؛ فإنَّه بضميرِ المفرَدِ؛ لعَوْدِه إلى فِرعونَ (٣).

- قَولُه تعالى: ﴿ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْلِنَهُمْ ﴾، وحَّد الضميرَ في قوله: ﴿ يَفْلِنَهُمُ ﴾ ولم يجمَعْه؛ لأنَّه لَمَّا كان إنكارُ الملأِ إنَّما هو بسبَبِ فِرعونَ أن يَسلُبَهم رئاستَهم، انحصَرَ الخَوفُ في فِرعونَ، فأشارَ إلى ذلك بوَحدةِ الضَّميرِ، فقال: ﴿ أَن يَفْلِنَهُمُ ﴾ (نا) وأيضًا فإسنادُ الفعلِ إلى فرعونَ خاصَّةً؛ لأنه الآمِرُ بالتعذيب (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) وذكر القرطبيُّ أوجهًا أخرَى، يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (١/٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧١).



- قولُه: ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ جملةٌ في موضِعِ الحالِ، وهي تُفيد معنى التَّعليل لِخَوفِهم مِن فِرعونَ(١).
  - وتأكيدُ الخبرِ بـ (إنَّ)؛ للاهتمام بتَحقيقِ بَطشِ فرعونَ (٢).
- وقولُه: ﴿ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ أبلغُ في وصفِه بالإسرافِ مِن أن يُقالَ: وإنَّه لمسرفٌ، والتَّعريفُ في المُسرفينَ تعريفُ الجنسِ، فالإخبارُ عن فرعونَ بأنَّه مِنَ المُسرفينَ يفيدُ أنَّه واحدٌ مِنَ الفئةِ الَّتي تُعْرَفُ عندَ النَّاسِ بفئةِ المُسرفينَ، فيُفيدُ أنَّه مسرفٌ، فهو مِنْ قبيلِ الكنايةِ الَّتي هي إثباتُ الشَّيءِ بإثباتِ مَلزومِه، وهي أبلغُ مِنَ التَّصريح (٣).
- ٢ قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْئُمْ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤاْ إِن كُنْنُم مُّسْلِمِينَ
- في قولِه: ﴿ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ ﴾ قُدِّم المجرورُ ﴿ فَعَلَيْهِ ﴾ على مُتعلَّقِه ﴿ تَوَكَّلُواْ ﴾؛ لإفادةِ القصرِ، وهو قصرٌ إضافيُّ (٤)، كأنَّه عليه السَّلامُ أَمَرَهم بالتوكُّلِ عليه، ونهاهم عن التوكُّلِ على الغَيرِ (٥).
- ٣- قوله تعالى: ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ \*
   وَخِيّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴾
- قولُه: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ \* وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ فيه تقديمُ ما كان عِندَهم أهم، وهو سلامةُ دينِهم لهم، فسألوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٦١) و: (٧/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٩٠).





اللهَ تعالى ألَّا يُفتَنوا عن دينِهم، وتأخيرُ سلامةِ أنفُسِهم، فسألوه أن يُخلَّصوا مِن الكفَّارِ؛ إذ الاهتمامُ بمَصالحِ الدِّينِ آكَدُ مِن الاهتمامِ بمَصالحِ الأبدانِ(١). وذلك على أحدِ أوجهِ التأويلِ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٦).



#### الآيات (۸۷-۹۸)

﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُونَا وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمُ مِوسَىٰ وَأَلْفَ وَأَجْعَلُواْ بُيُونَكُمُ اللَّهِ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ وَإِينَةُ وَأَمْوَلاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسُ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَاللهُ فَي اللهُ يَوْمِنُواْ حَتَىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِمَ اللهُ قَالَ قَدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِمَ اللهُ قَالَ قَدْ أَجْعِبَت ذَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا نَتَيْعَانِ سَبِيلَ ٱلّذِينَ لا يَعْلَمُونَ اللهُ ﴾.

#### غريبُ الكلمات:

﴿ بَوَءَا ﴾: أي: اتَّخِذا، وأصلُ (بوأ): يدُلُّ على رجوع إلى الشَّيءِ(١).

﴿ قِبُ لَةً ﴾: أي: مَساجِدَ، وأصلُ (قبل): يدلُّ على مواجهةِ الشَّيءِ للشَّيءِ الشَّيءِ (١).

﴿ زِينَةً ﴾: الزِّينةُ: اسمٌ لكلِّ ما يُتَزَيَّنُ به: مِن مَلْبُوسِ ومركوبِ وحِلْيَةٍ وفِراشِ وسِلاحٍ، والزَّينُ نَقيضُ الشَّينِ، يُقال: زانَه كذا، وزَيَّنه: إذا أَظْهَر حُسنَه؛ إمَّا بالفِعل، أو بالقولِ، وأصلُ (زين) يدلُّ على حُسن الشَّيءِ وتَحسينِه (٣).

﴿ اَطْمِسْ عَلَىٰ اَمُولِهِمْ ﴾: أي: أهلِكُها، وأذهِبْ آثارَها. وأصلُ (طمس): يدلُّ على مَحوِ الشَّيءِ، ومَسحِه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينُظر: ((تفسير ابن جرير)) (/۱۲/ ۲۰٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٣١٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/١٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ۱۵۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٨٨– ٣٨٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٣٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٤)، ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: ٩٤).





#### المُعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه أوحَى إلى موسَى وأخيه هارونَ أن يتَّخِذا لقومِهما بيوتًا في مِصرَ، تكونُ مساكِنَ لهم، وأن يجعَلوا بُيوتَهم مساجِدَ يُصلُّونَ فيها، وأن يؤدُّوا الصَّلاة المفروضة في أوقاتِها، وأن يبشِّر موسى المؤمنينَ بالنَّصرِ والثَّوابِ منه سبحانه وتعالى.

وقال موسى: ربَّنا إنَّك أعطيتَ فِرعونَ وأشرافَ قَومِه زينةً مِن متاعِ الدُّنيا؛ استدراجًا منك لِتَفتِنَهم فيَضِلُّوا ويُضِلُّوا غيرَهم؛ عقوبةً منك لهم، ربَّنا فأهلِكْ أموالَهم، فلا ينتَفِعوا بها، واختِمْ على قلوبِهم حتى لا تنشَرِحَ للإيمانِ، فلا يؤمِنوا حتى يَرَوا العذابَ الشَّديدَ المُوجِعَ، فلا ينفَعُهم إيمانُهم حينئذٍ. قال الله تعالى لهما: قد أجيبَت دَعوتُكما في فرعونَ ومَلئِه وأموالِهم، فاستقيما على دينكما، واستَمِرًا على دعوتِكما فرعونَ وقومَه إلى توحيدِ اللهِ وطاعتِه، ولا تَسلُكا طريقَ مَن لا يعلَمُ حقيقةَ وعيدي، وأنِّي لا أخلِفُ الميعادَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوة ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا أجابوه إلى إظهارِ الاعتمادِ عليه سُبحانَه، وفوَّضوا الأمورَ إليه؛ أتبَعَه ما يزيدُهم طُمأنينةً مِن التوطُّنِ في أرضِ العَدُوِّ؛ إشارةً إلى عدَم المبالاةِ به(١).

### ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمُا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾.

أي: وأوحَينا إلى موسى وأخيه هارونَ أن اتَّخِذا لِقَومِكما بني إسرائيلَ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٨).



أرض مِصر مساكِنَ (١).

### ﴿ وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُلَةً ﴾.

أي: واجعَلوا مَساكِنَكم مساجِدَ تصلُّونَ فيها(٢).

#### ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾.

أي: وأدُّوا ما أمَرَكم اللهُ به من الصَّلَواتِ بحُدودِها في أوقاتِها (٣).

#### ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وبَشِّر - يا موسى - المؤمنينَ بالنَّصرِ والثَّوابِ(١٠).

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمَوْلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مَا لَكُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُواللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۸)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۰ ۲۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲).

قال ابن عاشور: (معنى تبَوُّؤِ البيوتِ لِقَومِهما أن يأمُرا قومَهما باتخاذِ البيُوتِ على الوصفِ الذي يأمُرانِهم به، وإذ قد كان لبني إسرائيلَ ديارٌ في مصرَ مِن قَبلُ - إذ لا يكونونَ قاطنينَ مِصرَ بدون مساكِن -.. لا جرم أن تكونَ البيوتُ المأمورُ بتَبُوُّئِها غيرَ البيوتِ التي كانوا ساكِنيها... فالذي يظهَرُ أنَّ هذه البيوتَ خِيامٌ أو أخصاصٌ أمرَهم الله باتِّخاذِها تهيئةً للارتحالِ، وهي غيرُ ديارِهم التي كانوا يسكُنونَها). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٥).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۰٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٠٦)، ((تفسير النامخشري)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٥٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٢). وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والزمخشريُّ، والقاسمي، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٢٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٣١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٢).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٧٣)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٤/ ١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٢).





#### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا خَتَمَ الآيةَ السابقةَ ببِشارةِ المؤمنينَ، وكان هلاكُ المُشانئِ مِن أعظَمِ البَشائِرِ، وكان ضلالُ فِرعونَ وقومِه بالزِّينةِ والمالِ إضلالًا لِغَيرِهم، سأل موسى عليه السَّلامُ إزالةَ ذلك كلِّه؛ للرَّاحةِ مِن شرِّه(۱).

وأيضًا فإنَّ موسى عليه السَّلامُ لَمَّا بالغَ في إظهارِ المُعجِزاتِ الظَّاهرةِ القاهرةِ، ومن ورأى القومَ مُصرِّينَ على الجُحودِ والعِنادِ والإنكارِ، أخذ يدعو عليهم، ومن حَقِّ مَن يدعو على الغيرِ أن يذكُرَ أوَّلًا سبَبَ إقدامِه على تلك الجرائِم، وكان جُرمُهم هو أنَّهم لأجلِ حُبِّهم الدُّنيا تَركوا الدِّينَ؛ فلهذا السَّبَ قال موسى عليه السَّلامُ (۱)، فيما يحكيه الله عنه:

# ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمَوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللهُ نِيَا ﴾.

أي: وقال موسى: يا رَبَّنا إنَّك أعطيتَ فِرعونَ وأشرافَ قَومِه زينةً يتزَيَّنونَ بها، كالأثاثِ، وأنواعِ الحُلِيِّ، والثِّيابِ، والبيوتِ، والمَراكِبِ، وأعطيتَهم أموالًا كثيرةً في هذه الحياةِ الدُّنيا<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ رَبَّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قراءةُ ﴿ لِيُضِلُّواْ ﴾ بمعنى: ليُضِلُّوا النَّاسَ عن سبيلِك، ويَصُدُّوهم عن دينِك (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦١ / ٢٦١)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها عاصمٌ وحمزةُ والكسائيُّ وخَلَف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٦٢).



٢ - قراءة ﴿ لِيَضِلُّوا ﴾ بمعنى: ليَضِلُّوا هم أنفُسُهم عن سبيلِك (١).

# ﴿ رَبَّنَا لِيضِ لُّواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾.

أي: قال موسى: يا ربَّنا إنَّك أعطيتَهم الزِّينةَ والأموالَ استدراجًا منك؛ كي تفتِنَهم فيَضِلُّوا ويُضِلُّوا غيرَهم عن اتِّباع دينِك؛ عقوبةً منك لهم (٢).

# ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُولِهِ مْ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا تَقَدَّم ذِكرُ الأموالِ- وهي أعَزُّ ما ادُّخِر- دعا بالطُّموس عليها(٣).

#### ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمُوالِهِمْ ﴾.

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦١/١٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (/٣٨٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣٥).

(١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٢٦٢).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦١/١٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٣٨٣)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٣٣٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۲۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۳۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۹۰/٤).

ذهب بعض المفَسِّرين إلى أنَّ اللام في قوله تعالى: ﴿ لِيُضِلُواْ ﴾ هي لامُ كي (لام التعليل)، وممن اختار ذلك: ابنُ جريرٍ، وابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٣/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤٤/ ٢٩٠).

قال ابن كثير: (﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾ -بفتح الياء - أي: أعطيتَهم ذلك وأنت تعلَمُ أنَّهم لا يؤمِنونَ بما أرسلتني به إليهم؛ استدراجًا منك لهم، كما قال تعالى: ﴿لِنَفْنِنَاهُمْ فِيهِ ﴾. وقرأ آخرون: ﴿لِمُضِلُّوا ﴾ بضم الياء، أي: ليفتَينَ بما أعطيتَهم من شئتَ مِن خَلقِك، ليظُنَّ مَن أغويتَه أنّك إنما أعطيتَ هؤلاءِ هذا؛ لحُبِّك إيّاهم واعتنائِك بهم). ((تفسير ابن كثير)) (٢٩٠/٤).

وذهَب بعضُهم إلى أنَّها لامُ العاقبةِ والصيرورةِ. وممن اختار ذلك: القرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٧٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦٨ /١٦).

(٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٩).





أي: يا ربَّنا أَتْلِفْ أموالَ فِرعونَ ومَلَئِه، فلا ينتَفعوا بها(١).

# ﴿ وَٱشَدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾.

أي: واطبع - يا ربَّنا - على قلوبِهم بالكُفرِ، واجعَلْها قاسيةً (٢).

# ﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾.

أي: فلا يُؤمِنوا بالحَقِّ حتى يُعايِنوا العذابَ المُوجِعَ الذي يَهلِكونَ به، فلا ينفعُهم إيمانُهم حينئذِ<sup>(٣)</sup>.

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَبِعَآنِ سَكِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ ﴾. ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا ﴾.

أي: قال الله: قد أجبتُ دَعوتَكما - يا موسى وهارونُ - على فِرعونَ ومَلَئِه (١٠). هِ فَٱسۡ تَقِيمًا ﴾.

أي: فاستَقِيما واثْبُتا على دينِكما، واستمِرَّا على دعوة فِرعونَ وقومِه إلى الحَقِّ إلى الحَقِّ إلى الحَقِّ إلى أن يأتيهم العذابُ(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲ / ۲۹۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱ / ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) ( ( البسيط)) ( ص: ۳۷۲). ( ( المسعدى ) ( ص: ۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۳۹/۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۷٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ٥٣٢)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٩٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٧٢).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸/۱۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۱۷۲/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۳/۳۳)، ((تفسير الألوسي)) (۱۲/۲۱).

ذهب ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما إلى أنَّ العذابَ الأليمَ هنا: هو الغَرَقُ، وبه قال الواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۷۰)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۷۰)، ((تفسير البغوي)) (۲/ ٤٣٢)، ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٢٠٨)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٧٢/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٢٩٨)، ((تفسير ابن



#### ﴿ وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولا تسلُكا طريقَ الذين يَجهَلُونَ أَنَّ اللهَ لا يُخلِفُ الميعادَ، فيَستعجِلُونَ وعيدَه وقضاءَه، فعذابي واقعٌ بفِرعونَ وقَومِه (١).

#### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

قولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُوْلاً فِي اللهُ عِن اللهُ عِن النَّعمةِ في الدُّنيا، وكان اللائقُ الْخَيَوْةِ ٱلدُّنيَا ﴾ قدَّم بين يدَي الدُّعاءِ ما آتاهم اللهُ مِن النِّعمةِ في الدُّنيا، وكان اللائقُ أن يكونَ ذلك سببًا للإيمانِ به ولِشُكرِ نِعَمِه، فجَعَلوا ذلك سببًا لِجُحودِه ولكُفرِ نِعَمِه، نَجَعَلوا ذلك سببًا لِجُحودِه ولكُفرِ نِعَمِه، نَعَمِه، أَن يكونَ ذلك سببًا للإيمانِ به ولِشُكرِ نِعَمِه، فَجَعَلوا ذلك سببًا لِجُحودِه ولكُفرِ نِعَمِه، أن يُعَمِه (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبّنا َ إِنّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَهُۥ زِينَةُ وَأَمُولُا فِي الْحَيْوَةِ الدَّنْيَا رَبّنا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبّنا اَطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ وَالشّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا فِي الْحَيْوَةِ الدَّيْقَ رَوُا الْعُذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ استشكل بعض النّاسِ هذه الآية، فقال: كيف دعا يؤومِنُواْ حَتَىٰ يَرَوُا الْعُذَابَ الْأَلِيمَ ﴾ استدعاء إيمانِ قومِهم؟ فالجوابُ: أنّه لا يجوزُ أن يدعو نبيّ على قومِه إلّا بإذن مِن الله، وإعلام أنّه ليس فيهم من يؤمِن، ولا يخرجُ مِن أصلابِهم مَن يُؤمِنُ، ولا يخرجُ مِن أصلابِهم مَن يُؤمِنُ، دليلُه قولُه تعالى لنوحٍ عليه السّلامُ: ﴿ وَأُوحِ لَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنّهُ لَى لَنُ مُن قَدْ ءَامَنَ ﴾ [هود: ٣٦] وعند ذلك قال: ﴿ رَبِّ لَا نَذَرُ عَلَى الْرُضِ مِن اللّهُ مِن دَيَارًا ﴾ [نوح: ٢٦].

عطية)) (۳/ ۱٤۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٧٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷۳/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱٤۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۷٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٧٥).





٢- في قُولِه تعالى: ﴿ رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَكَىۤ أَمُولِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ عَكَى قُلُوبِهِمۡ ﴾ دليلٌ على جوازِ الدُّعاءِ على الظَّالمِ المعَيَّنِ بما يَستلزِمُ النَّقصَ في دينِه، وليس هو مِن طلَبِ وقوعِ المَعصيةِ، ولكِنْ مِن حيثُ إنَّه يؤدِّي إلى نِكايةِ الظَّالمِ وعُقوبتِه (١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ الشَّدُ على القَلبِ: هو الصَّدُّ والمَنعُ، وهذا الشدُّ والتقسيةُ مِن كمالِ عَدْلِ الربِّ سُبحانه في أعدائِه؛ حيث جعَله عقوبةً لهم على كُفرِهم وإعراضِهم وهذا كعُقوبتِه لهم بالمصائِب ولهذا كان محمودًا عليه، فهو حسَنُ منه سُبحانه، وأقبحُ شيءٍ منهم؛ فإنَّه عَدْلُ منه وحِكمةٌ، وهو ظُلْمٌ منهم وسَفَهٌ، فالقضاءُ والقَدَرُ فِعلُ عادلٍ حكيمٍ غَنيٍّ عليمٍ، يضعُ الخيرَ والشَّرَ في أليقِ المواضِع بهما(٢).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا ٱطۡمِسۡ عَكَىۤ أَمۡوَلِهِمۡ وَٱشۡدُدۡ عَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ ﴾ دليلٌ على أنَّ اللهَ يفعَلُ ذلك بمن يَشاءُ، ولولا ذلك ما حسُنَ مِن موسى هذا السُّؤالُ (٣).

٥ - قال الله تعالى: ﴿ فَلَا يُؤُمِنُواْ حَتَى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ جعلَ رُؤيةَ العَذابِ نهايةً وغايةً، وذلك لعِلمِه مِن قِبَلِ اللهِ أَنَّ الذي يؤمن عند رؤيةِ العَذابِ لا ينفَعُه إيمانُه في ذلك الوقتِ، ولا يُخرِجُه مِن كُفرِه، ثم أجاب الله هذه الدَّعوة في فرعونَ نَفسِه (٤).

7 - في قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا ﴾ بعد قَوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا الْطِيسَ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَا الْطِيسَ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٣٩).



دلالةٌ على أنَّ فِرعونَ مات كافِرًا؛ لأنَّ اللهَ استجابَ دعوةَ موسى وهارون أنَّ فِرعونَ ومَلاَه لا يُؤمِنونَ حتى يَرَوا العذابَ الأليمَ (١٠).

٧- في قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ إن قال قائلٌ: كيف نُسِبَت الإجابةُ إلى اثنينِ، والدُّعاءُ إنَّما كان من واحدٍ؟ قيل: إنَّ الداعيَ وإن كان واحدًا، فإنَّ الثاني كان مؤمِّنًا وهو هارونُ؛ فلذلك نُسِبَت الإجابةُ إليهما، لأنَّ المؤمِّن المؤمِّن داع (١)، وقيل: إنَّما أُضيفَت الدَّعوةُ إلى ضميرِ التَّثنيةِ المخاطبِ به موسى وهارونُ وإن كانت الدَّعوةُ إنَّما حُكِيت عن موسى عليه السَّلامُ وحْدَه-؛ لأنَّ موسى عليه السَّلامُ وحْدَه-؛ لأنَّ موسى عليه السَّلامُ دعا لِما كان هارونُ مُواطِئًا له، وقائِلًا بمِثلِه؛ لأنَّ دعوتَهما واحدةٌ (١).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ بناه للمَفعولِ، والبناءُ للمَفعولِ أَدَلُ على القُدرةِ وأوقعُ في النَّفسِ، من جهةِ الدَّلالةِ على الفاعِلِ بالاستدلالِ (٤٠).
 للَّا عَلَى الْقُدرةِ وأَوقعُ في النَّفسِ، من جهةِ الدَّلالةِ على الفاعِلِ بالاستدلالِ (٤٠).

١ - قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيدِ أَن تَبَوَءًا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُواْ
 بُيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةً وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ مِسَى وَقِبُ لَهُ وَالْحَابِ، حيث ثَنَّى أَوَّلًا، قِبُ لَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةُ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه تنويعُ الخطابِ، حيث ثَنَّى أَوَّلًا، ثمَّ جمَع، ثمَّ وحَد آخِرًا؛ فخُوطِبَ موسى وهارونُ عليهما السَّلامُ أن يتبوَّآ لقومِهما بيوتًا، ويَختاراها للعبادةِ، وذلك ممَّا يفوَّضُ إلى الأنبياءِ، ثمَّ سيق الخطابُ عامًّا لهما ولِقَومِهما باتِّخاذِ المساجدِ والصَّلاةِ فيها؛ لأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٧٠)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٣/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٨٢).





واجبٌ على الجمهورِ، ثمَّ خُصَّ موسى عليه السَّلامُ بالبِشارةِ الَّتي هي الغرَضِ؛ تعظيمًا لها وللمُبشَّرِ بها(۱).

- وعَطفُ جملةِ: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على ما قبلَها يؤذِنُ بأنَّ ما أُمِروا به مِن اتِّخاذِ البيوتِ، أَمْرُ بحالةٍ مُشعِرةٍ بتَرقُّبِ أخطارٍ وتَخوُّفٍ؛ فإنَّهم قالوا: ﴿ رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً ... ﴾؛ فأمر موسى أن يُبشِّرَهم بحُسنِ العاقبةِ، وأنَّهم منصورون على عَدوِّهم، وناجون منه (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُولاً
 فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِ مَ وَٱشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴾

- في قولِه: ﴿ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولاً ﴾ توطِئةٌ للدُّعاءِ عليهم؛ فليس المقصودُ به حقيقة الإخبارِ؛ ضرورة أنَّ موسى يوقِنُ أنَّ اللهَ يعلَمُ ذلك، فتَعيَّن أنَّ الخبرَ مُستعمَلُ في التَّمهيدِ لطَلبِ سَلْبِ النِّعمةِ عَنهم في قولِهم: ﴿ لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾ ، ثمَّ الانتقالِ إلى الدُّعاءِ بسَلبِ ما أُوتوه (٣).

- واقترانُ الخبرِ بحَرفِ (إنَّ) في قولِه: ﴿إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ ... ﴾ مقصودٌ به الاهتمامُ بهذا المعنى الَّذي استُعمِل فيه الخبرُ؛ إذ ليس المقامُ مَقامَ دَفعِ تردُّدٍ، أو دفع إنكارٍ (١٠).

- وعلى القولِ بأنَّ اللَّامَ في ﴿لِيُضِلُواْ ﴾ للعِلَّةِ - لأنَّ إيتاءَ النِّعَمِ على الكُفرِ استِدْراجٌ، وتثبيتُ على الضَّلالِ، ولأنَّهم لَمَّا جعَلوها ذَريعةً إلى الضَّلالِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٦٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٨).



فَكَأَنَّهُم أُوتُوهَا لِيُضِلُّوا - فيكونُ ﴿ رَبَّنَا ﴾ تكريرًا للأوَّلِ؛ تأكيدًا أو تنبيهًا على أنَّ المقصود عرضُ ضلالِهم وكُفرانِهم؛ تَقْدِمةً لقولِه تعالى: ﴿ رَبَّنَا المَعْلَلةِ ﴿ وَبَنَا ﴾ بينَ الجملةِ المعَلَّلةِ ﴿ إِنَّكَ وَالْمِسْ عَلَىَ أَمُولِهِم فَفِيه إعادةُ النِّداءِ ﴿ رَبَّنَا ﴾ بينَ الجملةِ المعَلَّلةِ ﴿ إِنَّكَ وَاليَّمْ ضَلِلْ والتَّعرُّ ضِ للإجابةِ ، وَلاَظهارِ التَّبرُّ وِ مِن قصدِ الاعتراضِ، وتوكيدًا للدُّعاءِ والاستغاثةِ (١).

- وأُعيد النِّداءُ ثالِثَ مرَّةٍ في قولِهم: ﴿ رَبَّنَا اَطْمِسْ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ ﴾؛ لِزيادةِ تأكيدِ التَّوجُّهِ والتَّضرُّع (٢).

- وتعدِيَةُ ﴿ أَطْمِسَ ﴾ بـ (عَلَى)؛ لإرادةِ تَمكُّنِ الفعلِ مِن المفعولِ، أو لِتَضمينِ الطَّمسِ مَعْنى الاعتلاءِ بآلةِ المحوِ والإزالةِ؛ فطَمْسُ الأموالِ إتلافُها وإهلاكُها(٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ
 لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ فيه افتتاحُ الجملةِ بـ (قد)، والفعلُ الماضي ﴿أُجِيبَت ﴾ يُفيدُ تَحقيقَ الحصولِ في المستقبَل؛ فشُبِّه بالمضيِّ (١٤).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ٣٦٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ٩٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٧٢).





#### الآيات (۹۲-۹۰)

﴿ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِى إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغَيًا وَعَدُواً حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاَ إِلَهُ إِلاَّ ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسَرَهِ يلَ حَتَى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاَ إِلَهُ إِلاَّ ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسَرَهِ يلَ وَأَنا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ مَن المُسْلِمِينَ اللهُ مَن المُسْلِمِينَ اللهُ مَن اللهُ مُسَلِمِينَ أَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَكُنتُ مِن ٱلمُسْلِمِينَ اللهُ فَالَيْوَمُ مُنْتَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ ءَاينِينا لَعَلَيْهُمُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلنَّاسِ عَنْ ءَاينِينا لَعَلْمُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## غريبُ الكَلمات:

وَبَغْيًا ﴾: أي: ظلمًا، مصدرُ بَغَى يَبْغي إذا ظلَم، أو: هو طلبُ الاستعلاءِ بغيرِ حقِّ، وأصلُ البغي: الفسادُ، وتجاوزُ الحدِّ، يقال: بَغَى الجرحُ: إذا ترامَى إلى فساد (۱). وتجلّو ألحدً، يقال: بَعَى الجرحُ: إذا ترامَى إلى فساد (۱). وتعَدُّم وعَدُوا ﴾: أي: اعتداءً، وأصلُ (عدو): يدُلُّ على تجاوُزٍ في الشَّيءِ، وتقَدُّم لِما ينبغي أن يُقتصَرَ عليه (۱).

## المَعنَى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: وقطَعْنا ببني إسرائيلَ البَحرَ حتى جاوَزوه، فتَبِعَهم فرعونُ وجُنودُه ظلمًا وعُدوانًا، فسَلَكوا البحرَ وراءَهم، حتى إذا أحاط بفرعونَ الغَرَقُ قال: آمنتُ أنَّه لا إلهَ إلَّا الذي آمنتْ به بنو إسرائيلَ، وأنا من الموحِّدينَ المُستَسلِمينَ بالانقيادِ والطَّاعة، فقال اللهُ له: آلآنَ تؤمِنُ يا فرعونُ، وقد نزل بك الموتُ، تقرُّ لله بالعبوديَّة، وقد عصيتَه قبلَ نُزولِ عَذابِه بك، وكنتَ مِن المفسدينَ الصَّادِّينَ عن سبيلِه؟! فاليومَ نجعَلُك على مرتفع مِن الأرضِ بجَسَدِك، ينظُرُ إليك مَن عن سبيلِه؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۱/ ٤٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٧١)، ((البسيط)) للواحدي (۱/ ٥٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٧٧).



كذَّب بهلاكِك؛ لتكونَ لِمَن بَعدَك من النَّاسِ عِبرةً يَعتَبِرونَ بك؛ فإنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ عِبرةً يَعتَبِرونَ بك؛ فإنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ عن حُجَجِنا وأدلَّتِنا لَغافِلونَ، لا يتفَكَّرونَ فيها ولا يعتَبِرونَ.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَجَوْزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُواً حَتَىٰ إِذَا أَدْرَكَ لَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ, لاَ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنتُ بِهِ. بَنُواْ إِسَرَهِ بِلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لمَّا أَمَر بالتَأنِّي الذي هو نتيجةُ العلمِ، عطَف على ذلك الإخبارَ بالاستجابةِ (١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَجَاوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ ﴾.

أي: وقَطَعنا ببني إسرائيلَ البَحرَ عندما خرجوا من مِصرَ مع نبيِّهم موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ(٢).

# ﴿ فَأَنْبُكَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدُوًّا ﴾.

أي: فتَبِعَ بني إسرائيلَ فرعونُ وجنودُه؛ استعلاءً عليهم واعتداءً (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۷۳، ۲۷۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۰۱، ۳۰۲)،
 ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲)، ((تفسير ابن عاشور))
 (۱۱/ ۲۷۶).

قال ابن عاشور: (إنَّما كان اتِّباعُه إيَّاهم ظُلمًا وعُدوانًا؛ إذ ليس له فيه شائِبةُ حَقِّ؛ لأنَّ بني إسرائيلَ أرادوا مفارقةَ بلادِ فرعونَ، وليست مُفارَقةُ أحدٍ بلَدَه محظورةً، إن لم يكن لأحدٍ عليه حقٌّ في البقاء... فلمَّا رام فرعونُ منعَ بني إسرائيلَ مِن الخُروج، وشَدَّ لِلَّحاقِ بهم لِرَدِّهم كُرهًا؛ كان في





# ﴿ حَتَىٰ إِذَآ أَدْرَكَ لَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَنَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِهِء بُنُواْ إِسۡرَتِهِ بِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسۡلِمِينَ ﴾.

أي: حتى إذا أحاط الغَرَقُ بفِرعونَ قال عند الموتِ: أقررتُ بأنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ الذي آمَنَ به قومُ موسى، وأنا من الموحِّدينَ لله، المُستَسلِمينَ المُنقادينَ له بالطَّاعةِ(۱).

# ﴿ ءَالْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

أي: قال اللهُ لِفَرعونَ: آلآنَ تتوبُ، وتؤمِنُ باللهِ، وتستسلِمُ له بعد فواتِ الأوانِ، وقد عصيتَه قبلَ نزولِ عذابِه، وكنتَ مِن المُفسِدينَ في الأرضِ الذين ظَلَموا العبادَ، وأضَلُّوهم، وصَدُّوهم عن سبيل الله(٢)؟!

﴿ فَٱلْمُوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ النَّاسِ عَنْ

# ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَكَنِكَ ﴾.

أي: قال اللهُ لِفَرعونَ: فاليومَ نجعَلُ جَسَدَك وما تقلَّدتَه مِن دروعِ الحربِ بعدَ عَرَقِك، على مكانٍ مرتَفع مِن الأرضِ، فيَتبَيَّن للنَّاسِ هلاكُك (٣).

ذلك ظالِمًا مُعتَديًا؛ لأنه يبتغي بذلك إكراهَهم على البقاءِ، ولأنَّ غَرَضَه من ذلك تسخيرُهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٤، ٢٧٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۷٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۰۳، ۳۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (طبي)) (طبي)) (طبي) القرطبي) (طبي) (صن ۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۷۸، ۲۷۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۰۳)، ((تفسير البسيط)) ابن كثير)) (۲۹۲/۶)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٩ / ٢٧٩)، ((البسيط)) للواحدي (٢١ / ٣٠٦، ٣٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١ / ٢٧٨). قال السعدي: (قال المفسرون: إنَّ بني إسرائيلَ لِمَا في قلوبِهم من الرُّعبِ العَظيم مِن



## ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾.

أي: لِتَكُونَ -يا فرعونُ- لِمَن بَعدَك من النَّاسِ عِبرةً بعد إيقانِهم بهلاكِك وقدرةِ الله على كلِّ ذلك، فيَنزَجِروا عن الكُفرِ باللهِ ومَعصيتِه، ويَرَوا عاقِبةَ الطُّغيانِ، ويخافوا غضَبَ اللهِ (۱).

# ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴾.

أي: وإنَّ كثيرًا مِن النَّاسِ مُعرِضونَ عن تأمُّلِ آياتِنا، وعن التفكُّرِ فيها، والاعتبار بها(٢).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

التَّوبةُ بعد المُعاينةِ لا تنفَعُ؛ قال الله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا آدركَ هُ ٱلْغَرَقُ قَالَ عَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا آدركَ هُ ٱلْغَرَقُ قَالَ عَالَى: ﴿ حَتَى إِذَا آدَركَ هُ ٱلْغَرَقُ قَالَ عَصَيْتَ الْمَسْلِمِينَ \* عَآكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ (٣)؛ إذ إنَّ إيمانَ فِرعونَ في تلك اللَّحظةِ كان إيمانًا مُشاهَدًا غيرَ نافع، فالإيمانُ الذي ينفَعُ إنَّما هو الإيمانُ بالغَيبِ (٤).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ

فِرعونَ، كَأَنَّهم لم يصَدِّقوا بإغراقِه، وشَكُّوا في ذلك، فأمر اللهُ البَحرَ أن يُلقِيَه على نَجوةٍ مُرتَفعةٍ بِبَدَنِه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۷۹)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۴۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۴۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٤٩٤)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٧٨). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷۸/۱۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۸۳)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٧٢).





ءَامَنَتَ بِهِ عَنُواْ إِسْرَوِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ الآيةُ تفيدُ أنَّه لم يَسَعُه إلَّا الإيمانُ بالله؛ لأنَّه قَهَر تُه أُدلَّةُ الإيمانِ، وهذه مُستفادةٌ مِن رَبطِ جُملة إيمانِه بالظَّرفِ في قوله: ﴿إِذَا الْمَرَكَ الْمُعَرَقُ ﴾ وهذه مَنقبةٌ للإيمانِ، وأنَّ الحَقَّ يَعْلِبُ الباطِلَ في النِّهايةِ(١).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِن الله تعالى: ﴿ فَٱلْيُومَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَغَيْفِلُونَ ﴾ فيه ذمُّ للغَفلةِ وعدمِ التَفكُّرِ في أسبابِ الحوادثِ وعَواقِبها، واستبانةِ سُنَنِ الله فيها للاعتبارِ والاتِّعاظِ بها (١).

3- قُولُ الله تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَغَلِفِلُونَ ﴾ جملةُ: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَئِنَا لَغَلِفِلُونَ ﴾ تذييلٌ لِمَوعظةِ المُشرِكينَ، والمرادُ منه: دَفعُ توهُّمِ النَّقصِ عن آياتِ اللهِ عندما يُحرَمُ كَثيرٌ مِن النَّاسِ الاهتداءَ بها، فهي في ذاتِها دلائِلُ هُدًى سواءٌ انتفعَ بها بعضُ النَّاسِ أم لم ينتَفِعوا، فالتَّقصيرُ منهم (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قولُه: ﴿ حَتَى إِذَا أَدْرَكَ مُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ... ﴾ الإدراكُ: اللَّحاقُ وانتهاءُ السَّيرِ، وهذا التَّعبيرُ يُؤْذِنُ بأنَّ الغرَقَ دَنا مِنه تَدريجيًّا بهولِ البحرِ ومُصارَعتِه الموجَ، وهو يَأْمُلُ النَّجاةَ منه، وأنَّه لم يُظهِرِ الإيمانَ حتَّى أَيسَ مِن النَّجاةِ، وأيقنَ بالموتِ، وذلك لِتَصلُّبِه في الكفرِ<sup>(3)</sup>.

٢ - قولُه: ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ عِنْوَاْ إِسْرَتِهِ بِلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٥).



لم يَقُلْ فرعونُ كما قاله السَّحرةُ: ﴿ اَمَنَا بِرَتِ ٱلْعَكْمِينَ \* رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴾ بل عبر عنه تعالى بالموصولِ، وجعَل صِلتَه إيمانَ بَني إسرائيلَ به تعالى؛ للإشعارِ برُجوعِه عن الاستعصاء، وباتِّباعِه لِمَن كان يَستتبِعُهم؛ طمعًا في القَبولِ، والانتظامِ معَهم في زُمرةِ النَّجاةِ (١)؛ وقد كرَّر المخذولُ المعنى الواحدَ ثلاثَ مرَّاتٍ في ثلاثِ عباراتٍ؛ حِرصًا على القَبولِ، ثمَّ لم يُقبَلْ منه حيث أخطأ وقْتَه، وقاله حين لم يبقَ له اختيارٌ قطُّ، وكانت المرَّةُ الواحدةُ كافيةً في حالِ الاختيارِ، وعِندَ بقاءِ التَّكليفِ (١).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ آلُكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبَـٰلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ ردُّ على مَن زعم إيمانَ فِرعونَ؛ وذلك لأنَّ الاستفهامَ هنا هو استِفهامُ إنكارٍ وذَمِّ، ولو كان إيمانُه صَحيحًا مقبولًا عند الغَرَق، لَمَا قيلَ له ذلك (٣).

٤ - قوله: ﴿ فَٱلْيُومَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ في تعليلِ تنجِيتِه بما ذُكِر إيذانٌ بأنَّها ليسَت لإعزازِه أو لفائدةٍ أُخرَى عائدةٍ إليه، بل لِكَمالِ الاستهانةِ به، وتَفْضيحِه على رُؤوسِ الأشهادِ، وزيادةِ تفظيعِ حالِه؛ كمن يُقتَلُ ثمَّ يُجرُّ جسَدُه في الأسواقِ، أو يُدارُ برأسِه في البلادِ('').

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً ﴾ ردُّ على مَن زعم إيمانَ فرعونَ؛ لأنَّ اللهَ تعالى جعَلَه عبرةً وعلامةً لِمَن يكونُ بعده مِن الأَمَم؛ ليَنظُروا عاقِبةَ مَن كَفَرَ باللهِ تعالى؛ ولهذا ذَكَرَ اللهُ تعالى الاعتبارَ بقصَّةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢ / ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٤).





فِرعونَ وقَومِه في غيرِ موضِع (١).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغْيًا وَعَدُوّاً حَتَى إِذَا آدُرَكَ أَلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنّهُ, لا ٓ إِلَهَ إِلّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُوٓا إِسُرَّءِيلَ وَأَنَا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

- قوله: ﴿ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ فيه إيثارُ التَّعبيرِ بالجملةِ الاسميَّةِ؛ لادِّعاءِ الدَّوامِ والاستمرارِ (٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿ ءَآلُكُنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبَـٰ لُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ ءَآكَنَ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ ﴾: الاستفهامُ إنكاريُّ، والإنكارُ مُؤذِنُ الاستِفْهامَ بأنَّ الوقتَ الَّذي عُلِّق به الإنكارُ ليس وقتًا يَنفَعُ فيه الإيمانُ؛ لأنَّ الاستِفْهامَ الإنكاريَّ في قوَّةِ النَّفي (٣).

- وجملةُ: ﴿ وَقَدُ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ حالٌ مِن فاعلِ الفعلِ المعقدِّر؛ جيء به لِتَشديدِ التَّوبيخِ والتَّقريعِ على تأخيرِ الإيمانِ إلى هذا الآنِ (٤٠)، وهي مؤكِّدةُ لِمَا في الاستفهامِ ﴿ ءَآكَنَ ﴾ مِن معنى الإنكارِ؛ فإنَّ إيمانَه في ذلك الحينِ مُنكرٌ، ويَزيدُه نُكرًا أنَّ صاحِبَه كان عاصيًا للهِ، ومفسِدًا للدِّينِ الَّذي أرسَلَه اللهُ إليه، ومُفسِدًا في الأرضِ بالجَورِ والظُّلم، والتَّمويهِ بالسِّحرِ (٥٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَٱلْمُوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٧٨).





## ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَانِنَا لَغَافِلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَٰئِنَا لَغَنفِلُونَ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌّ، جيء به عندَ الحكايةِ؛ تَقريرًا لِفَحوَى الكلام المحكيِّ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٤).





#### الآيات (۹۲-۹۰)

﴿ وَلَقَدُ بَوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَى جَاءَهُمُ ٱلْفِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ أَنَ فَإِن كُنْتَ فَي الْفِلْمُ إِنَّ كَنْتَ فَي الْفِي مِنَا أَنْوَلَنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلنِّينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ اللَّهِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ ٱللَّهُ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَالْ تَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَالْ تَكُونَنَ مِنَ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَالْ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَالْ اللَّهُ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَالْ اللَّهِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَالْ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَسِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَيْنِ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقُونُ الْمُنْ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ مُبَوّاً صِدْقِ ﴾: أي: مَنزِلًا مَحمودًا مُختارًا، وأصل (بوأ): يدلُّ على الرُّجوعِ اللهُ على الرُّجوعِ اللهُ على الرُّجوعِ اللهُ اللهُ على الرُّجوعِ اللهُ اللهُ على الرُّعالَ اللهُ على الله

﴿ ٱلۡمُمۡرَٰدِينَ ﴾: أي: المتردِّدينَ، من المِريةِ: وهي التردُّدُ في الأمرِ، وهي أخصُّ من الشَّكِّ (٢).

## المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ تعالى عمّا أنعَم به على بني إسرائيلَ مِن النّعَمِ قائلًا: ولقد أنزَلْنا بني إسرائيلَ مَنازِلَ صالحةً محمودةً، ورَزَقناهم الرِّزقَ الحَلالَ الطَّيِّبَ مِن خيراتِ الأرضِ المُبارَكةِ، فما اختَلَفوا في تصديقِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّه نبيُّ حَقُّ مَبعوثٌ، حتى جاءَهم القُرآنُ والبيانُ بأنَّه رسولُ اللهِ صِدقٌ، ودينَه حَقٌّ، إنَّ رَبَّك - أيُّها الرَّسولُ - يقضي بينهم يومَ القيامةِ، ويَفْصِلُ فيما كانوا يختَلِفونَ فيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۲)، ((التبيان)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۵۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۱)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۳۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٧).



مِن أمرِك، فيُدخِلُ المكذّبينَ النّارَ، والمؤمنينَ الجنّة، فإن كنتَ - أيّها الرّسولُ - في ريبٍ مِن حقيقة ما أخبَرناك به فاسألِ الذينَ يَقرؤونَ الكتابَ مِن قبلِك، من أهلِ التّوراةِ والإنجيلِ؛ فإنّ ذلك ثابِتُ في كتُبِهم، لقد جاءك الحَقُّ اليقينُ مِن رَبّك بأنّك رسولُ الله، وأنّ هؤلاءِ اليَهودَ والنّصارى يعلمونَ صِحَّةَ ذلك، ويَجِدونَ صِفتَك في كُتُبِهم، ولكِنّهم يُنكِرونَ ذلك مع عِلمِهم به، فلا تكونَنَ من الشاكِينَ في صِحَّةِ ذلك، ولا تكونَنَّ مِن الذينَ كذّبوا بآياتِ القُرآنِ، فتكونَ مِن الخاسرينَ الذين سخِطَ اللهُ عليهم ونالوا عقابَه.

## تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَى الْمَاهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لمَّا ذكر تعالى ما جرَى لفرعونَ وأتباعِه مِن الهلاكِ؛ ذكر ما أحسنَ به لبني إسرائيلَ، وما امتنَّ به عليهم (۱)، وكيف كانت عاقبتُهم الحسنَى؛ ليظهرَ الفرقُ بينَ مصيرَيْ فريقينِ جاءَهم رسولٌ، فآمنَ به فريقٌ، وكفَر به فريقٌ، ليكونَ ذلك ترغيبًا للمشركينَ في الإيمانِ، وبشارةً للمؤمنينَ مِن أهل مكةً (۲).

﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَهِ يِلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ ﴾.

أي: ولقد أنزَلْنا وأسكنَّا بني إسرائيلَ مَنازِلَ حَسَنةً محمودةً مُختارةً (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٢/ ٢٨٤)، ((البسيط)) للواحدي (٢١١/ ٣١٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٢٤١)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨١)، ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٣/ ٣٨١)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٨١، ٢٨١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٢٦١).





كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ اللَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَسَدِقَ الْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا اللَّهِ بَنِيّ إِسْرَةِيلَ الْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا اللَّهِ بَنِيّ إِسْرَةِيلَ اللَّهُ مَنَدُواً وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ, وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ إلا عراف: ١٣٧].

### مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذكر أنَّه بوَّأهم مُبوَّأَ صِدقٍ؛ ذكر امتِنانَه عليهم بما رزَقهم مِن الطَّيباتِ(١).

# ﴿ وَرَزَقَنَّا هُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾.

أي: ورَزَقْنا بني إسرائيلَ مِن الرِّزقِ الحلالِ الطَّيِّبِ النَّافِعِ، من الأطعِمةِ والأشرِبةِ وغَيرها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوۤا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٧].

وقال سُبحانه: ﴿ وَإِذِ ٱسۡ تَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ء فَقُلْنَا ٱضۡرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡـنَا ۖ فَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَشۡرَبَهُ مُّ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡمُواْ فِي اللَّهُ وَلَا تَعۡمُواْ فِي اللَّهُ وَلَا تَعۡمُواْ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا تَعۡمُواْ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا تَعْمُواْ فِي اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذُا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْفُلَّالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾.

والمرادُ ببني إسرائيلَ أصحابُ موسَى عليه السلامُ، وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزى)) (٢/ ٣٤٩).

وقال ابنُ جرير في قولِه: ﴿ مُبَوَّأَ صِدْقِ ﴾: (قيل: عنى بذلك الشَّامَ وبيتَ المَقدِس. وقيل: عنى به الشَّامَ ومِصرَ). ((تفسير ابن جرير)) (٢٨٤ /١٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۸٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (ع/ ۲۹۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۳).



أي: فما اختلَفَ بنو إسرائيلَ في الإقرار بنبوَّة محمَّدٍ صلى الله عليه وسلَّم وسلَّم وبمبعثِه، حتَّى جاءَهم ما كانوا به عالِمينَ، فبُعِثَ صلَّى الله عليه وسلَّم بنعتِه وصفتِه، وجاءَهم القُر آنُ، فاختَلفوا حينئذٍ، فآمن بعضُهم بنبوَّتِه، وكفر بها بعضُهم، ولم يكنْ ينبغي لهم ذلك (۱۱).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِنْبَ وَالْخُكُمْ وَٱلنَّبُوَةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلْطَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ \* وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ \* وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْوِيلُو بَعْنَا بَيْنَهُمْ وَلَا يَتْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلِفُونَ \* جَاءَهُمُ ٱلْوَيْنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهُوٓا ءَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: ثُمَّ جَعَلَنَكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعْهَا وَلَا نَتَبِعْ أَهُوٓا ءَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الجاثية: 17 - 13].

# ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾.

أي: إِنَّ ربَّك - يا مُحمَّدُ - يحكُمُ بين المُختَلِفينَ فيك مِن بني إسرائيلَ يومَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۸٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۲/ ٥٥٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨١).

وممن قال بأنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ فَمَا آخَتَلَفُوٓا ﴾ على التفسير المذكور - هم اليهودُ المعاصرونَ لمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، ممن كانوا في زمانه: ابنُ جريرٍ، والواحديُّ، والقرطبيُّ. يُنظر: المصادر السابقة.

قال الرازي عن هذا القول: (فهذا قال به قومٌ عظيمٌ مِن المفسِّرينَ). ((تفسير الرازي)) (٢٩٩/١٧). ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٣٧).

وقيل: معنى الآية: فما اختَلف اليهودُ في أمرِ دينِهم، وتشعَّبوا فيه شعبًا بعدَ ما كانوا على طريقةٍ واحدةٍ غير مختلفةٍ، حتى جاءَهم العلمُ؛ بقراءتِهم التوراة، وعلمِهم بأحكامِها.

وممن اختار هذا المعنى: الزمخشري، والشوكاني، والقاسمي، ومحمد رشيد رضا.

يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٦٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٥٣٧)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٦١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٩١).

قال ابنُ كثير: (وقولُه: ﴿ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَى جَآهُمُ ٱلۡعِلَمُ ﴾ أي: ما اختلفوا في شيءٍ مِن المسائلِ إلّا مِن بعدِ ما جاءَهم العلمُ، أي: ولم يكنْ لهم أن يختلفوا، وقد بيّن الله لهم، وأزال عنهم اللبس). ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩٥).





القيامةِ فيما كانوا فيه يختَلِفونَ مِن أمرِك، فيُدخِلُ المؤمنينَ بك الجنَّةَ، ويُدخِلُ المكذِّينَ بك النَّارَ(١).

# ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّاۤ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَبَ مِن قَبَلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِكًا ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكرَ مِن قبلُ اختلافَ أهلِ الكتابِ عندما جاءَهم العِلمُ؛ أوردَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في هذه الآيةِ ما يُقَوِّي قلبَه في صِحَّةِ القُرآن والنبُوَّة (٢).

وأيضًا فإنَّ هذه الآية تَفريعٌ على سياقِ القِصَصِ التي جعَلَها اللهُ مَثلًا لأهلِ مكَّة، وعِظةً بما حَلَّ بأمثالِهم، فانتقل بهذا التَّفريعِ من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ كِلاهما تعريضٌ بالمُكذِّبينَ، فالأسلوبُ السَّابِقُ تعريضٌ بالتَّحذيرِ مِن أن يحُلَّ بهم ما حَلَّ بالأممِ المماثلةِ لهم، وهذا الأسلوبُ الموالي تعريضٌ لهم بشَهادةِ أهلِ الكتابِ على تلك الحوادِثِ، وما في الكتُبِ السَّابقةِ مِن الإنباءِ برِسالةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣).

# ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾.

أي: فإنْ كنتَ -يا محمَّدُ- في شكِّ من حقيقةِ ما أُخبَرْناك في القرآنِ مِن أَنَّ بني إسرائيلَ لم يختَلِفوا في أمرِك إلَّا مِن بعدِ مَجيئِك - لأَنَّهم يَجِدونَك مكتوبًا عندهم، ويَعرِفونك بصِفاتِك الواردةِ في كُتُبِهم - فاسألْ أهلَ الكِتابِ الذين

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۸۰، ۲۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۱۲/ ۲۹۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨٤).



يقَرؤونَ التوراةَ والإنجيلَ مِن قبلِك؛ فإنَّهم يَعلَمونَ صحَّةَ ذلك(١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلُ كَفَىٰ بِأُللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْكِنَابِ ﴾ [الرعد: ٤٣].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۸۵، ۲۸۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۱٤٣/٣)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١/ ٣٥٧)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (١/ ٣٥٧، ٣٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩٦).

قال ابنُ عطيةَ: (وقولُه: ﴿ مِّمَّا أَنَزَلْنَآ إِلَيْكَ ﴾ يريدُ به من أنَّ بني إسرائيلَ لم يختلفوا في أمره إلَّا مِن بعدِ مجيئِه، وهذا قولُ أهلِ التأويلِ قاطبةً. وهذا هو الذي يُشبه أن تُرتجَى إزالةُ الشكَّ فيه مِن قِبَل أهل الكتاب). ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٣).

قَالَ ابنُ القيِّم: (أَشكلتْ هذه الآيةُ على كثيرٍ مِن النَّاس.. وليس في الآيةِ ما يدلُّ على وقوعِ الشكَّ، ولا السؤالِ أَصلًا، فإنَّ الشرطَ لا يدلُّ على وقوعِ المشروطِ، بل ولا على إمكانِه، كما قال تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَلِفَةٌ إِلَّا اللهُ فَسَدَتًا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وقولِه: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلِلهٌ فَأَنا أَوَّلُ الْمَعِدِينَ إِذَا لَابَنْغُوا إِلَى ذِي ٱلْعَبْقِي سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٢٢]، وقوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلِلهٌ فَأَنا أَوَّلُ الْمَعِينِ كَالَا الزخرف: ٨١]، وقوله: ﴿ وَلَقد أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلنِّينَ مِن قَبْلِكَ لَمِ اللهُ عَلَى عَلَك ﴾ [الإسراء: ٤٢]، وقوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلِلهٌ فَأَنا أَوْلُ ٱلْمَعِينِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٥]، ونظائره، فرسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يشكَّ ولم يسألُ، .. فإنْ قيل: فإذا لم يكنْ واقعًا ولا ممكنًا فما مقصودُ الخطابِ والمرادُ به؟! قيل: المقصودُ به إقامةُ الحجةِ على منكري النبواتِ والتوحيدِ، وأنَّهم مقرُّونَ بذلك، لا يجحدونه ولا ينكرونَه، وأنَّ الله سبحانه أرسَل إليهم رسلَه، وأنزَل عليهم كتبَه بذلك، وأرسَل ملائكته إلى أنبيائِه بوحيه وكلامِه، فمن شكَّ أرسَل إليهم رسلَه، وأنزَل عليهم كتبَه بذلك، وأرسَل ملائكته إلى أنبيائِه بوحيه وكلامِه، فمن شكَّ في ذلك فليسألُ أهلَ الكتابِ، فأخرَج هذا المعنى في أوجزِ عبارةٍ، وأدلَّها على المقصودِ، بأن أرسَل إليهم رسلَه، وأنزَل عليهم كتبَه بذلك، وأرسَل ملائكته إلى أنبيائِه بوحيه وكلامِه، فمن شكَّ في ذلك فليسألُ أهلَ الكتابِ، فالله على صفحاتِه: مَن شكَّ فليسألُ ، فرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تأمَّلَتَ هذا الخطابَ بدا لك على صفحاتِه: مَن شكَّ فليسألُ، فرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يشكَّ ولم يسألُ أن ورام على (١٩٩٥ - ١٠٥). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي المنصير ابن كثير)) ((١٩٦٥ - ١٠٥)، ((تفسير أبي حيان)) ((١٩١٥)، ((تفسير الرازي)) ((١٩١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (١٩١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٣).

وقيل: هذا خطابٌ للرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والمرادُ به غيرُه على عادةِ العربِ، فإنَّهم يُخاطبونَ الرَّجلَ، ويُريدونَ به غيرَه، أو يكونُ الخطابُ شاملًا للخلقِ، والمعنى: فإنْ كنتُم في شُكِّ فاسألوا، والدليلُ علي ذلك قولُه في آخرِ السورةِ: ﴿إِن كُنُمُ فِي شَكِّ ﴾ الآية [يونس: ١٠٤]، فأعْلَم الله أنَّ نبيَّه ليس في شكِّ، وأمَره أن يتلوَ عليهم ذلك. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي فأعْلَم الله أنَّ نبيَّه ليس في شكِّ، وأمَره أن يتلوَ عليهم ذلك. يُنظر: ((البسيط)) المواحدي (١١٥ ٣١٥)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٦ / ٢٥٠).





وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ \* أَوَلَمْ يَكُن لَمَّمُ َّايَةٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسْرَةٍ يلَ ﴾ [الشعراء: ١٩٦-١٩٧].

وقال جلَّ جلالُه: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ ـ هُم بِهِ ـ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالْوَّاْ ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٢ -٥٣].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ مَلْكِ مِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف: بَنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ عَلَى مِثْلِهِ وَفَامَنَ وَٱسْتَكُبَرُتُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٠].

# ﴿ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾.

أي: أُقسِمُ إِنَّه قد جاءك - يا محمَّدُ - الحَقُّ اليقينُ مِن ربِّك بِأَنَّك رسولُ اللهِ، وأنَّ الذين أُوتوا الكتابَ مِن قَبلِك يَعلَمونَ ذلك، فلا تكوننَّ مِن الشاكِّينَ في صحَّةِ ذلك، واستمِرَّ على ما أنت عليه من اليَقين (۱).

# ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا إِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ ﴾.

أي: ولا تكوننَّ - يا محمَّدُ - من المكذِّبينَ بآياتِ القُرآنِ، فتكونَ من الخاسرينَ أنفُسَهم بدخولِ النَّارِ، المُضَيِّعينَ سعادةَ الدُّنيا والآخرةِ، فاثبُتْ على ما أنت عليه من التَّصديقِ بالقُرآنِ (٢).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۸۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۶۳)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۹/۱۲)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۲۱)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷٤).



فَمَا اَخْتَافُواْ حَتَىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾. هذا هو الداءُ الذي يعرضُ لأهلِ الدِّينِ الصحيحِ، وهو: أنَّ الشيطانَ إذا أعجزوه أن يُطيعوه في تركِ الدينِ بالكُلِّيةِ، سعَى في التحريشِ بينَهم، وإلقاءِ العداوةِ والبغضاءِ، فحصَل مِن الاختلافِ ما هو موجبُ ذلك، ثم حصَل مِن تضليلِ بعضِهم لبعض، وعداوةِ بعضِهم لبعض، ما هو قرةُ عينِ اللعينِ، وإلَّا فإذا كان ربُّهم واحدًا، ورسولُهم واحدًا، ودينُهم واحدًا، ومصالِحُهم العامةُ متفقةً، فلأيِّ شيءِ يختلفونَ اختلافًا يفرِّقُ شملَهم، ويشتتُ أمرَهم، ويحلُّ رابطتهم ونظامَهم، فيفوتُ مِن مصالحِهم الدينيةِ والدنيويةِ ما يفوتُ، ويموتُ مِن دينهم بسببِ ذلك ما يموتُ (١٠)؟!

٢- قُولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ جملةُ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ تذييلٌ وتوعُدٌ، والمقصودُ منه: أنَّ أولئك قومٌ مَضَوا بما عَمِلوا وأنَّ أمرَهم إلى ربِّهم، كقولِه تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: ١٣٤] وفيه إيماءٌ إلى أنَّ على الحاضرينَ اليومَ أن يفكروا في وسائلِ الخلاصِ مِن الضَّلالِ، والوقوعِ في المؤاخذة يومَ القيامة (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُءُونَ اللَّينِ، ينبغي أن اللَّينِ، ينبغي أن اللَّينِ، ينبغي أن يسارعَ إلى حَلِّها بالرُّجوع إلى أهلِ العِلم (٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْئِلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٣٨).





ٱلْكِتَبَ مِن قَبَلِكَ ﴾ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يشُكَّ ولم يَسأَلْ، ولكنْ هذا حُكمٌ مُعَلَّقٌ بشَرطٍ؛ والمُعلَّقُ بالشَّرطِ يعدَمُ عند عَدَمِه، وفي ذلك سَعَةٌ لِمَن شكَّ، أو أراد أنْ يحتَجَّ، أو يزدادَ يقينًا(١).

٢- قول الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنَزُلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ الفائدةُ في إنزالِ هذه الآيةِ على الرسولِ: أنَّ تكثيرَ الدلائلِ وتقويتَها مما يزيدُ في قوةِ اليقينِ، وطمأنينةِ النفسِ، وسكونِ الصدرِ، ولهذا السببِ أكثر الله في كتابِه مِن تقريرِ دلائلِ التوحيدِ والنُّبوةِ (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾ فيه سؤالٌ: أنَّ كثيرًا من أهل الكتاب من اليهود والنَّصارى -بل ربما كان أكثَرُهم ومعظَّمُهم- كنَّبوا رسولَ اللهِ وعانَدوه، ورَدُّوا عليه دَعوتَه. واللهُ تعالى أمر رسولَه أن يستشهدَ بهم، وجعَلَ شهادتَهم حُجَّةً لِما جاء به، وبرهانًا على صِدقِه، فكيف يكونُ ذلك؟ الجوابُ من عدَّةِ أوجهٍ؛ منها: أنَّ الشَّهادةَ إذا أضيفَت إلى طائفةٍ، أو أهلِ مَذهبِ أو بلدٍ، ونحوِهم، فإنَّها إنما تتناولُ العُدولَ الصادقينَ منهم. وأمَّا مَن عداهم، فلو كانوا أكثَرَ مِن غيرهم فلا عِبرةَ بهم؛ لأن الشَّهادةَ مَبنيَّةٌ على العدالةِ والصِّدقِ، وقد حصل ذلك بإيمانِ كثير مِن أحبارِهم الربَّانيِّين، كعبدِ اللهِ بن سَلام وأصحابِه، وكثيرِ ممَّن أسلم في وقتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وخُلَفائِه ومَن بعده، وكعبِ الأحبارِ وغيرهما. ومنها: أنَّ شَهادةَ أهل الكِتاب للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مبنيَّةُ على كتابهم التَّوراةِ الذي ينتسبونَ إليه، فإذا كان موجودًا في التوراةِ ما يوافِقُ القرآنَ ويُصَدِّقُه، ويشهَدُ له بالصحَّة؛ فلو اتَّفَقوا من أوَّلِهم لآخرِهم على إنكارِ ذلك، لم يقدَحْ بما جاء به الرَّسولُ. ومنها: أنَّ الله تعالى أمَرَ رسولُه أن يستشهِدَ بأهل الكتابِ على صحَّةِ ما جاءه، وأظهَرَ ذلك،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢٠٠).



وأعلنه على رؤوسِ الأشهادِ، ومن المعلومِ أنَّ كثيرًا منهم مِن أحرصِ النَّاسِ على إبطالِ دَعوةِ الرَّسولِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلو كان عندهم ما يردُّ ما ذكرَه اللهُ، لأبدَوْه وأظهَروه وبَيَنوه، فلمَّا لم يكنْ شَيءٌ من ذلك، كان عدَمُ رَدِّ المُعادي، وإقرارُ المُستجيب، مِن أدلِّ الأدلَّة على صِحَّةِ هذا القرآنِ وصِدقِه. المُعادي، وإقرارُ المُستجيب، مِن أدلِّ الأدلَّة على صِحَّةِ هذا القرآنِ وصِدقِه. ومنها: أنَّه ليس أكثرُ أهلِ الكتابِ رَدَّ دعوةَ الرَّسولِ، بل أكثرُهم استجاب لها، وانقاد طَوعًا واختيارًا؛ فإنَّ الرَّسولَ بُعِث وأكثرُ أهل الأرضِ المتدينينَ أهلُ كتابٍ، فلم يمكُثْ دينُه مُدَّةً غيرَ كثيرةٍ، حتى انقاد للإسلامِ أكثرُ أهل الشَّامِ ومصر والعراقِ، وما جاورَها من البلدانِ التي هي مقرُّ دينِ أهلِ الكتابِ، ولم يبقَ إلَّا أهلُ الرِّياساتِ الذين آثروا رياساتِهم على الحقِّ، ومَن تَبِعَهم من العوامِّ للجَهلَةِ، ومَن تديَّن بدينِهم اسمًا لا معنًى، كالإفرنجِ الذين حقيقةُ أمرِهم أنَّهم دهريَّةُ مُنحلُّونَ عن جميعِ أديانِ الرُّسُل، وإنَّما انتَسَبوا للدِّينِ المَسيحيِّ؛ ترويجًا لمُلكِهم، وتمويهًا لباطِلِهم، كما يَعرِفُ ذلك مَن عرَفَ أحوالَهم البيِّنةَ الظَّاهرةَ (۱).

# بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا الْخَتَلَفُواْ حَتَى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ بَوَأَنَا ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ؛ سِيقَ لِبَيانِ النِّعَمِ الفائضةِ عليهم إثْرَ نعمةِ الإنجاءِ على وجهِ الإجمالِ، وإخلالِهم بشُكرِها، وأداءِ حقوقِها (٢).

- وقولُه: ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ ﴾ تفريعٌ على ﴿ بَوَأَنَا ﴾ وما عُطِف عليه، وهو تفريعُ ثناءٍ عليهم بأنَّهم شكروا تِلك النِّعمَة، ولم يَكفُروها كما كفرها المشرِكون الَّذين بوَّأهم اللهُ حرَمًا آمِنًا تُجبَى إليه ثمراتُ كلِّ شيءٍ، فجَعَلوا للهِ شُركاءَ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٤).





ثمَّ كفَروا بالرَّسولِ المرسَلِ إليهم؛ فوقَع في الكلامِ إيجازُ حذفٍ، والتَّقديرُ: فشَكَروا النِّعمَة، واتَّبَعوا وصايا الأنبياء، وما خالَفوا ذلك إلَّا مِن بعدِ ما جاءَهم العلمُ(١).

- قولُ اللهِ تعالى هنا: ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يلَ مُبُوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ فَمَا اَخْتَلَفُواْ حَتَى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ [يونس: ٩٣]، وفي سورةِ الجاثيةِ: ﴿ وَلَقَدْ ءَائَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ اللَّكِئَبَ وَالْخُكُمُ وَالنَّبُونَةُ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا النَّبُونَةُ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطِّيبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى الْمُولِمُ عَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَى الْمُولِ عَلَى الْمُولِمُ وَلَى الْمُؤْمِ وَلَى الْمُؤْمِ اللْهُ وَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَا اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

أنَّ آية يونُسَ تقدَّم قبلَها دُعاءُ موسى عليه السَّلامُ على فِرْعونَ ومَلئِه بقولِه: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنِ وَمَلأَهُ زِينَةً وَأَمَوْلاً فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا ... ﴿ [يونس: ٨٨]، فأجاب سبحانه دُعاءَ نبيِّه، وطمَس على أموالِ آلِ فِرْعونِ ومَلئِه، وأغرَقه وآلَه، ونجَى بني إسرائيلَ مِن الغرَقِ، وقطع دابِرَ عدوِّهم، وأورَث بني إسرائيلَ مِن الغرَقِ، وقطع دابِرَ عدوِّهم، وأورَث بني إسرائيلَ محمَّدًا رُضَهم وديارَهم، يتَبوَّؤون منها حيث شاؤوا، فقال سبحانه مُعرِّفًا نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ﴿ وَلَقَدُ بَوَأَنَا بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ مُبُوّا صِدْقِ ﴾ [يونس: ٩٣]؛ فبعد تمكُّنِ أمرِهم، واستِحْكام حالِهم، واستقرارِ أمرِ دينِهم بما شاهَدوه مِن الآياتِ، وعظيمِ البَراهينِ المعْقبَةِ لِمَن شاهَدَها اليقينَ، اختَلفوا جَرْيًا على ما سبَق لهم ولغيرِهم ممَّن أشار إليه قولُه تعالى في أوَّلِ هذه الشُّورةِ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَا تَوقُّف في وَلِعَيرِهم ممَّن أشار إليه قولُه تعالى في أوَّلِ هذه الشُّورةِ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ الا تَوقُّف في أُمَّلَةً وَحِدَةً فَأَخَتَكَلفُوا ﴾ [يونس: ١٩]، ويُناسِبُ هذا كلَّه تَناسُبًا لا تَوقُّف في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨٢).



وُضوحِه، ولم يتَقدَّمْ في سورةِ يونُسَ ما يَستدعي مِن حالِهم أكثرَ مِن هذا.

أَمَّا آيةُ الجاثيةِ فَتَقدَّمَ قبلَها بَسطُ الدَّلائل والبَراهينِ مِن لَدُنْ قولِه تعالى: ﴿إِنَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الجاثية: ٣]، إلى ما تَبع هذا مِن التَّنبيهِ بخَلقِها، وما بثُّ سبحانه فيهما مِن أصنافِ المخلوقاتِ، واختلافِ اللَّيل والنَّهارِ وتَعاقُبهما، وإنزالِ الرِّزقِ مِن السَّماءِ، وإحياءِ الأرض بعدَ مَوتِها، بما يَنزلُ مِن الرِّزقِ إليها، وتَصريفِ الرِّياحِ، ثمَّ ذكر سبحانه أنَّ هذه الآياتِ إنَّما يَعتبِرُ بها، ويَهتَدي بأنوارها مَن منَحه اللهُ تَعالى العقْلَ، وهَداه إلى الاعتبار، فقال: ﴿ ءَايَنَ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [الجاثية: ٥]، ولم يَردْ ذِكرُ هذه الجملةِ للاعتبارِ بها في موضع مِن كتابِ اللهِ تعالى أُوعَبَ مِنها في هذه السُّورةِ وفي سورةِ البقرةِ، وهي هناك أُوعَبُ لذِكْرِ الفُّلكِ، وجَرْيها في مَنافع العبادِ، وتسخير السَّحاب بينَ السَّماءِ والأرض، وذِكْر تَصريفِ الرِّياح، وقد أعقَب ذِكْرَ هذه الآياتِ في الموضِعَين بقولِه في سورةِ البقرةِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يَلَةً ۚ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ يَلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَـَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، إشارةً إلى كُفَّارِ العرَب، وسوءِ مُرتكَبهم، وتَعاميهم عن الاعتبارِ والاستدلالِ مع وُضوح الأمرِ؛ إذ لا يَقبَلُ العقلُ تَكوُّنَ هذه المخلوقاتِ العِظام بأنفُسِها، ولا أنَّ بعضَها أوجَد بعضًا؛ لِتَساويها فيما قام مِن دلائل الحدوثِ، فلا بدَّ مِن خالقِ مُريدٍ مختارِ قادرِ منزَّهٍ عن شُبَهِ هذه الجملةِ، وإلَّا لافتقَرَ إلى موجِدٍ آخرَ، وذلك يؤدِّي إلى التَّسلسُلِ، وهو مُحالٌّ عقلًا، والاثنينيَّةُ ممتنِعةٌ عقلًا: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـٰ أُو اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، فتعيَّن توحيدُ الحقِّ، وأنَّه ليس كمِثْلِه شيءٌ.

ولَمَّا كان الاستدلالُ بهذه الجُمَلِ المفصَّلةِ أوضحَ شيءٍ؛ أتبعَها سبحانه بقولِه: ﴿ فِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَلِهِ عَوْمِنُونَ ﴾ [الجاثية: ٦]، ولكونِه أبسَطَ ما ذُكِّر به





مَن خوطِب بالقرآنِ، ثمَّ لم يُجدِ ذلك في حقِّ مَن سبَق له الشَّقاءُ مِنهم إلَّا المنافَرة والمخالفة؛ أُعقِبَت بذِكرِ مَن ترادَفَت وتوالَت عليه الآياتُ، وكَثُرَت في حقّه الشَّواهدُ، ثمَّ لم يُعقِبْه ذلك إلَّا الاختلاف والعدولَ عن سُلوكِ المنهجِ الواضحِ، وهم الممتَحنون بالاختلافِ مِن بني إسرائيلَ، ولَمَّا لم يَكُنْ تَقدَّم آيةَ سورة يونُسَ مِن الدَّلاتِ مثلُ ما بُسِط في سورةِ الجاثيةِ مِن الاعتبارِ لِما يُناسِبُه الواقعُ في الجاثيةِ مِن الاعتبارِ لِما يُناسِبُه الواقعُ في الجاثيةِ مِن الإطنابُ بالإطنابِ، وجاء كلُّ الجاثيةِ مِن الإطنابُ بالإطنابِ، وجاء كلُّ على ما يُناسِبُ، مع اتِّحادِ المقصودِ في السُّورتين (۱).

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ
 مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَبِّكَ ﴾ جملةٌ مُستأَنفةٌ استئنافًا بيانيًّا، وقُرِنَت الجملةُ بحَرفي التَّأكيدِ، وهُما: لامُ القسَمِ و(قد)؛ لِدَفعِ إنكارِ المُعَرَّضِ بهم (٢).

- قولُه: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴾ يجوزُ أن يكونَ هذا النَّهيُ على طريقةِ التَّهْييجِ والإلهابِ، كقولِه: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾، ﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ التَّهْييجِ والإلهابِ، كقولِه: ﴿ فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ التَّهْييتِ والعِصمةِ (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ ﴾ هذا النَّهيُ مِن بابِ التَّهْييجِ والإلهابِ، والمرادُ به: إعلامُ أنَّ التَّكذيبَ مِن القُبحِ والمحذوريّة بحيث يَنبَغي أن يُنهًى عنه مَن لا يُتصوّرُ إمكانُ صُدورِه عنه؛ فكيف بِمَن بحيث يَنبَغي أن يُنهًى عنه مَن لا يُتصوّرُ إمكانُ صُدورِه عنه؛ فكيف بِمَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٤٨-٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٧٠).





يُمكِنُ اتِّصافُه به، وفيه قطعٌ لأطماعِ الكفَرةِ (١٠)؟!

- وفيه تأكيدُ الفعلِ المنهيِّ عنه ﴿ تَكُونَنَ ﴾ بنونِ التَّوكيدِ؛ للمُبالَغةِ في النَّهيِ عنه؛ اعتِناءً بالتَّبرُّ وِ مِن الشِّركِ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٤).





#### الآيات (١٠٠-٩٦)

## غريبُ الكلمات:

﴿ الرِّجْسَ ﴾: أي: العذابَ، ويُطلَقُ أيضًا على: القذرِ المنتنِ، وأصلُ (رجس): يَدُلُّ على اختِلاطٍ (١٠).

## المَعنَى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ نبيَّه صلَّى الله عليه وسلَّم قائلًا له: إنَّ الذين وجَبَت عليهم كَلِمةُ رَبِّك -أَيُّها الرَّسولُ- بمَوتِهم على الكُفرِ وطَردِهم مِن رَحمتِه وعذابِه لهم، لا يؤمنونَ إيمانًا ينفَعُهم قبل مَوتِهم، ولو جاءتُهم كلُّ مَوعظةٍ وعِبرةٍ، حتى يُعاينوا العذابَ المُوجِعَ، فحينئذٍ يُؤمِنونَ، ولا ينفَعُهم إيمانُهم، وما آمَنَ أهلُ قريةٍ مِن القُرى الهالكةِ في وقتٍ ينفَعُهم إيمانُهم فيه، إلَّا قَوم النَّبِيِّ يُونُسَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ، فإنَّهم لها أيقنوا أنَّ العذابَ نازلٌ بهم تابوا إلى الله تعالى توبةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٨،١٠٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٩٩).



نَصوحًا، فكشفَ اللهُ عنهم عذابَ الخِزي بعد أن رأوا بعضَ الآياتِ الدالةِ على نزولِه، وتَركهم في الدُّنيا يَستمتِعونَ إلى وقتِ انتهاءِ آجالِهم، ولو شاء ربُّك -أيُّها الرَّسولُ- الإيمانَ لأهلِ الأرضِ كُلِّهم، لآمَنوا جميعًا بما جئتَهم به، ولكِنْ له تعالى حكمةٌ في ذلك؛ فإنَّه يهدي من يشاءُ، ويُضِلُّ من يشاء وَفْقَ حِكمتِه، وليس في استطاعتِك أن تُكرِهَ النَّاسَ على الإيمانِ، وما ينبغي أن تُؤمِنَ نفسُ إلَّا بمشيئةِ الله وقضائِه وقدرِه، فلا تُجهِدْ نفسَك في ذلك؛ فإنَّ أمرَهم إلى الله، ويجعَلُ الله عَضَبَه وعذابَه على الذينَ لا يَعقِلونَ أَمْرَه ونَهيَه.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا كان ما مضَى من الآياتِ وما كان مِن طرازِها، قاضيًا بأنَّه لا تُغني الآياتُ عن المُشركينَ - صرَّح به هنا بقَولِه(١):

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْمِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: إنَّ الذين وجبَت عليهم كَلِمةُ رَبِّك - يا مُحمَّدُ - بأنَّهم يصيرونَ إلى ما قدَّرَه اللهُ لهم مِن الاستمرارِ على الكُفرِ والموتِ عليه؛ لا يُؤمِنونَ إيمانًا ينفَعُهم قبل مَوتِهم (٢).

# ﴿ وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۹٦/۶)، ((تفسير الشوكاني)) (رتفسير السعدي)) (ص: ۳۷٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸۷/۱۱).





أي: ولو جاءتُهم كلُّ آيةٍ مِن الآياتِ الكونيَّةِ المُعجِزة الخارِقةِ، والآياتِ الشَّرعيَّةِ المُنزَّلةِ كالقُرآنِ، فإنَّهم لا يُؤمِنونَ حتى يُعايِنوا العذابَ المُوجِعَ فيُؤمِنوا، وحينئذٍ لا ينفَعُهم الإيمانُ(۱).

﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنْهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَمَتَعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَمَتَعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ اللَّهِ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَمَتَعْنَهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا بيَّنَ مِن قَبلُ أَنَّ ﴿ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمٍ مَ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْجَآءَ تُهُمَّ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ الْتَبَعَه بهذه الآية؛ لأنَّها دَالَّةٌ على أَنَّ قَومَ يُونُسَ آمَنوا بعد كُفرِهم، وانتَفَعوا بذلك الإيمانِ، وذلك يدُلُّ على أَنَّ الكُفَّارَ فَريقانِ؛ منهم من حُكِمَ عليه بخاتمة الكُفرِ، ومنهم من حُكِمَ عليه بخاتمة الإيمانِ، وكُلُّ ما قضَى الله به فهو واقعٌ (٢).

وأيضًا فهذه الآيةُ والآيتانِ بعدَها تفريعٌ على الآياتِ السابقةِ، وتكميلٌ لها في بيانِ سُنَّةِ اللهِ في الأَمْمِ مع رُسُلِهم، وفي خَلْقِ البَشَرِ مُستعِدِّينَ للأمورِ المتضادَّةِ من الإيمانِ والكُفرِ، وفي تعلُّقِ مَشيئةِ اللهِ وحِكمتِه بأفعالِه وأفعالِ عِبادِه، ووقوعِها على وَفْقِهما(٣).

# ﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۹۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۱۸)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن عاشور)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ۳۹۳)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۲۸۲، ۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٠٣-٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٩٣).



أي: ما آمَنَ أهلُ قريةٍ مِن القُرى الهالكةِ في وقتٍ ينفَعُهم إيمانُهم فيه، إلَّا قَومَ النَّبِيِّ يُونُسَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ، آمَنوا كُلُّهم في وقتٍ يَنفَعُهم فيه الإيمانُ، حين رأَوا آيةً تدُلُّ على العذاب قبل نُزولِه بهم (۱).

# ﴿ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَى حِينِ ﴾.

أي: لَمَّا آمَنُوا رَفَعْنا عنهم عذابَ الذُّلِّ الذي وعدَهم به نبيُّهم في الحياةِ الدُّنيا-وكان قد قرُبَ نُزولُه بهم- وتَرَكْناهم يستَمتِعونَ في الدُّنيا إلى آخِرِ أعمارِهم المكتوبة (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٣/ ٣٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٢٨٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨٩).

وممن ذهب إلى المعنى المذكور، وهو أنَّهم رأوا علاماتٍ دالةً على العذابِ دونَ العذابِ عينِه، فامنوا فتاب الله عليهم: الزجاجُ، والواحدي، وابنُ عطيةً، والرازي، والقرطبي، وابن تيمية، وابنُ كثير، والشوكاني، والقاسمي، ومحمد رشيد رضا، وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج ((7, 37))، ((الوجيز)) للواحدي ((3, 37))، ((تفسير ابن عطية)) ((3, 37))، ((تفسير الرازي)) ((3, 37))، ((تفسير القرطبي)) ((3, 37))، ((تفسير الرازي)) ((3, 37))، ((تفسير المعائل)) المحمد رشيد رضا الشوكاني)) ((3, 37))، ((تفسير القاسمي)) ((3, 37))، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ((3, 37))، ((تفسير ابن عاشور)) ((3, 37))، ((تفسير ابن عاشور)) ((3, 37))، ((تفسير المنار))

وقيل: إِنَّ قَومَ يُونُسَ خُصُّوا من بين الأَمَمِ بأَنْ تِيبَ عليهم لما آمنوا بعدَ مُعاينةِ العَذابِ، وممَّن ذهب إلى ذلك: ابنُ جرير، والواحدي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۱/۱۲)، ((الوسيط)) (۲/ ٥٠٠)، ((الوجيز)) (ص: ٥٠٨).

وممن قال بهذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عبَّاس، وسعيدُ بنُ جبيرٍ، وقتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٢/١٢، ٢٩٣، ٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۱۳۳)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٠٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٩٤).





# ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّال

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كان ما مضى ربَّما أوجبَ اعتقادَ أنَّ إيمانَ مِثلِ أولئك مُحالٌ، جاءت هذه الآيةُ في مَقامِ الاحتراسِ منه مع البيانِ؛ لأنَّ حِرصَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على إيمانِهم لا ينفعُ، ومبالغتَه في إزالةِ الشُّبُهاتِ وتقريرِ الدَّلائِلِ لا تفيدُ إلَّا بمَشيئةِ الله تعالى لِتَوفيقِهم وهدايتِهم، ولو كان ذلك وَحْدَه كافيًا لآمنوا بهذه السُّورةِ؛ فإنَّها أزالت شُبُهاتِهم، وبَيَّنَت ضلالاتِهم، وحقَّقَت بقصَّتَي نوحٍ وموسى عليهما السَّلامُ ضَعْفَهم، ووَهَنَ مُدافعاتِهم (۱).

# ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾.

أي: ولو شاء ربُّك - يا محمَّدُ - لألهَمَ كلَّ من في الأرضِ الإيمانَ فآمنوا باللهِ، وبما جِئتَ به، لكنَّه لم يشَأْ ذلك؛ لِمُخالفتِه مقتضَى حِكمتِه سُبحانَه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ \* إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩].

وقال سُبحانه: ﴿ وَلَوْ شَاآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥].

# ﴿ أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۵)، ((تفسير ابن كثير)) (خارجه)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٤).



أي: أفأنت - يا مُحمَّدُ - تُلزِمُ النَّاسَ، وتضطرُّهم إلى الإيمانِ، حتى يكونوا مُؤمِنينَ بما جئتَهم به؟ ليس ذلك إليك، ولا قُدرةَ لك عليه، بل اللهُ تعالى هو من يَهدي ويُضِلُّ مَن يشاءُ مِن عِبادِه، لا بإكراهِك لهم على ذلك (١).

كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنهُ مُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقال سُبحانه: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَءُ عَمَلِهِ عَرَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨].

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ﴾.

## مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّ هذه الآية عَطفٌ على جملة: ﴿ أَفَأَنَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ ﴾ لتقرير مَضمونها؛ لأنَّ مَضمونَها إنكارُ أن يَقدِرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على إلجاءِ النَّاسِ إلى الإيمانِ؛ لأنَّ اللهَ هو الذي يَقدِرُ على ذلك (٢).

# ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وما ينبغي لنفسٍ أن تؤمِنَ وتهتديَ إلَّا بقضاءِ اللهِ وقَدَرِه ومَشيئتِه، فلا تُجهِدَنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (ع/ ١٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٩٤).





نفسَك - يا مُحمَّدُ - في طلَبِ هُداها، وبلِّغْها وعيدَ اللهِ، ثمَّ خَلِّها؛ فإنَّ هُداها بِيَدِ خالِقِها، ولا تكفي دعوتُك في حصولِ الإيمانِ حتى يأذَنَ اللهُ لِمَن دَعَوتَه أن يؤمِنَ (١).

# ﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

أي: ويجعَلُ اللهُ غضَبَه وعذابَه على الذينَ لا يَعقِلونَ آياتِه، وحُجَجَه، ومواعِظَه، وأوامِرَه ونواهِيَه (٢).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

الدَّليلُ لا يهدي إلَّا بإعانةِ الله تعالى، وإذا لم تحصُلْ تلك الإعانةُ ضاعت تلك الدَّلائِلُ؛ نستفيد ذلك مِن قُولِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْمِمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (٣).

## الغوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

ا - قُولُ الله تعالى: ﴿ فَلُولَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُ ۚ إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾ فيه سؤالٌ: أنَّ الله تعالى حكى عن فِرعونَ أنَّه تاب في آخِرِ الأمرِ ولم يَقبَلْ تَوبتَه، وحكى عن قوم يُونُسَ أنَّهم تابوا وقبل تَوبتَهم فما الفَرقُ ؟ والجوابُ: أنَّ فِرعونَ إنَّما تاب بعد يُونُسَ أنَّهم تابوا وقبل تَوبتَهم فما الفَرقُ ؟ والجوابُ: أنَّ فِرعونَ إنَّما تاب بعد أن شاهدَ العذابَ، وأمَّا قَومُ يُونُسَ فإنَّهم تابوا قبل ذلك، فإنَّهم لَمَّا ظَهَرت لهم أن شاهدَ العذابَ، وأمَّا قَومُ يُونُسَ فإنَّهم تابوا قبل ذلك، فإنَّهم لَمَّا ظَهَرت لهم إن شاهدَ العذابَ، وأمَّا قَومُ يُونُسَ فإنَّهم تابوا قبل ذلك، فإنَّهم لَمَّا ظَهَرت لهم إن شاهدَ العذابَ وأمَّا قَومُ يُونُسَ فإنَّهم تابوا قبل ذلك، فإنَّهم لَمَّا ظَهَرت لهم إنه المَا المُونَّا إِنْهم تابوا قبل ذلك الله المَا المَالمَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالَّمَا مَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَالمَا مَا المَا المَالَّالَّا المَا المَالمَا المَا المَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۲۹۹، ۳۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸٦)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۲۰، ۳۲۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۲۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٣٨).



أماراتٌ دلَّت على قُربِ العَذابِ تابوا قبل أن يُشاهِدوه (١).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ ثَكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ فيه ردُّ على القَدَريَّةِ (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ \* وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ دلالةُ على أنَّ مُجرَّدَ الدَّعوةِ لا تكفي في حصولِ الإيمانِ، حتى يأذنَ اللهُ لِمَن دُعِيَ أن يؤمِنَ (٣).

إلا إذن في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ إذن قَدَريُّ - أي: قضاؤُه وقَدَرُه - لا مجرَّد أمْره وشَرْعِه (٤).

٥- الجَعْلُ المذكورُ في قولِه تعالى: ﴿ وَيَجَعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ هو جَعْلٌ كونيٌّ، ويُقابِلُه: الجعلُ الدينيُّ، كما في قَولِه تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللهُ مِنْ بَعِيرة وَلَا سَآبِيَة وَلَا وَصِيلَة وَلَا حَامِ ﴾ [المائدة: ٣٠١] أي: ما شَرَعَ ذلك ولا أَمَرَ به، وإلَّا فهو مخلوقٌ له، واقعٌ بقدَرِه ومَشيئتِه (٥٠).

٦ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴾ أَبهَمَ ﴿ حِينِ ﴾؛ لأَنَّه مختلِفٌ باختلافِ آجالِ آحادِهم(١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٩١).





٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ﴾ فائدةُ ذِكرِ ﴿ جَمِيعًا ﴾ بعدَ ﴿ كُلُّهُمْ ﴾، مع أنَّ كُلَّا منهما يفيدُ الإحاطة والشُّمولَ، هي الدَّلالةُ على وجودِ الإيمانِ منهم بصفةِ الاجتماعِ الذي لا يدُلُّ عليه ﴿ كُلُّهُمْ اللَّهُ لا يُدُلُّ عليه ﴿ كُلُّهُمْ اللَّهُ عَلَى وجودِ الإيمانِ منهم بصفةِ الاجتماعِ الذي لا يدُلُّ عليه ﴿ كُلُّهُمْ اللَّهُ عَلَى وجودِ القومُ جمَيعًا، أي: مجتَمِعينَ، ونظيرُه قَولُه تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَتَيِكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (١).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهُ ۚ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ
 كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴾

- قولُه: ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ... ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ؛ لتقريرِ ما سبق مِن استِحالةِ إيمانِ مَن حقّت عليهم كلمتُه تعالى؛ لِسُوءِ اختِيارِهم مع تَمكُّنِهم مِن التَّدارُكِ (٢٠)، و (لولا) حرفٌ يَرِدُ لِمَعانٍ مِنها التَّوبيخُ، وهو هنا مُستعمَلٌ في التَّدارُكِ (٢٠)، و (لولا) حرفٌ يَرِدُ لِمَعانٍ مِنها التَّوبيخُ، وهو هنا مُستعمَلٌ في لازمِ التَّوبيخ، كِنايةً عن التَّغليطِ؛ لأنَّ أهْلَ القُرى قد انقَضَوْا، وذلك أنَّ أصلَ معنى (لولا) التَّحضيضُ، وهو طلبُ الفعلِ بحَثِّ، فإذا دخلَت على فعلٍ قد فات وقوعُه كانت مُستعمَلةً في التَّغليطِ، والتَّنديم، والتَّوبيخِ على تَفُويتِه، ويكونُ ما بَعدَها في هذا الاستعمالِ فِعْلَ مُضيٍّ؛ فهي هنا مُستعمَلةٌ في لازمِ ويكونُ ما بَعدَها في هذا الاستعمالِ فِعْلَ مُضيٍّ؛ فهي هنا مُستعمَلةٌ في لازمِ التَّوبيخ، كنايةً عن التَّغليطِ (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٢٥٢-٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٠٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٨٨).





## ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ... ﴾ فيه حذف مفعولِ المشيئة؛ لِوُجودِ ما يَقْتَضيه مِن وقوعِها شرطًا، وكونِ مَفعولِها مضمونَ الجزاءِ، وألَّا يكونَ في تَعلُّقِها به غرابةٌ، والتَّقديرُ: لو شاء سبحانه إيمانَ مَن في الأرضِ مِن الثَّقلَين لآمَن (۱).

- وفيه التَّأْكيدُ بِ ﴿ كُلُّهُمْ ﴾؛ للتَّنصيصِ على العمومِ المستفادِ مِن ﴿ مَن ﴾ الموصولة؛ فإنَّها للعُموم، والتَّأْكيدُ بِ ﴿ جَمِيعًا ﴾؛ لزِيادةِ رَفْعِ احتِمالِ العُمومِ العُرفيِّ دونَ الحقيقيِّ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٩٢).





#### الآيات (١٠١-١٠١)

﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُغْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّا عَلْمَ اللَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمَ قُلُ قُلْ فَانَظِرُوا اللَّهِ مَعَكُم مِن ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ اللَّهُ مَعَكُم مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللللللِل

## المَعنَى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: قُل - يأيُّها الرَّسولُ - للمُشرِكينَ الذين يسألونك الآياتِ: تفكَّروا، واعتبروا بما في السَّمَواتِ والأرضِ مِن آياتِ اللهِ البَيِّناتِ؛ فإنَّها تُغنيكم عن طَلَبِ الآياتِ، والآياتُ والعِبرُ والرُّسُلُ المُنذِرةُ عبادَ اللهِ عقابَه، لا تنفَعُ قومًا لا يُؤمِنونَ بِشَيءٍ من ذلك؛ لإعراضِهم وعنادِهم، فهل ينتظرُ هؤلاء إلَّا أن يحُلَّ عليهم عذابُ اللهِ مِثلَ أسلافِهم المُكذِّبينَ الذين مَضَوا قَبلَهم؟ قل لهم - أيُّها الرَّسولُ -: فانتظروا عقابَ اللهِ، إنِّي معكم مِن المُنتظِرينَ عِقابَكم، ثمَّ نُنجِي رسُلنا والذين آمنوا معهم، وكما نجَينا أولئك الرُّسُلَ والمؤمنينَ بهم، ننجيك - رسُلنا والذين آمنوا معهم، وكما نجَينا أولئك الرُّسُلُ والمؤمنينَ بهم، ننجيك - أيُّها الرَّسولُ - ومَن آمن بك؛ تفضُّلًا منَّا ورحمةً.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَا تُغَنِّي ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى في الآياتِ السَّالِفةِ أَنَّ الإِيمانَ لا يحصُلُ إلَّا بتَخليقِ الله تعالى ومَشيئتِه؛ أَمَرَ بالنَّظَرِ والاستدلالِ في الدَّلائلِ حتى لا يُتَوهَّمَ أَنَّ الحقَّ هو الجَبرُ المَحضُ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٠٦).



وأيضًا لما تقرَّر ما مضَى مِن النَّهيِ عن الإصغاءِ إليهم في طلبِ الآياتِ، وختَم بتعليقِ الأمرِ بمجرَّد المشيئةِ، كان كأنَّه قِيل: فماذا يُقال لهم إذا طلبوا(١).

# ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحَمَّدُ - للمُشرِكينَ الذين يسألونك الآياتِ: انظُروا ماذا في السَّمواتِ مِن الشَّمسِ والقَمرِ والنُّجومِ والسَّحابِ، وفي الأرضِ مِن الجِبالِ والبِحارِ، والأنهارِ والأشجارِ، والثَّمارِ والدوابِّ وغيرِ ذلك من المخلوقاتِ الصَّغيرةِ والكبيرةِ، فتفكَّروا فيها واعتبروا؛ فإنَّها دالَّةُ على وحدانيَّةِ اللهِ في ربوبيَّتِه وألوهيَّتِه، وعلى كمالِ قُدرتِه وعظيمِ صِفاتِه، فتُغنيكم عن طلَبِ الآياتِ(٢).

# ﴿ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: وما تنفَعُ (٢) الآياتُ السَّماويةُ والأرضيَّةُ، والرسلُ المُنذِرةُ (١) قومًا سبَقَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰۰، ۳۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۳۲۷، ۳۲۸)، ((الفسير ابن عطية)) (۳/ ۱٤٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱۱/ ٣٩٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۰).

<sup>(</sup>٣) قال الواحدي: (يجوزُ أن تكونَ (ما) نفيًا بمعنى: ما تغني عنهم شيئًا بدَفعِ الضَّررِ، واجتلابِ النَّفعِ، كقولِك: ما يُغني عنك المالُ إذا لم تُنفِقْ، ويجوز أن يكون استفهامًا كقولِك: أيَّ شيءٍ يُغنى عنهم؟). ((البسيط)) (٢١/ ٣٢٩).

وممن اختار أنَّ (ما): نافيةٌ: الواحديُّ، والقرطبي، وأبو حيان. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٦١)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٠).

وممن اختار أنَّ (ما) استفهاميةٌ: ابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢٩٩/٤).

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: (﴿ النُّذُرُ ﴾ جمعُ نَذير، إمَّا مَصدرٌ، فمعناه: الإنذارات، وإمَّا بمعنى مُنذِر، فمعناه: المُنذِرونَ والرُّسُل). ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٠).

وممن قال: إنَّ المراد بـ ﴿ النُّلُدُ ﴾: الرسلُ: ابنُ جريرٍ، وابنُ كثيرٍ، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩٩)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨٦). وممن قال: إنَّ المرادَ بها الإنذاراتُ: ابنُ عاشورِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٩٦ – ٢٩٧).





# في علم اللهِ أنَّهم لا يُؤمِنونَ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاَيْتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنِسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَكَأُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرًا ۖ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوۤاْ إِذًا أَبَدًا ﴾ [الكهف: ٥٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿حِكْمَةُ كَا يَكِغَةً فَمَا تُغَنِّنِ ٱلنَّذُرُ ﴾ [القمر: ٥].

وقال سُبحانه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].

﴿ فَهَلَ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ آَنَ اللَّهِ مَا كُمُ مِّرَ الْمُنتَظِرِينَ ﴿ آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لمَّا كان ما في السمواتِ والأرضِ مِن الآياتِ في غايةِ الدلالةِ؛ نبَّه سبحانَه على أنَّ التوقفَ عن الإيمانِ بعدَ التنبيهِ على كيفيةِ الاستدلالِ معاندةٌ، فقال: ﴿ وَمَا تُغْنِى ٱلْآيِكُ وَٱلنَّذُرُ عَن فَوْمِ لَآ يُؤْمِنُونَ ﴾، فكان ذلك سببًا لتهديدِهم بقوله (٢):

# ﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: فهل ينتَظِرُ هؤ لاء المُشرِ كونَ المكَذِّبونَ لك- يا مُحمَّدُ- من النِّقمةِ والعذابِ، إلَّا مِثلَ وقائعِ اللهِ تعالى في الأممِ الماضيةِ مِن قَبلِهم، المكَذِّبةِ لِرُسُلِهم (٣)؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۱/ ۲۲۹)، ((تفسير القرطبي)) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٧٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٠١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٦/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤١٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٠١/١٢)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٣٠)، ((تفسير



# ﴿ قُلُ فَأَننَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾.

أي: قُل - يا مُحمَّدُ - لهم: فانتَظِروا عذابَ اللهِ، إنِّي معكم من المُنتَظرينَ ما يحُلُّ بكم مِن العذابِ والهلاكِ الذي وعَدَكم اللهُ(١).

# ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آَنَ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أُمِرَ الرَّسولُ في الآيةِ السَّابقةِ أن يُوافِقَ الكُفَّارَ في انتظارِ العَذابِ؛ ذكَرَ التَّفصيلَ، فقال: العذابُ لا يَنزِلُ إلَّا على الكُفَّارِ، وأمَّا الرَّسولُ وأتباعُه فهم أهلُ النَّجاة (٢).

# ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

أي: ثم نُنجِّي رسُلَنا والمُؤمِنينَ بهم مِن عَذابِنا الواقع على قَومِهم (٣).

# ﴿ كَلَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: كما أنجَينا الرُّسُلَ السَّابقينَ والمؤمنينَ بهم حين نزولِ العَذابِ، كذلك نفعَلُ بك - يا مُحمَّدُ - وبالمُؤمِنينَ بك، فنُنَجِّيكم جميعًا، حقَّا ووعدًا أوجَبْناه علينا لا نُخلِفُه (٤).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ [الحج: ٣٨].

القرطبي)) (٨/ ٣٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸٦)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۴۸۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٠٣، ٣٠٣)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٣١، ٣٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٠٣)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٣٢)، ((تفسير القرطبي)) ( (/ ٣٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) ( ٢٩٩ / ٩٩).





وقال سُبحانه: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَائُدُ ﴾ [غافر: ٥١].

# الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أَمَرَ تعالى بالفِكرِ فيما أودَعَه تعالى في السَّمَواتِ والأرضِ؛ إذ السَّبيلُ إلى مَعرِفتِه تعالى هو بالتفَكُّرِ في آياتِه ومخلوقاتِه (١).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ حَقًا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ هذا مِن دَفْعِه سبحانَه عن المُؤمِنينَ ؛ فإنَّ اللهَ يُدافِعُ عن الذين آمنوا، فإنَّه بحسبِ ما مع العبدِ مِن الإيمانِ تحصُلُ له النَّجاةُ مِن المكارِه (٢)، فمدارُ النَّجاةِ هو الإيمانُ (٣).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلِ انظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ عمَّم ما في السَّمواتِ والأرضِ؛ لتتوجَّهَ كُلُّ نَفسٍ إلى ما هو أقرَبُ إليها، وأيسَرُ استدلالًا عليه لَدَيها(٤).

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ أشار بأداةِ التَّراخي
 ﴿ ثُمَّ ﴾ إلى طولِ زَمانِ الابتلاءِ، وعظيم رُتبةِ التَّنجيةِ (٥).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ كَنَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه سؤالٌ: أنَّ قُولَه ﴿ حَقًّا ﴾ يقتضي الوجوب، واللهُ تعالى لا يجِبُ عليه شيءٌ! الجوابُ: أنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١٣).



حقٌ بحَسَبِ الوَعدِ والحُكم، لا أنَّه حَقُّ بحسَبِ الاستحقاقِ (')؛ فالله سبحانه أحَقَّه على نفسِه بحُكمِ إحسانِه وفَضلِه ووَعدِه، لا هم أحَقُّوه عليه كالحَقِّ الذي لإنسانِ على مَن له عنده يَدُ، وكقوله أيضًا: ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ('').

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْنَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ
 فَأَنْنَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُمُ مِّرَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَهَلَ يَنْظِرُونَ ﴾ استفهامٌ فيه تقريرٌ وتَوعُّدُ، وحضٌّ على الإيمانِ (٣).

- قولُه: ﴿ فَهَلَ يَنظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ ﴾ وقع الاستفهامُ برهن المهاول المسؤول عنه، وأنّه بديرٌ بالجوابِ بالتّحقيق السُّؤالِ، وهو باعتبارِ تحقيق المسؤولِ عنه، وأنّه جديرٌ بالجوابِ بالتّحقيق، وهو استفهامٌ تَهكُّميُّ إنكاريُّ، نُزِّلُوا مَنزِلةَ مَن يَنتظِرون شَيئًا يَأْتيهم لِيُؤمِنوا، وليس ثَمَّةَ شيءٌ يَصلُحُ لأَنْ يَنتظِروه إلَّا أَن يَنتظِروا حُلولَ مِثلِ أَيَّامِ الَّذين خلوا مِن قَبلِهم الّتي هلكوا فيها، وضُمِّن يَنتظِروا حُلولَ مِثلِ أَيَّامِ الَّذين خلوا مِن قَبلِهم الّتي هلكوا فيها، وضُمِّن الاستفهامُ مَعْنى النَّفي، والتَّقديرُ: فهل ينتظِرون شيئًا؟ ما ينتظِرون إلَّا مِثلَ أَيَّامِ الَّذين خَلُوا مِن قَبلِهم الَّتي عَلَوا مِن قَبلِهم أَنَّامِ الَّذين خَلُوا مِن قَبلِهم اللهم مَعْنى النَّفي، والتَّقديرُ: فهل ينتظِرون شيئًا؟ ما ينتظِرون إلَّا مِثلَ أَيَّامِ الَّذين خَلُوا مِن قبلِهم (١٠).

- وقولُه: ﴿ قُلُ فَٱنْظِرُواْ إِنِي مَعَكُم مِّرِ ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ ﴿ قُلُ ﴾ أمرٌ مُرادٌ منه التَّهديدُ، أي: انتظِروا ما يَحِلُّ بكُم كما حَلَّ بمَن قَبلَكم مِن مُكذِّبي الرُّسُل (٥٠).

- وجملةُ: ﴿ قُلْ فَأَنفَظِرُوا ﴾ مُفرَّعةٌ على جملةِ: ﴿ فَهَلَ يَنفَظِرُونَ ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الرد على البكري)) لابن تيمية (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٩٧ – ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٠).





وفُصِلَ بينَ المفرَّعِ والمفرَّعِ عليه به ﴿ قُلْ ﴾؛ لزيادةِ الاهتمامِ، ولِيَنتقِلَ مِن مُخاطَبةِ اللهِ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مُخاطَبةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قومَه، وبهذا النَّسْجِ حصَل إيجازُ بديعٌ؛ لأنَّه بالتَّفريعِ اعتبر ناشِعًا عن كلامِ اللهِ تعالى، فكأنَّ اللهَ بلَّغه النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ أمَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ أمَر النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأن يُبلِّغه قومَه؛ فليس له فيه إلَّا التَّبليغُ، وهو يتضمَّنُ وعْدَ اللهِ نبيَّه بأنَّه يَرى ما يَنتظِرُهم مِن العذابِ؛ فهو وعيدٌ، وهو يتضمَّنُ النَّصرَ عليهم (۱).

- وجملةُ: ﴿إِنِي مَعَكُم مِّرَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ استئنافٌ بيانيٌّ ناشئٌ عن جملةِ: ﴿ وَأَنتَ مَاذَا ﴿ وَأَنتَ مَاذَا اللَّهُ وَأَنتَ مَاذَا اللَّهُ وَأَنتَظِرُ وَأَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ال

٢ - قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنجِيِّ رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

\*

- قولُه: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا ﴾ معطوفٌ على كلامٍ محذوفٍ، يَدُلُّ عليه قولُه: ﴿ قُولُه: ﴿ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلنَّامِ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهِمَ اللَّهُ عَلَى الأَمْمَ ثُمَّ نُنجِّي رُسلَنا، على حكاية الأحوالِ الماضية (٣)، وهذا التّعبيرُ مِن أعجبِ إيجازِ القُرآنِ المُعجِز الذي انفرَدَ به في العَطفِ على محذوفٍ، وهو ذِكرُ شَيءٍ يدُلُّ دلالةً واضحةً على أمرِ عامِّ: كُسُنَةٍ اجتماعيَّةٍ تُستنبَطُ مِن قِصَّةٍ أو قِصَص واقعةٍ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٢٩٨-٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٧٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (١٧٨/٤).



ثم يأتي بجملةٍ مَعطوفةٍ لا يصِحُّ عَطفُها على ما قَبلَها من الجُمَل، فيتبادَرُ الله الذِّهنِ وُجوبُ عَطفِها على ذلك الأمرِ العامِّ، بحرفِ العطفِ المُناسِب للمقامِ، بحيث يُستَغنى به عن ذِكرِه، وتقديرُه هنا: تلك سُنتُنا في رسُلِنا مع قومِهم: يُبلِّغونَهم الدَّعوة، ويُقيمونَ عليهم الحُجَّة، ويُنذِرونَهم سوءَ عاقبةِ الكُفرِ والتَّكذيبِ، فيؤمِنُ بعضٌ، ويُصِرُّ الآخرونَ، فنُهلِكُ المكذِّبينَ، ثمَّ الكُفرِ والتَّكذيبِ، فيؤمِنُ بعضٌ، ﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

- وفي صيغةِ الاستقبالِ ﴿ نُنجِ ﴾ لحكايةِ الأحوالِ الماضيةِ: تهويلٌ لأمرِها باستحضارِ صُوَرِها (٢).

- وقولُه: ﴿ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تذييلٌ لما قبلَه مقرِّرٌ لمضمونِه، والمرادُ بالمؤمنين إمَّا الجنسُ المتناوِلُ للرُّسلِ عليهم السَّلامُ والأتباعِ، وإمَّا الأتباعُ فقط ولم يَذكُرْ إنجاءَ الرُّسلِ؛ إيذانًا بعدَم الحاجةِ إليه (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٩٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۳۷۳)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٨).





#### الآيات (١٠٤-١٠٩)

### غَريبُ الكَلمات:

والدِّينِ الباطلِ إلى التوحيدِ، والدِّينِ الحقِّ المستقيمِ، وأصلُ الحنفِ: الميلُ عن الشركِ والدِّينِ الباطلِ إلى التوحيدِ، والدِّينِ الحقِّ المستقيمِ، وأصلُ الحنفِ: الميلُ عن الشيءِ بالإقبالِ على آخرَ، فالحنفُ ميلٌ عن الضلالةِ إلى الاستقامةِ، وأصلُه ميلٌ في إبهامي القدمينِ، كل واحدةٍ على صاحبتِها(۱)، وقيل: حنيفًا، أي: مسلمًا مستقيمًا(۱).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٩١)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٩/ ٣١٩)، ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (١/ ٢٦٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٢) وذلك بناءً على قولِ مَن قال: إنَّ الحنيفَ هو المستقيمُ مِن كلِّ شيءٍ. والحنفَ الاستقامةُ، وجعلوا الرَّجلَ الَّذي تُقبلُ إحدَى قَدَميه على الأُخرى، إنَّما قِيل له: أحنفُ، على جهة التفاؤلِ، كما قِيل للمَهْلكةِ مِن البلادِ: المفازَةُ، بمعنى الفوزِ بالنَّجاةِ منها والسَّلامةِ؛ وكما قِيل لِلَّديغِ: السَّليمُ؛ تفاؤلًا له بالسَّلامةِ مِن الهلاكِ، وما أشبة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٥٩١)، ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٣٥٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٦).



﴿ بِوَكِيلِ ﴾: الوكيلُ: المانعُ والحافظُ والكفيلُ، ووكيلُ الرجلِ في مالِه هو الذي كفَله له، وقام به، والتوكُّلُ يُقال على وجهينِ، يُقال: توكَّلتُ لفلانٍ بمعنى: توليتُ له، ويُقال: وكلتُه فتوكَّل لي، وتوكلتُ عليه بمعنى: اعتمدتُه، وأصلُ (وكل): يدلُّ على اعتمادِ غيرك في أمرِك(۱).

## المَعنَى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالَى: قُل -يا مُحمَّدُ- لهؤلاء النَّاسِ: إن كُنتُم في شَكِّ مِن صِحَّةٍ ديني الذي دَعَوتُكم إليه، وهو الإسلامُ، فإنِّي لا أعبدُ في حالٍ مِن الأحوالِ أحدًا من الذين تَعبدونَهم ممَّا اتَّخَذتُم مِن الأصنام والأوثانِ، ولكِنْ أعبدُ اللهَ وَحْدَه الذي يُميتُكم، وأمرني الله عزَّ وجلَّ أن أكونَ مِن المؤمنينَ. وأمَرني بقولِه: أقِمْ-أَيُّها الرَّسولُ- نَفسَك على دين الإسلام مُستقيمًا عليه، غيرَ مائل عنه، ولا تكونَنَّ ممَّن يُشركُ في عبادةِ رَبِّه الآلهةَ والأندادَ، فتكونَ مِن الهالكينَ، ولا تعبُدْ مِن دونِ الله شيئًا من الأوثانِ والأصنام وغيرها؛ لأنَّها لا تنفَعُ ولا تضُرُّ، فإن فعَلْتَ ذلك وعبَدْتَها مِن دونِ اللهِ، فإنَّك إذًا من الظَّالِمينَ لأنفُسِهم بالشِّركِ، وإن يُصِبْك اللهُ -أيُّها الرَّسولُ- بشدَّةٍ أو بلاءٍ، فلا كاشِفَ لذلك إلَّا هو جلَّ وعلا، وإن يُردْك برَخاءٍ أو نعمةٍ، فلا يمنَعُه عنك أحدٌ، يصيبُ اللهُ عزَّ وجلَّ بالسَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ مَن يشاءُ مِن عبادِه، وهو الغَفورُ لذنوب مَن تاب، الرَّحيمُ بمن آمنَ به وأطاعه، وقل-أَيُّها الرَّسولُ- للنَّاسِ: قد جاءكم القرآنُ الذي فيه بيانُ هِدايتِكم، فمَن اهتدى بهذا القرآنِ، فإنَّما ثَمرةُ عَمَلِه راجعةٌ إليه، ومَن انحرَفَ عن القرآنِ، وأصرَّ على الضَّلالِ، فإنَّما ضلالُه وضرَرُه على نفسِه، وما أنا بمسلَّطٍ عليكم حتى تكونوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۸، ۳۱۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۸۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٠٦).





مؤمنينَ، ولا بحفيظٍ عليكم حتى أحفظَ أعمالكم وأحاسِبَكم عليها، واتَّبِع وحيَ اللهِ الذي يُوحيه إليك، فاعمَلْ به، واصبِرْ على طاعةِ الله تعالى، وعلى أذى مَن آذاك في تبليغِ رِسالتِه، حتى يقضيَ اللهُ بينك وبينهم، وهو عزَّ وجَلَّ خيرُ الحاكِمينَ؛ فإنَّ حُكمَه مُشتَمِلٌ على العَدلِ التَّامِّ.

### تَغسيرُ الآيات:

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى الدَّلائِلَ على أقصى الغاياتِ، وأبلَغِ النِّهاياتِ، أمرَ رَسولَه بإظهارِ دِينِه، وبإظهارِ المُبايَنةِ عن المُشرِكينَ؛ لكي تزولَ الشُّكوكُ والشُّبُهاتُ في أمرِه، وتخرُجَ عبادةُ اللهِ مِن طريقةِ السِّرِّ إلى الإظهارِ(۱).

وأيضًا لَمَّا تقَدَّمَ الفِطامُ عن الميلِ لِمن يطلُبُ الآياتِ، وكان طلَبُهم لها إنَّما هو على وجهِ الشَّكِّ، وإن لم يكُن على ذلك الوجهِ، فإنَّه فِعلُ الشَّاكِ غالبًا، وتقَدَّمَت أجوبةٌ لهم، وخُتِمَ ذلك بتَهديدِهم وبشارةِ المُؤمِنينَ المُوجبة لثباتِهم - ناسَبه كلَّ المُناسَبةِ أن أُتبِعَ الأمرُ بجوابٍ آخَرَ دالًّ على ثباتِه صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنَّه مُظهِرٌ دِينَه، رَضِيَ مَن رَضِيَ، وسَخِطَ مَن سَخِطَ (٢).

﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١٥).



أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ-: يا أَيُّها النَّاسُ<sup>(۱)</sup>، إن كُنتُم في شَكِّ مِن صِحَّةِ دِينِ الإسلامِ الذي أدعو كم إليه، فإنِّي لا أعبدُ الذين تَعبُدونَ مِن دونِ اللهِ، مِن الأصنامِ والأوثانِ وغيرها من المخلوقاتِ التي لا تستحِقُّ العبادة (٢٠).

# ﴿ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ اللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ ﴿.

أي: ولكنْ أعبدُ اللهَ الذي يُميتُكم ويَقبِضُ أرواحَكم، ثمَّ يَبعَثُكم وإليه مَرجِعُكم؛ لِيُجازيَكم بأعمالِكم، فهو وَحْدَه المُستحِقُّ للعبادةِ(٣).

# ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: وأمَرَني اللهُ أن أكونَ مِن جملةِ المُؤمِنينَ المصدِّقينَ بما أوحَى إليَّ، الموعودينَ بالنَّجاةِ مِن العذاب، والنصر على أعدائهم وأعدائِه (٤).

<sup>(</sup>١) ذهَب ابنُ جريرٍ إلى أنَّ المرادَ بالنَّاس هنا: مُشرِ كو قريش. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٣/١٢). وذهب ابن عطيَّة إلى أنَّها مُخاطَبةٌ عامَّةٌ للنَّاسِ أجمعينَ إلى يوم القيامةِ، يدخلُ تحتَها كلُّ مَن اتَّصَف بالشَّكِّ في دينِ الإسلامِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۳/۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۷)، ((تفسير ابن كثير)) (ع. ۲۹۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵).

قال ابن جرير: (وهذا تعريضٌ ولَحنٌ مِن الكلامِ لَطيفٌ، وإنَّما معنى الكلام: ﴿إِن كُنْمُ فِي شَكِ مِن دِينِ ﴾ لا ينبغي لكم أن تشُكُّوا فيه، وإنَّما ينبغي لكم أن تشُكُّوا في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنامِ التي لا تعقِلُ شيئًا، ولا تضُرُّ ولا تنفَعُ، فأمَّا ديني فلا ينبغي لكم أن تشُكُّوا فيه؛ لأني أعبدُ اللهَ الذي يقبِضُ الخَلقَ فيُميتُهم إذا شاء، وينفَعُهم ويضُرُّهم إذا شاء؛ وذلك أنَّ عبادةَ من كان كذلك لا يستَنكِرُها ذو فطرةٍ صَحيحةٍ، وأمَّا عبادةُ الأوثانِ فيُنكِرُها كلُّ ذي لُبِّ وعَقلٍ صَحيح). ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٠٣-٣٠٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۴)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۷)، ((تفسير ابن كثير))
 (۳) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١/ ٢٠٤)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٠٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٣٩٩).





كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي رَبِّ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَاً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُشُكِي وَتَحْيَاى وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَيِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلنَّسَلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦١-١٦٣].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَـَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ وَ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النمل: ٩١].

# ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠٠ ﴾.

## ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾.

أي: وأَمَرَني اللهُ بِقَولِه: أقمْ نفسَك على دينِ الإسلامِ، واستَقِمْ عليه مُخلِصًا لله وَحدَه، مائلًا عن كلِّ دينِ سواه (١٠).

## ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

أي: ولا تكوننَّ -يا محمَّدُ- من المُشرِكينَ في عبادةِ اللهِ، لا في حالِهم ولا عقائِدِهم، ولا أعمالِهم(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلِكَ أَلَيْكَ مَلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمُلُكَ وَلَيَكُونِنَ مِنَ ٱلْخَيْرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱ ، ۳۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۷، ۳۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ۳۰۰)، ((تفسير القاسمي)) (٦/ ٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵)، ((تفسير البن عاشور)) (۳۲ / ۳۰۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢/ ٣٠٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥).



### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا نهى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الشِّركِ، أَكَّدَه بما هو كالتَّعليل له بِقَولِه(١):

# ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾.

أي: ولا تَعبُدْ- يا مُحمَّدُ- مِن دونِ اللهِ مِن الأصنامِ وغَيرِها ما لا ينفَعُك إن عَبَدْتَه، ولا يضُرُّك إن عصَيتَه (٢).

# ﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: فإنْ عَبَدتَ غَيرَ اللهِ، فإنَّك -يا محمَّدُ- من الظَّالِمينَ لأَنفُسِهم بالشِّركِ، الواضعينَ العبادةَ في غير مَوضِعِها (٣).

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةٍ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ الله تعالى في الآيةِ الأولى في صفةِ الأصنامِ أَنَّها لا تضُرُّ ولا تنفَعُ؛ بيَّن في هذه الآيةِ أَنَّها لا تَقدِرُ أيضًا على دَفعِ الضَّرَرِ الواصلِ مِن الغَيرِ، وعلى الخيرِ الواصلِ مِن الغَيرِ (٤)، وذكر أنَّ الحَولَ والقُوَّةَ والنَّفعَ والضُّرَّ، ليس ذلك إلَّا الخيرِ الواصلِ مِن الغَيرِ (٤)، وذكر أنَّ الحَولَ والقُوَّةَ والنَّفعَ والضُّرَّ، ليس ذلك إلَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰٤)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰٪)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٠).





لله، وأنَّه تعالى هو المُنفَردُ بذلك(١).

## ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: وإن يُصِبْك اللهُ -يا مُحمَّدُ- بشدَّةٍ وبلاءٍ -كمَرَضٍ أو فقرٍ- فلا يَكشِفُه عنك ويَرفَعُه إلَّا اللهُ وَحدَه المُستَحِقُّ للعبادةِ (٢).

كما قال سُبحانه: ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يُتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَ كَمْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى هُنَ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

## ﴿ وَإِن يُرِدْكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِ عَهِ.

أي: وإنْ يُرِدِ اللهُ لك الخيرَ- يا محمَّدُ- فلا أحدَ مِن الخَلقِ يَقدِرُ على ردِّ فَضلِه وإحسانِه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمُسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنُ بَعْدِهِ ﴾ [فاطر: ٢].

وعن ابن عبَّاس رَضِيَ الله عنهما، قال: ((كنتُ خَلفَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا، فقال: يا غُلامُ، إنِّي أعَلِّمُك كَلِماتٍ: احفَظِ اللهَ يَحفَظُك، احفَظِ اللهَ تَجِدْه تُجاهَك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعَنْتَ فاستعِنْ بالله، واعلَمْ أنَّ اللهَ تَجِدْه تُجاهَك، إذا سألتَ فاسألِ الله، وإذا استعَنْتَ فاستعِنْ بالله، واعلَمْ أنَّ الله تَجِدْه تُجاهَك على أن ينفَعوك بشَيءٍ، لم ينفَعوك إلَّا بشيءٍ قد كتَبَه الله لك، ولو اجتَمَعوا على أن ينضُرُّوك بشَيءٍ، لم يضُرُّوك إلَّا بشيءٍ قد كتَبَه اللهُ عليك،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/ ۳۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۸)، ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (٥/ ٢٣٦)، ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٢٨٨)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۰۰ °)، ((الوسيط)) للواحدي (٢/ ٥٦٢)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٣٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥).



رُفِعَت الأقلام، وجَفَّت الصُّحُف))(١).

### ﴿ يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ، ﴾.

أي: يُصيبُ اللهُ بالضُّرِّ والخيرِ من يَشاءُ مِن عبادِه (٢).

## ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ ﴾.

أي: وهو الغَفورُ لذُنوبِ عِبادِه التَّائبين، الرَّحيمُ بالمؤمنينَ (٣).

# ﴿ قُلْ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِدِ قُلْ يَثَانُهُما يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ السَّ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَثْرَت في هذه السُّورةِ الأوامِرُ والنَّواهي والأجوبةُ بسبَبِ ما يقتَرِحونَه

(۱) أخرجه الترمذي (۲۰۱٦)، وأحمد (۲٦٦٩)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۱۷) صحَّحه الترمذيُ، وحسَّنه ابنُ رجبٍ في ((جامع العلوم والحكم)) (۱/ ٤٥٩)، وابنُ حجرٍ في ((موافقة الخبر الخبر)) (۱/ ۳۲۷)، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (۶/ ۳۳۳)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح الترمذي)) (۲۰۱٦)، وابنُ بازٍ في ((مجموع فتاوي ابن باز)) (۱/ ۱٦٠).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۸)، ((تفسير الخازن)) (۲/ ۲۸۸).

وممن ذهب إلى أنَّ الضميرَ في (به) يعودُ إلى الضرِّ والخيرِ: ابنُ جريرٍ والقرطبي والخازنُ. يُنظر: ((المصادر السابقة)).

وممن ذهَب إلى أنَّه يعودُ إلى الخيرِ: الشوكاني، ومحمد رشيد رضا، والسعدي. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٠١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰۵)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ١٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (٨/ ٨٨).





على وجهِ التَعَنُّت، وخُتِمَ بأنَّ من دعا غيرَه كان راسخًا في الظُّلمِ، لا مُجيرَ له منه؛ ختَم ذلك بجوابٍ مُعلِم بأنَّ فائدةَ الطَّاعةِ ليست راجعةً إلَّا إليهم، وضرَرَ النُّفورِ ليس عائدًا إلَّا عليهم(١).

وأيضًا فإنَّه لَمَّا قرَّرَ تعالى الدَّلائِلَ المذكورةَ في التوحيدِ والنبوَّةِ والمعادِ، وزَيَّنَ أمرَ هذه السُّورةِ بهذه البياناتِ الدَّالَّةِ على كونِه تعالى مُبتَدئًا بالخَلقِ والإبداعِ، والتَّكوينِ والاختراعِ-ختَمَها بهذه الخاتمةِ الشَّريفةِ العاليةِ؛ لئلَّا يبقى لأحد عُذرٌ (٢).

# ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ ﴾.

أي: قُل - يا محمَّدُ - لجميعِ النَّاسِ: يا أَيُّها النَّاسُ، قد أَتاكم الحَقُّ المبينُ الذي لا مِريةَ فيه ولا شَكَّ، وهو القُرآنُ الذي نزَلَ مِن عند رَبِّكم، فيه بيانُ دِينِكم، وصَلاحُ أحوالِكم (٣).

## ﴿ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴾.

أي: فمَن اهتَدى بهذا القرآنِ واتَّبَعه، فإنَّما ينفَعُ نَفسَه (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۳۰۵)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٨).

قال ابن عاشور: (الخطابُ لجَميعِ النَّاسِ مِن مؤمنٍ وكافرٍ، والمقصودُ منه ابتداءً المُشرِكون؛ ولذلك أطيلَ الكلامُ في شأنِهم، وقد ذُكِرَ معهم من اهتدى تشريفًا لهم). ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٠٨/١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۲۰۳، ۳۰۳)، ((تفسير ابن کثير)) (٤/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵).



## ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ﴾.

أي: ومن ضلَّ عن القرآنِ فخالفَ طريقَ الحَقِّ، فإنَّما يضرُّ نفسَه(١).

# ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾.

أي: وقُلْ - يا محمَّدُ - للنَّاسِ: وما أنا بمسَلَّطٍ عليكم، وقاهرٍ لكم حتى تُؤمِنوا، ولا بحفيظٍ عليكم حتى أحفظ أعمالكم وأحاسِبَكم عليها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُ ۚ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْهَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٤].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ-وَمَن ضَلَ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ [الزمر: ٤١].

# ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ أَكْثَرُ مَا ذُكِرَ وعظًا لهم وتذكيرًا؛ ختَمَه الله تعالى بأمرِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بما يفعَلُه في خاصَّةِ نَفسِه، أجابوا أو لم يُجيبوا(٣)، فقال تعالى:

## ﴿ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۲/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۶/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۲، ۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۹)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۳/ ۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۰۱/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱/ ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢٠).





أي: واتَّبعْ - يا محمَّدُ - ما أو حَى اللهُ إليك من القرآنِ، فصدِّقْ بأخبارِه، واعمَلْ بأحكامه (١).

## ﴿ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

أي: واصبِرْ على التمسُّكِ بما يُوحَى إليك، وعلى أذى المُشرِكينَ، حتَّى يقضيَ اللهُ بينك وبينهم (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ وَلَا تَحَٰزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ \* فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ \* فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْمُينِ ﴾ [النمل: ٧٨-٧٩].

# ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْمُتَكِمِينَ ﴾.

أي: واللهُ خيرُ الحاكِمينَ بالعدْلِ بين المُتَخاصِمينَ، فسيَحكُمُ بينك -يا محمَّدُ-وبين مَن خالَفوك (٣).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ٓ إِلَّا هُوَّ وَإِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۲ ، ۳۰)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (۱۰ / ٦٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۴۲ )، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۱/۱۲)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ۳۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۷۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٦/١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٣٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٢١٠).

قال السعدي: (وقد امتثلَ صلَّى الله عليه وسلَّم أمرَ رَبِّه، وثبَتَ على الصِّراطِ المُستقيم، حتى أظهرَ الله عليه وسلَّم أمرَ رَبِّه، وثبَتَ على الصِّراطِ المُستقيم، حتى أظهرَ الله على مائرِ الأديانِ، ونصَرَه الله على أعدائِه بالسَّيفِ والسِّنانِ، بعدما نصَرَه الله عليهم، بالحجَّة والبُرهان). ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٧٥).



يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدً لِفَضَٰ لِهِ عَلَى الذي تتعَلَّقُ به يُرِدُّ فَضلَه تعالى الذي تتعَلَّقُ به إرادتُه، فما شاء كان حتمًا، فلا ينبغي لأحدٍ أن يرجو الخَيرَ والنَّفعَ إلَّا مِن فَضلِه، ولا أن يخاف رَدَّ ما يريدُه له من أحدٍ غَيره (١).

٢ – قال الله تعالى: ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ أعلَمت هذه الآيةُ أنَّ من اتَّبَعَ الوَحيَ ابتُليَ بما ينبغي الصَّبرُ عليه، وأفهَمَت أنَّ من كان له أشدَّ اتباعًا، كان أشدَّ بلاءً (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿إِن كُنْمُ فِي شَكِّ ﴾ فيه سؤالٌ: كيف قال ﴿ فِي شَكِّ ﴾ وهم
 كفَّارٌ يَعتَقدونَ بُطلانَ ما جاء به؟

الجوابُ: أنَّه كان فيهم شاكُّونَ، أو أنَّهم لَمَّا رأوُا الآياتِ اضطَرَبوا، وشَكُّوا في أمره صلَّى اللهُ عليه وسلَّم<sup>(٣)</sup>.

٢ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَكِكِنَ أَعَبُدُ اللّهَ ٱلَّذِى يَتَوفَّنكُم ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 ﴿ فيه سؤالٌ: ما الحكمةُ في ذِكرِ المَعبودِ الحَقِّ في هذا المقامِ بهذه الصّفةِ، وهي قولُه: ﴿ ٱلّذِى يَتَوفَّ كُمُ ﴾ ؟ الجواب مِن وجوهٍ:

الأول: أنَّه إنَّما خُصَّ التَّوفِّي هاهنا بالذِّكرِ دونَ الإحياءِ؛ لأنَّه يتضَمَّنُ تهديدًا لهم؛ لأنَّ وفاة المُشرِكينَ ميعادُ عذابِهم (٤٠).

الثاني: لِمَا فيها مِن الدَّلالةِ على كمالِ التَّصرُّ فِ في المخلوقِ؛ فإنَّ المشرِكين

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٣٢).





لم يَبلُغْ بهم الإشراكُ إلى ادِّعاءِ أنَّ الأصنامَ تُحْيي وتُميتُ(١).

الثالث: يحتملُ أن يكونَ المرادُ: أنِّي أعبُدُ اللهَ الذي خلَقَكم أوَّلًا ثم يتوفَّاكم ثانيًا، ثمَّ يُعيدكم ثالثًا، فاكتفى بذِكرِ التوفِّي منها؛ لِكَونِه منبِّهًا على البَواقي.

الرابع: أنَّ الموتَ أشَدُّ الأشياءِ مَهابةً، فخُصَّ هذا الوصفُ بالذِّكرِ في هذا المقام؛ لِيَكونَ أقوى في الزَّجرِ والرَّدع.

الخامس: أنّهم لَمَّا استعجَلوا نزولَ العذابِ قال تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنظِرُونَ \* ثُمَّ إِلّا مِثْلَ أَيّامِ اللّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظِرُوا إِنّي مَعَكُم مِّنِ الْمُنتَظِرِينَ \* ثُمَّ نُنجِي رُسُلنَا وَالنِّينَ عَالَى يُهلِكُ أُولئك الكُفّارَ، نُنجِي رُسُلنَا وَالنِّينَ عَالَى يُهلِكُ أُولئك الكُفّارَ، ويُتقي المؤمنينَ، ويُقوِّي دولتَهم، فلمّا كان قريبَ العَهدِ بذِكرِ هذا الكلام؛ لا جرَمَ قال هاهنا: ﴿ وَلَكِنَ أَعَبُدُ اللّهَ اللّذِي يَتَوَفَّكُمْ ﴾ وهو إشارةٌ إلى ما قرَّره وبيّنَه في تلك الآية، كأنّه يقولُ: أعبدُ ذلك الذي وعَدني بإهلاكِهم وبإبقائي (١٠).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَا آعَبُدُ الَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ وَلَنكِنَ أَعَبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ \* وَأَنْ أَعَبُدُ وَنَ مِن الْمُؤْمِنِينَ \* وَأَنْ أَعَبُدُ وَكَنَى مِن الْمُؤْمِنِينَ \* وَأَنْ الْحَبَرُ وَرَبُهَ لَا يَتِي وَخِيفًا وَلَا تَكُونَنَ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴾ اختير في الآية الثَّانية صيغةُ الطَّلَبِ وفيما قَبلَه الخَبر؛ ذلك بأنَّ الخَبر هو المناسِبُ لعلاقةِ هذا الأمر بالماضي، وهو أن يكونَ مِن جماعةِ المؤمنينَ المَوعودينَ بما تقَدَّمَ من سنَّةِ الله في النبيِّينَ، والطَّلَبُ هو المناسِبُ لعَلاقتِه هو وما عُطِفَ عليه مِن النَّهي بالحالِ والاستقبالِ، من دعوةِ هذا الدِّينِ المُوجَهةِ إلى أهلِ مَكَّةَ وسائرِ النَّاسِ (٣).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ نهيٌّ عن الإشراكِ على التَّصريح؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (١١/ ٩٩٩).



لتأكيدِ التَّحذيرِ والذَّمِّ لأهلِه؛ لأنَّه إذا قيل: لا تكُنْ منهم، اقتضى أنَّهم على نهايةِ الخِزي والمَقتِ (١٠).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّك إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ المقصودُ مِن هذا الفَرضِ: تنبيهُ النَّاسِ على فظاعةِ عِظَمِ هذا الفِعل، حتى لو فعَلَه أشرفُ المَخلوقينَ، لكان من الظَّالِمينَ (٢).

٦- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُو وَإِن يَمْسَلُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلّا هُو وَإِن يَمْسَلُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلّا اللّهُ فَي يُرِدُكَ بِغَيْرٍ فَلَا رُآدٌ لِفَضْلِهِ عَلَى في سؤالٌ: لَمَ ذُكِرَ الْمَسُّ في أَحَدِهما، والإرادةُ في الثّاني؟

الجوابُ: أنَّ للعُلَماءِ وجوهًا في تعليلِ ذلك:

الوجه الأول: أنَّه لَمَّا كان الضرُّ أمرًا وجوديًّا، لا جرمَ قال فيه: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِّ ﴾ ولَمَّا كان الخيرُ قد يكونُ وجوديًّا، وقد يكون عَدميًّا؛ لا جرَمَ لم يُذكرُ لفظُ الإمساس فيه، بل قال: ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرٍ ﴾ (٣).

الوجه الثاني: كأنّه أراد أن يَذكُرَ الأمرينِ جَميعًا: الإرادةَ والإصابةَ في كلِّ واحدٍ مِن الضُرِّ والخيرِ، وأنّه لا رادَّ لِما يريدُه منهما، ولا مُزيلَ لِما يُصيبُ به منهما، فأوجز الكلامَ بأن ذكرَ المسَّ وهو الإصابةُ في أحَدِهما، والإرادةَ في الآخرِ؛ ليدُلَّ بما ذُكِرَ على ما تُرِكَ، على أنّه قد ذكرَ الإصابة بالخيرِ في قولِه تعالى: ﴿يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ مَن يَسَآهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ مَا تُولِهُ مَا تُولِهُ مَا تُولِهُ مَا يَعْمَاهُ وَلَيْ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالَهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ اللّهُ عَلَى مَا تُولِهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ مَنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ اللّهُ عَلَى مَا تُولِهُ اللّهُ عَلَى الْمِيْ عَبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَالَهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْ عَبَادِهِ مِنْ يَسَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ يَسَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَى الْحَلَيْدُ الْمِنْ عَبَادِهِ مِنْ يَكُونُ الْمُعْمَالُونَ الْمِنْ عَبِيرِ فَيْ عَبِي الْمُؤْمِنِينَ عِبَادِهِ عَلَيْ مِنْ يَعْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ يَسَالِهُ مِنْ يَسَالِهُ مِنْ يَسَالِهُ مِنْ يَسَالِهُ مِنْ يَسَالِهُ مِنْ يَسْتُونُ عِبَادِهِ مِنْ يَسُولُونَا مِنْ يَسْتُونُ مِنْ يَسْتُونُ مِنْ يَسْتُونُ مِنْ يَسْتُونَا مِنْ يَسْتُونُ مِنْ عَبْلُونُ مِنْ عِبْلِي الْعِلْمُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ يَسْتُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عِنْ عَلَيْكُونُ وَالْمُعِلَّ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مُنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَيْكُونُ مِنْ عَلَالِهُ مِنْ عَلَيْ

الوجه الثالث: أنَّه عبَّرَ بالمسِّ في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَمْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ ﴾ لأنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٧٥).





أخوَفُ.

الوجه الرابع: أنَّه عبَّرَ بالإرادةِ في الخيرِ، وبالمسِّ في الضُّرِّ؛ تنبيهًا على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرادُ بالخَير بالذَّاتِ، وبالضُّرِّ بالعَرض تطييبًا لقَلبِه (١).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَا هُوَ وَإِن يَمْسَلُكَ اللّهُ بِغِدَ مِن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةٍ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ دالًّ يُرِدِكَ بِخَيْرٍ فَلا رَآدً لِفَضْلِهِ وَالْعَيْرِ واقعانِ بقُدرةِ الله تعالى وبقضائِه، فيدخلُ فيه الكفرُ والإيمانُ والطّاعةُ والعِصيانُ، والسُّرورُ والآفاتُ، والخيراتُ والآلامُ، واللَّذَاتُ والرَّاحاتُ والحِراحات، فبيَّن سُبحانه وتعالى أنَّه إن قضى لأحدٍ شرَّا، فلا كاشِف له إلا هو، وإن قضى لأحدٍ خيرًا فلا رادً لِفَضلِه البَتَةُ (٢).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَلْكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَ يَمْسَلْكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنّا هُو وَإِن يَمْسَلْكَ اللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنّا هُو وَإِن يَمْسَلْكُ اللّهُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ فيه دَقيقةٌ، وهي أنّه تعالى رجَّحَ جانِبَ الخيرِ على جانِبِ الشَّرِّ، وذلك من أوجهٍ منها:

الأول: أنَّه تعالى لَمَّا ذكر إمساسَ الضُّرِّ، بيَّنَ أنَّه لا كاشِفَ له إلَّا هو، وذلك يدُلُّ على أنَّه تعالى يُزيلُ المَضارَّ؛ لأنَّ الاستثناءَ مِن النَّفي إثباتُ، ولَمَّا ذكرَ الخيرَ لم يَقُلْ بأنَّه يَدفَعُه بل قال إنَّه: ﴿ لَا رَادَّ لِفَصْلِهِ ﴾، وذلك يدلُّ على أنَّ الخيرَ مَطلوبٌ بالذَّاتِ، وأنَّ الشَّرَّ مطلوبٌ بالعَرض.

الثاني: أنَّه قال: ﴿ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وهذا أيضًا يذُلُّ على قوَّةِ جانبِ الرَّحمةِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١٨ – ٢١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٧/ ٢١٠).



• ١ - قُولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلاَ رَآدٌ لِفَضْلِهِ ـ ﴾ سمَّى الخيرَ فَضلًا؛ إشعارًا بأنَّ الخُيورَ من الله تعالى، هي صادرةٌ على سبيلِ الفَضلِ والإحسانِ والتَفَضُّل (٢).

### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَا أَعَبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ
 مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّلَكُمُ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ فيه إيثارُ الخطابِ باسْمِ الجنسِ مُصدَّرًا بحرفِ التَّنبيهِ؛ تَعميمًا للتَّبليغ، وإظهارًا لكمالِ العنايةِ بشأنِ ما بُلِّغ إليهم (٣).

- قولُه: ﴿ فَلَا آَعُبُدُ اللَّذِينَ تَعَبُدُ وَنَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِئَ آَعَبُدُ اللّهَ وهو يقومُ مَقامَ الجمعُ بينَ نفي أن يَعبُدُ الأصنامَ وبين إثباتِ آنَّه يَعبُدُ الله، وهو يقومُ مَقامَ صيغةِ القصرِ : صيغةِ القصرِ لو قال: فلا أَعبُدُ إلّا الله؛ ووجهُ العدولِ عن صيغةِ القصرِ : أنَّ شأنها أن يُطْوَى فيها الطَّرَفُ المنفيُّ للاستغناءِ عنه بالطَّرَفِ المثبَتِ؛ لأَنَّه المقصودُ، وذلك حين يكونُ الغرضُ الأصليُّ هو طرَفَ الإثباتِ، فأمَّا إذا كان طرَفُ النَّفي هو الأهمَّ كما هنا، وهو إبطالُ عبادةِ الأصنامِ أوَّلاً؛ عَدَل عن صيغةِ القصرِ إلى ذِكْرِ صيغتَيْ نفي وإثباتٍ؛ فهو إطنابُ اقتضاه المقامُ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠١–٣٠٠).



- وعُومِلَت الأصنامُ مُعاملةَ العُقلاءِ، فأُطلِقَ عليها اسمُ الموصولِ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ الَّذي لجماعةِ العقلاء؛ مُجاراةً لِما يَعتقِدونه فيها مِن العقل والتَّدبيرِ (١١).

- وتقديمُ تركِ عبادةِ الغير على عبادته تعالى في قولِه: ﴿ فَلَآ أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكُنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ﴾؛ لتقدُّمِ التخليةِ على التحليةِ، كما في كلمةِ التَّوحيدِ، وللإيذانِ بالمخالفةِ مِن أوَّلِ الأمرِ (٢).

- قولُه تعالى: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه جعلُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مِن جملةِ المؤمِنين؛ تشريفًا لهذا الجمع، وتنويهًا به (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٤٨-٩٤٧)، ((أسرار التكرار في القرآن))



وأيضًا لأنَّ آية سورة يونسَ قد ورَد قبلَها قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَاَمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيعًا أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَقَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ \* وَمَاكَانَ لِنَفْسِ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيعًا أَفَانَتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَقَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ \* وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ الْآيتُ اللَّهُ وَاللَّهُ هذا: ﴿ وَمَا تُغْنِي الْآيتُ اللَّي اللَّهُ وَاللَّهُ مِن قَوْلِهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ وَمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١]، وبعد هذا: ﴿ كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنجِ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٣]، وبعد هذا الآيةُ المذكورةُ مِن قولِه: ﴿ وَأُمِرْتُ اَنْ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٤]، وتناسُبُ هذا كلِّه ظاهرٌ، ثمَّ إنَّ ما تقدَّم قبلَ اللَّهُ يونُسَ مِن تَكُرارِ اسم الإيمانِ لم يَكُنْ لِيُلائِمَه إطلاقُ اسم الإسلام؛ لأنَّ رَبّة الإيمانِ فوق رُتبةِ الإسلام، ومَقامَه أعلى، وهذا على إطلاقِ كلِّ واحدٍ مِن الاسمَينِ على مُسمَّاه لغةً، وعلى رَعْي التَّفْصيلِ، فكأنْ يكونَ عَكْسَ التَّرقِّي إلى الأعلى أبَدًا، فلا يُمكِنُ في آيةِ يونُسَ إلَّا ما ورَدَت عليه.

أَمَّا آيةُ النَّملِ فإنَّ قَبْلَها قولَه: ﴿ إِنَّمَا آَمُرَتُ أَنْ أَعُبُدَ رَبِ هَكَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَمَهَا وَلَهُ. ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَكُو مَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ يَقْتَضِي تسليمَ كلِّ شَيْءٍ ﴾ يَقْتَضِي تسليمَ كلِّ شيءٍ له، والتَّبرِّي مِن توهُّم شَريكٍ أو نظيرٍ ؛ فناسبَ هذا قولَه: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ على ما يَجِبُ (۱).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ اللَّامُ في ﴿ لِلدِّينِ ﴾ للعلَّةِ، أي: لأجلِ الدِّينِ، وهو كنايةٌ عن توجيهِ نفْسِه بأَسْرِها لأجلِ ما أمَره اللهُ به مِن التَّبليغ، وإرشادِ الأمَّةِ وإصلاحِها(٢).

- قولُه: ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ نهيٌ مؤكِّدٌ لمعنى الأمرِ الَّذي قَبْلَه

للكرماني (ص: ١٤٢-١٤٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:٥٥)).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٢٥٠ - ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٣).





﴿ أَقِمْ ﴾، وتأكيدُ الفعلِ المنهيِّ عنه بنونِ التَّوكيدِ؛ للمُبالَغةِ في النَّهيِ عنه؛ اعتِناءً بالتَّبرُّ وِ مِن الشِّركِ(١).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

- قوله: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ تأكيدٌ للنَّهي المذكورِ: ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾، وتفصيلٌ لما أُجمِلَ فيه؛ إظهارًا لكمالِ العناية بالأمرِ، وكشفًا عن وجهِ بُطلانِ ما عليه المشركون(٢).

- قولُه: ﴿ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ تفريعٌ على النَّهيَينِ: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِن أَلْظُلِمِينَ ﴾ تفريعٌ على النَّهيَينِ: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾؛ للإشارة إلى أنَّه لا مَعذِرَة لِمَن يَأْتِي مَا نُهي عنه بعدَ أَن أُكِّد نهيه، وبيُنَت عِلَّتُه، فمَن فعَله فقد ظلَم نفسَه، واعتدى على حقِّ ربِّه (٣).

- قولُه: ﴿ فَإِن فَعَلْتَ ﴾ مَعْناه: فإنْ دعَوتَ مِن دونِ اللهِ ما لا ينفَعُك ولا يضُرُّك؛ فكنَى بالفِعلِ عن الدُّعاءِ إيجازًا، وتنويهًا لشأنِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتنبيهًا على رِفْعةِ مَكانِه مِن أن يُنسَبَ إليه عبادةُ غيرِ اللهِ سبحانه، ولو في ضِمْنِ الجملةِ الشَّرطيَّةِ (٤).

- وفي قولِه: ﴿ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أكَّد الكَونَ مِنَ الظَّالِمين بـ (إنَّ)؛ لِزِيادةِ التَّحذيرِ، وأُتِي بـ ﴿ إِذَا ﴾؛ للإشارةِ إلى سؤالٍ مقدّرٍ؛ كأنَّ سائلًا سأل:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٧٩ - ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٧٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٨٠).



فَإِن فَعَلَتُ فَمَاذَا يَكُونُ (١)؟

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَمْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدُكَ
 بِغَيْرٍ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

- مِن المناسبةِ الحسنةِ: أَنَّه أَتَى في الضُّرِّ بِلَفظِ المسِّ، فقال: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ ... ﴾، وفي الخيرِ بلَفظِ الإرادةِ: ﴿ وَإِن يُرِدِّكَ بِخَيْرٍ ﴾، وطابق بينَ الضُّرِّ والخيرِ مُطابَقةً معنويَّةً لا لفظيَّةً؛ لأنَّ مُقابِلَ الضُّرِّ النَّفْعَ، ومُقابِلَ الخيرِ الشَّرَّ؛ فجاءَت لفظةُ الضَّرِّ الْطَفَ وأَخَصَّ مِن لفظةِ الشَّرِّ، وجاءت لفظةُ الخيرِ الشَّرَّ؛ فجاءَت لفظةُ المسِّ أوجَزُ مِن لفظِ الإرادةِ، وأكثرُ تنصيصًا على أتم مِن لفظةِ النَّعْع، ولفظةُ المسِّ أوجَزُ مِن لفظِ الإرادةِ، وأكثرُ تنصيصًا على الإصابةِ، وأنسَبُ لقولِه: ﴿ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَا هُو ﴾، ولفظةُ الإرادةِ أدَلُّ على الحصولِ في وقتِ الخطابِ وفي غيرِه، وأنسَبُ لِلفظِ الخيرِ، وإن كان المسُّ والإرادةُ مَعناهما الإصابةَ (٢).

- وأيضًا جاء جوابُ: ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ﴾ بنفي عامٍّ وإيجابٍ: ﴿ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنْ يَمْسَسُكَ ﴾ بنفي عامٍّ: ﴿ فَلا رَآدَ لِفَضَلِهِ ٤ ﴾ لَهُ وَإِنّ يَمْسَسُكَ ﴾ بنفي عامٍّ: ﴿ فَلا رَآدَ لِفَضَلِهِ ٤ ﴾ لأنَّ ما أراده لا يَرُدُه رادُّ لا هو ولا غيرُه؛ فلذلك لم يَجِئِ التَّركيبُ: فلا رادَّ له إلَّا هو، والمسُّ مِن حيث هو فِعلُ صفةُ فعلٍ يوقِعُه ويَرفَعُه بخِلافِ الإرادةِ ؛ فإنَّها صفةُ ذاتِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدٌ لِفَضْلِهِ ، الفضلُ: هو الخيرُ، وأوقَع الاسْمَ الظَّاهِرَ ﴿ لِفَضْلِهِ ، ﴾ موقِعَ الضَّميرِ - فلم يَقُلْ: فلا رادَّ له - ؛ للدَّلالةِ على أنَّ الخيرَ الواصِلَ إلى النَّاسِ فضلٌ مِن اللهِ لا استِحْقاقَ لهم فيه ؛ لأَنَّهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٤- ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٢/ ٣٧٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٤، ١١٤).





عَبيدٌ له يُصيبُهم بما يَشاءُ(١).

- وقولُه: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ تذييلٌ لقولِه تعالى: ﴿ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ مِن عَبَادِهِ عَبَادِهِ وَ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَقرِّرٌ لمضمونِه، والكلُّ - أي قولُه: ﴿ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ - تذييلٌ للشَّرطيَّةِ الأخيرةِ: ﴿ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ﴾، محققٌ لمضمونِها (٢).

- ولَمَّا تقدَّم قولُه: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾، فأخَّر الضُّرَّ؛ ناسَب أن تَكونَ البَداءةُ بجُملةِ الشَّرطِ المتعلِّقةِ بالضُّرِّ، وأيضًا فإنَّه لَمَّا كان الكُفَّارُ يُتوقَّعُ منهم الضُّرُّ للمُؤمِنين، والنَّفعُ لا يُرجَى مِنهُم، كان تقديمُ جملةِ الضُّرِّ آكَدَ في الإخبارِ، فبُدِئ بها(٣).

٥ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُمُ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾
 فَإِنَّمَا يَمْتَدِى لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمْ ﴾، فيه اختيارُ وصفِ الرَّبِّ المضافِ إلى ضميرِ النَّاسِ على اسمِ الجلالةِ؛ حيث قال: ﴿ مِن رَّبِكُمُ ﴾، ولم يَقُلْ: (مِنَ اللهِ)؛ للتَّنبيهِ على أنَّه إرشادٌ مِن الَّذي يُحِبُّ صَلاحَ عِبادِه، ويَدْعوهم إلى ما فيه نَفعُهم شأنُ مَن يَرُبُّ، أي: يَسُوس ويُدبِّرُ (٤).

- وفي وصْفِ الحقِّ بـ ﴿ مِن رَّبِكُمُ ﴾: تنويه بأنَّه حقُّ مُبينٌ، لا يَخلِطُه باطلٌ ولا رَيبٌ؛ فهو معصومٌ مِن ذلك (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٦)، ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٩/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- وقولُه: ﴿ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ ﴾ تفريعٌ على جملة: ﴿ قَدْ جَاءَ كُمُ ﴾؛ للإشارة إلى أنَّ مَجيءَ الحقِّ الواضِحِ يترَتَّبُ عليه أنَّ البّاعَه غُنْمٌ لِمُتَبِعِه، وليس مَزِيَّةً له على الله؛ لِيُتوصَّلَ مِن ذلك إلى أنَّ المعرِضَ عنه قد ظلَم نفْسَه، ورتَّب عليها تَبِعَةَ الإعراضِ (۱).

- قولُه: ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ فيه الإتيانُ بالجملةِ الاسميَّةِ المنفيَّةِ؛ للدَّلالةِ على دَوام انتِفاءِ ذلك الحُكم، وثَباتِه في سائرِ الأحوالِ(٢).

وفي قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾ مناسَبة حسنة ، حيث عبّر هنا بقوله: ﴿ فَمَنِ ٱهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِوكِيلٍ ﴾ وقال فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها وَمَا أَناْ عَلَيْكُم بِوكِيلٍ ﴾ وقال في آخِر سورة النَّملِ: ﴿ فَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها أَوْمَا أَناْ عَلَيْكُم بِوكِيلٍ ﴾ وقال في آخِر سورة النَّملِ: ﴿ فَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ وهذا لأنَّ الآية الأولى قال: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا أَنا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ وهذا لأنَّ الآية الأولى في الثّانيةِ: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَا أَنا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ وهذا لأنَّ الآية الأولى في الشّنية أَنا في اللّه الله وهي دوامُ النّعمة ، والخلودُ في الجنّة – اقتضَى هذا في منفعة أهتدائِه له، وهي دوامُ النّعمة ، والخلودُ في الجنّة – اقتضَى هذا في الضّلالِ ضدَّه، فقال: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْها ﴾ ، أي: ضررُ ضلالِه عليه، وهو دوامُ العقابِ بأليمِ العذابِ، ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلٍ ﴾ ولا يَلزَمُني أن وهو دوامُ العقابِ بأليمِ العذابِ، ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلٍ ﴾ ولا يَلزَمُني أن أقيكُم ما لا تَقُونه أَنفُسَكم ، كالوكيلِ الّذي يَلزَمُه حفظُ ما وُكِل به ممّا يَضُرُه.

وأمَّا في الآيةِ الثَّانيةِ في آخرِ سورةِ النَّملِ فإنَّه عدَل بها عِندَ ذِكرِ الضَّلالِ عمَّا حُمِلَت عليه في الآيةِ التي في آخرِ سورةِ يونسَ؛ لِتُحمَلَ على الفواصلِ التي قَبلَها، وهي مختومةٌ بالواو والنُّونِ، أو الياءِ والنونِ، فقال تعالى: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١١/ ٣٠٩).





إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [النمل: ٩٢]، أي: ممَّن يُعلِمُكم ما يَلزَمُكم أن تَحْذَروه، ويُحوِّفُكم ما يَجِب عليكم أن تَجتنبوه؛ فاشتمَل هذا على معنى: ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْماً وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾؛ لأنَّ في قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْما ﴾، أي: يَضِلُ عَلَيْماً وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِوكيلِ اللَّذي لستُ ممَّن يُكرِهُ على ما يَحْميكم مِن النَّارِ، ويقيكم حرَّ العقابِ، كالوكيلِ الَّذي يُحامي على ما وُكِّل به أن يَنالَه ضررٌ، مثل: ﴿ وَمَا أَنا عَلَيْكُم بِوكيلٍ ﴾؛ فجاء على لفظ: ﴿ إِنَّمَا أَنا مِنَ ٱلمُنذِرِينَ ﴾؛ لتكونَ الفاصلةُ مُشاكِلةً للفواصلِ الَّتِي قبلَها، مع تأديةِ مِثلِ المعنى الذي أدَّتِه الآيةُ التي شابَهَتْها (۱).

- قولُه: ﴿ وَٱتَبَعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ فيه التَّعبيرُ بالمضارِعِ ﴿ يُوحَىٰ ﴾ على نَهْجِ التَّعبيرِ عن التَّعبيرِ عن الحقِّ المذكورِ المتأكِّدِ يومًا فيومًا، وفي التَّعبيرِ عن بُلوغِه إليهم بالمجيءِ ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ ﴾، وإليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوحي ﴿ يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾: تنبيهٌ على ما بين المرتبتينِ مِن التَّنائي (١٠).

- قولُه: ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴾ ثناءٌ وتذييلٌ؛ لِما فيه مِن العموم، أي: وهو خيرُ الحاكِمين بينَ كلِّ خَصمَين في هذه القضيَّة وفي غيرِها، والتَّعريفُ في الحاكِمين للاستِغْراقِ بقَرينةِ التَّذييل (٣).

تمَّ بحمدِ اللهِ المجلدُ التَّاسعُ ويَليهِ المجلدُ العاشرُ، وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ هودٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (٢/ ٧٥٠-٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٤ / ١٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١١/ ٣١٠).

### نسخة الكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها الا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)









### نسخة الكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها الا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











### الفهرس

| بلاغة الآيتينِ:                          | سُورةً يُونَس٧                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الآيات (۷-۱۰) ٤٣                         | أسماءُ السُّورةِ:٧                      |
| غَريبُ الكَلِماتِ: ٤٣                    | بيانُ المَكِّيِّ والمَدنيِّ:٧           |
| المَعنى الإجماليُّ: ٤٣                   | مقاصِدُ السُّورةِ:٨                     |
| تَفْسِيرُ الآياتِ: ٤٤                    | مَوضوعاتُ السُّورةِ:٨                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٤٨             | الآيتان (۱–۲)                           |
| الفَوائِدُ العِلْميَّةُ واللَّطائِفُ: ٤٩ | غَريبُ الكَلِماتِ:                      |
| بلاغةُ الآياتِ:١٥                        | المُعنى الإِجماليُّ:١٠                  |
| الآيتان (۱۱–۱۲) ٥٥                       | تَفْسِيرُ الآيَتينِ:                    |
| غَريبُ الكَلِماتِ:٥٥                     | الفَوائِدُ التَّربوَيَّةُ:١٤            |
| المَعنى الإجماليُّ:٥٥                    | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٤ |
| تفسيرُ الآيتَينِ:                        | بلاغةُ الآيتين:١٥                       |
| الفَوائِدُ التَّربوُيَّةُ:               | الآيتان (٣-٤)                           |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٦  | غَريبُ الكَلِهاتِ:                      |
| بلاغةُ الآيتينِ:                         | المَعنى الإِجِماليُّ:                   |
| الآيتان (۱۳ – ۱۶)                        | تَفْسِيرُ الآيتَينِ:                    |
| غَريبُ الكَلِماتِ: ٢٥                    | الفَوائِدُ التَّربوَيَّةُ:٢٦            |
| المَعنى الإجماليُّ:                      | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٧ |
| تَفْسِيرُ الآيتَينِ :                    | بلاغةُ الآيتين:                         |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٩  | الآيتان (٥-٦)                           |
| بلاغةُ الآيتين:                          | المَعنى الإِجماليُّ: ٣٤                 |
| الآيات (۱۵–۱۷)٧٢                         | تَفسيرُ الآيتَينِ:                      |
| المَعنى الإجماليُّ:٧٢                    | •                                       |
| تَفْسيرُ الآياتِ:٧٢                      | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ: ٣٩  |
|                                          |                                         |

| الفُوائِدُ التَّربويَّةُ:١٣٧             | الفُوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٧٨  |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٣٧ | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآيتينِ:                         | الآيات (۱۸ - ۲۰)                         |
| الآيات (۲۸ – $\hat{w}$ )ا                | المَعنى الإِجماليُّ: ٨٥                  |
| غريبُ الكَلِهاتِ:                        | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                        | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٩٢              |
| المَعنى الإجماليُّ: َ١٤٢                 | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٩٣  |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | بلاغةُ الآياتِ: ٩٥                       |
| الفَوائِدُ التربويَّةُ: ١٤٨              | الآيات (۲۱-۲۳)                           |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائفُ: ١٤٨  | غَريبُ الكَلِماتِ:                       |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | مُشكِلُ الإعرابِ:                        |
| الآيات (۳۱–۳۳)                           | المعنَى الإجماليُّ:١٠٢                   |
| غريبُ الكلماتِ:                          | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| المَعنى الإجماليُّ: ١٥٢                  | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:١١١             |
| تَفسيرُ الآياتِ: ١٥٣                     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١١٢ |
| الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٥٨  | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآيات:                           | الآيتان (۲۶–۲۰)                          |
| الآيات (٣٤–٣٦)                           | غَريبُ الكَلِماتِ:١٢٠                    |
| غريب الكلهات:                            | المَعنى الإِجماليُّ:١٢٠                  |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                    | تَفسيرُ الآيتَين:                        |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٢٦ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:١٧٤             | بلاغةُ الآيتينِ:                         |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٧٤ | الآيتان (۲٦–۲۷)                          |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | غَريبُ الكَلِماتِ:١٣١                    |
| الآيات (۳۷-٤)                            | المعنَى الإجماليُّ:١٣١                   |
| غَريبُ الكَلِماتِ:                       | تَفْسِيرُ الآيتَينِ:                     |

| المَعنَى الإجماليُّ: ٢٣٨                 | مُشكِلُ الإعرابِ:                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | المَعنَى الإجماليُّ: أَ                  |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٢٤١             | تَفْسيرُ الآياتِ:                        |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٤٢ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:١٩١             |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ١٩١ |
| الآيتان (۷۷–۸۵) ۲٤۸                      | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٢٤٨                    | الآيات (٤١-٤٤)                           |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                    | المَعنَى الإجماليُّ:١٩٧                  |
| تَفسيرُ الآيتَينِ : ٢٤٨                  | تَفْسِيرُ الآياتِ:١٩٧                    |
| الفَوائِدُ التَّربوَيَّةُ:٢٥١            | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٢٠٣             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٥٣ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٠٤ |
| بَلاغةُ الآيتينِ:                        | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| الآيتان (۹۹ – ۲۰)                        | الآيات (٥٥ – ٤٧)                         |
| المَعنَى الإجماليُّ: ٢٥٧                 | المَعنَى الإجماليُّ:                     |
| تَفسيرُ الآيتَينِ:ت                      | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٢٦١             | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٢١٦             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٦١ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢١٦ |
| بلاغةُ الآيتينِ:                         | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| الآيات (۲۱–۲۶)                           | الآيات (٤٨ –٥٣)                          |
| غَريبُ الكَلِهاتِ: ٢٦٧                   | غريبُ الكَلِماتِ:                        |
| مشكلُ الإعرابِ:                          | المَعنَى الإِجِماليُّ:                   |
| المَعنَى الإِجماليُّ: أَ                 | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | الفَوائِدُ التربويَّةُ:٢٣٠               |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٢٧٦             | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٣١ |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٧٧ | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | الآيات (٥٤-٥٦)                           |

| الفُوائدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٢٥  | الآيتان (٦٥–٦٦)                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| بلاغةُ الآياتِ:بلاغةُ                    | غَريبُ الكَلِهاتِ:                       |
| الآيات (۷۹–۸۲)                           | مُشكِلُ الإعرابِ: ٢٨٧                    |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                    | المعنَى الإِجماليُّ: أ                   |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | تَفسيرُ الآيتَينِ: ٢٨٨                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٣٤            | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٢٩١             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٣٤ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٢٩٢ |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | بلاغةُ الآيتينِ:٢٩٢                      |
| الآيات (٨٣-٨٦)                           | الآيات (۲۷-۷۰)                           |
| غَريبُ الكَلِماتِ: ٣٣٨                   | غَريبُ الكَلِماتِ: ٢٩٥                   |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                    | المَعنَى الإِجماليُّ: ٢٩٥                |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | تَفْسِيرُ الآياتِ: ٢٩٦                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٤٢            | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٠٠ |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٤٣ | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| بلاغةُ الآياتِ:بلاغةُ الآياتِ            | الآيات (۷۱–۷۳)                           |
| الآيات (۸۷–۸۹) ۴٤٨                       | غَريبُ الكَلِماتِ:                       |
| غريبُ الكلماتِ: ٣٤٨                      | مُشكِلُ الإعرابِ:٧٠٠٠                    |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                    | المَعنَى الإِجماليُّ: ٣٠٧                |
| تَفْسيرُ الآياتِ: ٣٤٩                    | تَفْسِيرُ الآياتِ: ٣٠٨                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٥٤            | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٣١٣             |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٥٤ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣١٤ |
| بلاغةُ الآياتِ:بالاغةُ الآياتِ           | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| الآيات (۹۰–۹۲)                           | الآيات (٧٤-٨٧)                           |
| غريبُ الكَلِماتِ: ٣٥٩                    | غَريبُ الكَلِماتِ: ٣١٩                   |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                    | المَعنَى الإِجماليُّ: ٣١٩                |
| تَفْسِيرُ الآياتِ: ٣٦٠                   | تَفسيرُ الآياتِ:تفسيرُ الآياتِ           |

| بلاغةُ الآياتِ:                          | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٣٦٢             |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| الآيات (۱۰۱–۱۰۳)                         | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٦٣ |
| المَعنَى الإجماليُّ:                     | بلاغةُ الآياتِ: ٣٦٥                      |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                        | لآيات (۹۳–۹۰)                            |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٣٩٥            | غَريبُ الكَلِماتِ: ٣٦٧                   |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٩٥ | المَعنَى الإجماليُّ: ٣٦٧                 |
| بلاغةُ الآياتِ:بلاغةُ الآياتِ            | تَفسيرُ الآياتِ: ٣٦٨                     |
| الآيات (۱۰۶–۱۰۹) ۳۹۹                     | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٣٧٣             |
| غَريبُ الكَلِهاتِ: ٣٩٩                   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٣٧٤ |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                    | بلاغةُ الآياتِ:                          |
| تَفسيرُ الآياتِ:                         | لآيات (۹۶ – ۱۰۰)                         |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ: ٤٠٩            | غريبُ الكلماتِ:                          |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: ٤١٠ | المَعنَى الإِجماليُّ:                    |
| بلاغةُ الآياتِ:                          | تَفسيرُ الآياتِ:                         |
| الفهرس٥٢٤                                | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ:٧               |
|                                          | الفه ائدُ العلميَّةُ و اللَّطائفُ: ٣٨٧   |

تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net ماتف المدرد السنية فاكس ١٣٨٦٨٠١٨٤٨٠١٠ ووال ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠٠٠ وال